

المستسمىً ذخيرَة العقبئ في شرح المجتبئ

بلامدة النغيرالى تولاء النسني الغاديث محمدين المثيخ العماد علي بن أوم بن موسى الإثيوني التوكي المدمق مبرند اواكت رئت اكن بن بمكنة الكربة عذا المدوق مدولات الكربة

أنجزءالرابع

وَارُرُالِمُعَرَاجِ لِعَوْلِينَاسِرُ

# بسم الله الرقهن الرقيم

طبعت بمطابع

الفاروق الكجيثة للطباغة والنقن خلف ١٠ شارع راتب باشا حداق شبرا

ت: ٢٠٥٥٦٨ - ١٤٧٥٢٦ القاهرة

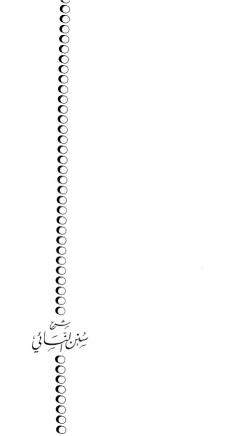

مقوق الطبع محفوطة الطبعّة الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٦

دار المعراج الدولية للنشر

الرياض ۱۱۶۱۱. ص. ب. ۵۵۸. هاتف وفاکس ۲۰۲۱۲۰۰ الملکة العربية السعودية بيروت مس.ب. ۲۲۱۱/ ۱۲ ماتف ۲۲۲۱۸. فاکس ۲۹۲۱۲۰۰ القاهرة مس.ب. ۱۲۹۱، ماتف ۲۹۰۳۱۸، فاکس ۲۹۲۱۲۰۰ فاکس ۲۹۲۱۲۰۰ فاکس ۲۹۲۱۲۰۰ فاکس ۲۹۲۱۲۰، فاکس ۲۹۲۱۲۰، فاکس

# ١٢٠ - تَرْكُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَاتَهُ مِنْ غَيْرِ شَمْوَةٍ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على ترك الوضوء من أجل مس الرجل امرأته من غير شهوة .

فترك خبر لمحذوف كما قدرناه ، وهو مضاف إلى الوضوء من إضافة المصدر إلى مفعوله ، و « من اعلية متعلقة بالوضوء ، و «مس مضاف إلى «الرجل الفاعل» ، و « امر أته منصوب على المفعولية له و « من غير » متعلق به . والشهوة : اشتياق النفس إلى الشيء ، والجمع : شهرات ، واشتهيته فهو مشتيّى ، وشيء شهي مثل لذيذ وزنا ومعنى ، وشهيته بالتشديد ، فاشتهى عكي ، وشهيت الشيء وشهوتُهُ من بابي تعب وعلا : مثل اشتهيته ، فالرجل شهوان والمرأة شهوى . اهد المصباح .

ومراد المصنف بهذا حمل الأحاديث الآتية الدالة على عدم انتقاض الوضوء بمس المرأة على المس بغير شهوة ، لكن هذا الحمل غير ظاهر ، بل الظاهر إطلاق الحكم ، لأنه ليس هناك دليل يدل على هذا الحسمل ، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسائل الآتية آخر الباب ، التالي إن شاء الله تعالى .

177- أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْب ، عَن اللَّيْث ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ الهَاد ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللَّيْث ، قَالَ : إِنْ كَانَ اللَّهَاد ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللَّهَ عَنْهَا ، قَالَت : إِنْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَّةً لِيُصَلِّق ، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بْيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ رَسُولُ الله عَلَّةً لِيُصَلِّق ، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بْيْنَ يَدَيْهِ اعْتِراضَ الجَنَازة حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَنِي بِرَجْلِه .

١- (محمد بن عبد الله عبد الحكم) بن أعين ، المصري الفقيه ، ثقة ،
 من الحادية عشرة . عن ابن وهب ، وأنس بن عياض ، والشافعي ،
 وأشهب ، وأيوب ابن سويد . وعنه (س) وأبو حاتم .

وفي (تت): قال النسائي: ثقة ، وقال مرة: صدوق لابأس به ، وقال مرة: هو أشرف من أن يكذب ، وذكره في تسمية الفقهاء من أهل مصر ، وقال ابن خزية: مارأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه ، وقال ابن أبي حام : كتبت عنه ، وهو صدوق ثقة من فقهاء مصر من أصحاب مالك ، وقال ابن يونس : كان المفتي بمصر في أيامه ، ولد سنة - ١٨٢ – ومات في ذي الفعدة سنة - ٢٨٨ – وقال ابن قانع : مات سنة - ٩٠ - ، والأول أولى . اه باختصار ج ص ٢٦٠ .

٢- (شعيب) بن الليث بن سعد الفهمي ، مولاهم ، أبو عبد الملك المصرى ، ثقة نبيل فقيه ، من كبار العاشرة .

قال ابن وهب : ما رأيت أفضل من شعيب بن الليث ، وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي هو أحب إليك أو عبد الله بن عبد الحكم ؟ فقال : شعيب أحلى حديثا ، وقال ابن يونس : كان فقيها مفتيا ، وكان من أهل الفضل ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الخطيب : كان ثقة ، وقال يحيى بن بكير : ولد سنة - ١٣٥ - ومات سنة - ١٩٩ - ، زاد غيره : ليومين بقيا من صفر ، وقال ابن يونس : ليومين بقيا من رمضان ، وقال ابن حبان في آخر رمضان . اهد قت ، عص ٢٥٥٠ أخرج له مسلم ، وأبو داود ، والمصنف .

٣- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري الحجة ثقة
 ققيه -٧- ، تقدم في ٣١/ ٣٥.

٤- (ابن الهاد) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي ، أبو عبد الله المدني ، ثقة مكثر ، من الخامسة ، مات سنة -١٣٩ - اهـ ات ، ص٣٨٣ .

قال الأثرم عن أحمد: لا أعلم به بأسا ، وقال ابن معين ، والنسائي : ثقة ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ابن الهاد أحب إلي من عبد الرحمن ابن الحارث ، ومحمد بن عمرو بن علقمة ، وهو ومحمد بن عجلان متساويان ، وهو في نفسه ثقة وذكره ابن حبان في الثقات . اه «تت» ج١ ١ ص ٤٣ تقدم في ٣٧/ ٩٠.

وعبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق ،
 التيمي، أبو محمد المدني ، ثقة جليل ، قال ابن عيينة : كان أفضل أهل زمانه ، من السادسة ، مات سنة ١٢٦ ، وقيل : بعدها . اهد ات ص٢٠٨ .

قال ابن سعد: أمه قُريبة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، وقال مصعب الزهري: كان من خيار المسلمين ، وكان له قدر في أهل المشرق، وقال مالك: لم يخلف أحد أباه في مجلسه إلا عبد الرحمن ، وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة ثقة ، وقال العجلي ، وأبو حاتم ، والنسائي : ثقة . اهدات، جاص ٢٥٤ أخرج له الجماعة .

 ٦- (القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي ، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة ، من كبار الثالثة ، مات سنة -١٠٦ على الصحيح .

قال ابن سعد: أمه أم ولد يقال لها: سودة ، وكان ثقة ، رفيعا ، عالما فقيها إماما ورعا كثير الحديث ، وقال البخاري : قتل أبوه ، وبقي القاسم يتبما في حجر عائشة رضي الله عنها ، وقال الزبير : ما رأيت أبا بكر ولد ولدا أشبه به من هذا الفتى ، وقال عبد الله بن شوذب ، عن يحيى بن سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحداً نفضله على القاسم ، وقال وهيب عن

أبوب: ما رأيت أفضل منه ، وقال البخاري في الصحيح: حدثنا على ، حدثنا ابن عيينة ، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه أنه سمع أباه ، وكان أفضل أهل زمانه . وقال أبو الزناد: مارأيت أحدا أعلم بالسنة منه ، ولا أحد ذهنا ، وقال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي عن ابن معين : عبيد الله بن عمر ، عن القاسم ، عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب .

وقال ابن عون : كان القاسم ، وابن سيرين ، ورجاء بن حيوة يحدثون بالحديث على حروفه . وقال خالدبن نزار : كان أعلم الناس بحديث عائشة ، ثلاثة : القاسم ، وعروة، وعمرة . وقال مالك : كان قليل الحديث ، والفتيا . وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق : رأيت القاسم يصلي فجاء إليه أعرابي فقال له أيما أعلم ، أنت ، أو سالم ؟ فقال: سبحان الله ، فكرر عليه ، فقال : ذاك سالم ، فاسأله ، قال أبن إسحاق : كره أن يقول : أنا أعلم من سالم ، فيزكى نفسه ، وكره أن يقول : سالم أعلم مني ، فيكذب ، قال : وكان القاسم أعلمهما ، وقال ابن وهب عن مالك : كان القاسم من فقهاء هذه الأمة ، قال : وكان ابن سبرين يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم، فيقتدي به، وقال مصعب الزبيري ، والعجلي : كان من خيار التابعين . وقال العجلي أيضا مدني تابعي ثقة نَزِه رجل صالح . وقال ابن وهب : حدثني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: لو كان لي من هذا الأمر شيء ما عصبته إلا بالقاسم . وقال ابن حبان في ثقات التابعين : إنه كان من سادات التابعين من أفضل أهل زمانه علما وأدبا وفقها ، وكان صموتا ، فلما ولي عمر ابن عبد العزيز قال أهل المدينة : اليوم تنطق العذراء ، أرادوا القاسم . اهـ (تت) ج٨ص ٣٣٤-٣٣٥. أخرج له الجماعة.

٧- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥.

#### لطائف هذا الإمناد

منها أنه من سباعياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وأنهم مابين مصريين وهم الشلائة الأولون ، ومدنيين وهم الباقون ، وأن فيه رواية الابن عن أبيه في موضعين .

وأن شيخه ممن انفرد هو به عن بقية أصحاب الأصول ، وأن شعيبا ممن أخرج له (م دس) فقط ، والباقون ممن اتفقوا على التخريج لهم .

# شرج المديث

(عن عائشة) رضي الله عنها ، أنها (قالت : إن) مخففة من الثقبلة (كان رسول الله المسلمي اللام هي الفارقة بين (إن) المخففة ، و (إن) الشرطية ، أوهي لام الابتداء ، كما هو مقرر في محله ، أي كان يصلي صلاة الليل (وإني لمعترضة بين يديه) جملة حالية ، أي والحال أني نائمة عرضا بين يدي النبي تشكل (اعتراض الجنازة) مفعول مطلق لمعترضة ، أي مثل اعتراضها .

والجنازة بالفتح والكسر ، والكسر أفصح مشتق من جنزت الشيء ، أجنزه من باب ضرب : سترته ، وقال الأصمعي ، وابن الأعرابي الجنازة بالكسر الميت نفسه ، وبالفتح السرير ، وروى أبو عمر الزاهد عن تعلب عكس هذا ، فقال : بالكسر السرير ، وبالفتح الميت نفسه . أفاده في المسباح ج اص ١١١ (حستى إذ أراد) من في رواية البخاري ، ثم (مسني برجله) أي لتصلي الوتر ، كما صرح به في رواية البخاري ، ثم الظاهر أن هذا المس بدون حائل .

ومعلوم أنه مس بلا شهوة ، فاستدل المصنف على أن المس بلا شهوة لا ينقض . وأما بالشهوة فالظاهر أنه يرى انتقاض الوضوء به .

قال الجامع عفا الله عنه: لكن الانتقاض بذلك ليس عليه دليل إلا إذا

خرج منه شيء ، بل الدليل على عدم الانتقاض ظاهر ، وذلك أن الأصل هو العدم حتى يظهر دليل الانتقاض ، وهذا يكفي في القول بعدمه ، كيف وحديث القبلة الآتي أظهر ، وأقوى من أن يحتاج إلي دليل آخر ، والقبلة غالبًا لاتخلو عن شهوة . وسيأتي تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى .

# مسألتان تتعلقان بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح.

المسألة الثانية : في بيان موضع ذكر المصنف له :

أخرجه في هذا الباب بهذا السند فقط . وهو من أفراده ، ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره .

وأخرجه أحمد في مسنده ج٦ ص٢٦٠.

وأما المسائل المتعلقة ببيان الأحكام ، ومذاهب العلماء فستأتي آخر الباب إن شاء الله تعالى .

١٦٧- أُخْبَرْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيـــــم ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدُ اللَّه ، قَالَ : سَمَعْتُ الْقَاسَمَ بْنَ مُحَمَّد يُحدَّثُ عَنْ عَاشَهُ ، قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُمُونِي مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ يَمْتُونِي مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ يَمْتُونِي مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ يَصْلَيْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدُ عَمَرٌ رَجْلِي ، فَضَمَمْتُهَا إِلَيْ ثُمَّ يَسْجُدُ .

# رجال الإسناد : خمسة

١- ( يعقوب بن إبراهيم ) بن كثير الدُّوْرَفَي ، أبو يوسف البغدادي
 ثقة - ١ - تقدم في ٢١ / ٢٢ .

٢- ( يحيى ) بن سعيد بن فَرُوخ القطان أبو سعيد البصري ثقة
 حجة - ٩- تقدم في ٤/٤ .

٣- ( عبيد الله ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني ، أبو عثمان ، ثقة ثبت ، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع ، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري ، عن عروة عنها ، من الخامسة ، مات سنة بضع وأربعين ومائة وتقدم في 119/٩٥.

٤ - (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق ثقة ثبت حجة من
 كبار - ٣ - تقدم في ١٢٠ / ١٦٦ .

٥- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها . تقدمت في ٥/٥ .

# لطائف هذا الإسناد

منها أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وأنهم مدنيون إلا يعقوب ، فبغدادي ، ويحيى فبصري وأنهم ممن اتفق عليهم الستة ، وأن شيخه ممن رووا عنه كلهم من دون واسطة، وفيه رواية تابعي عن تابعي ، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة روت ٢٢١٠ حديثا .

#### نرج الحديث

(عن عائشة ) رضي الله عنها أنها (قالت: لقد رأيتموني) هكذا بضمير المخاطبين عند المصنف ، أي لقد علمتموني ، وعند البخاري : لقد رأيتني بضمير المتكلم ، وقد أشار في هامش الهندية أنها نسخة في النسائي أيضا ، والمعنى لقدرأيت نفسي ، وعلى الأول أنها كانت قـد أعلمتهم بذلك قبل ، فذكرَتهم ذلك .

( فائدة ) من خواص أفعال القلوب أنه يجوز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين لمسمى واحد ، كظنتني قائما ، وخلتني ذاهبا ، وقوله تعالى : ﴿ أَن رآه استغنى ﴾ ، وأُلِحق بها في ذلك الرأى الحُلمية بضم تعالى : ﴿ إِني أَراني أعصر خمرا ﴾ الحاء ، والبصرية بكثرة ، نحو قوله تعالى : ﴿ إِني أَراني أعصر خمرا ﴾ واعدم الموقع وفقد المفال : ﴿ إِني أَراني أعصر خمرا ﴾ واعدم الموقع وفقل : موربتني اتفاقا لئلا يكون الفاعل مفعولا ، بل ضربت نفسي ، وظلمت نفسي لتعالى المفظان ، فإن ورد مايوهمه قدر فيه النفس نحو ﴿ وهري إليك ﴾ ﴿ وأصمم إليك جناحك ﴾ ﴿ أمسك عليك زوجك ﴾ أي إلى نفسك ، وعلى نفسك ، بخلاف أفعال القلوب فإن مفعولها في ولا توضع النفس مكانه عند الجمهور ، فلا يقال : ظنت نفسي عالمة ، وجوزه ابن كيسان ، فإن كان أحد الضميرين منفصلا جاز في كل فعل نحو ماضربت إلا إياي . انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على نحو ماضربت إلا إياي . انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على نحو ماضربت اللا إياي . انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على النفية ابن مالك جا ص ١٥١ .

( معترضة ) مفعول ثان لـ «رأى» إن كانت علمية ، ومنصوب على الحال إن كانت بصرية ، أي نائمة عرضا ( بين يدي رسول الله ﷺ) أي قدامه . قال العلامة ابن منظور رحمه الله : ويقال : بين يديك كذا لكل شيء أمامك ، قال الله تعالى : ﴿ من بين أيديهم ومن خلفهم ﴾ ، ويقال : إن بين يدى الساعة أهوالا ، أي قدامها . اهداسان ج ٢ ص ٤٩٥٤ .

(يصلي) جملة حالية ، أي حال كونه مصليا صلاة الليل ، ففي رواية أبي داود "كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله تلخفوهو يصلي من الليل . . . ( فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي ) أي جسها بيده من قولهم غمزت الكبش بيدي: إذا جسسته لتعرف سمنَّه . قاله في المصباح. ج٢ص٢٥٦. (فضممتها إلى ، ثم يسجد) وإنما غمز رجلها لكونها في مُوضع سجوده على ، فكان يعلمها بالغمز أنه يريد السجود ، والظاهر أن هذا المس من غير حائل ، والقول بأنه كان بحائل بعيد يحتاج إلى دليل . كما قاله السندى . واستدل المصنف بهذا الحديث على أن المس بلا شهوة لا ينقض الوضوء.

وقال في المنهل: وفيه دلالة لمن قال: إن لمس المرأة بلا لذة لاينقض الوضوء ، لأن شأن المصلى عدم اللذة حال صلاته ، ولا سيما النبي علله ، وحمله غيره على أن اللمس يحتمل أن يكون بحائل ، لأن هذا هو الظاهر من حال النائم ، أو هو خصوصية له الله اكن احتمال الحائل والخصوصية بعيد لأن الأصل عدم الحائل ، والخصائص لاتثبت بالاحتمال ، ولاتكون إلا بدليل اهـ ج٣ص١٠٨ - ١٠٩.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله صاحب المنهل حسن جداً ، وحاصله أن الراجح هو القول بعدم النقض مطلقا ، وسيأتي تحقيق القول في ذلك. إن شاء الله تعالى.

#### محائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث عائشة رضى الله عنها هذا أخرجه البخاري .

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف.

أخرجه هنا ١٦٧، وفي الكبري -١٥٧- بالسند المذكور .

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (خ د) فأخرجه (خ) في

الصلاة -١٠٨ - عن عمرو بن علي ، و(د) عن مسدد كلاهما عن يحيى ابن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر به .

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة إلى النائم، وأن نوم المرأة بين يدي المصلي لايقطع الصلاة، وأن مسها لاينقض الوضوء، إذا الظاهر أنه من دون حائل، واستدل به المصنف على عدم النقض إن كان بدون شهوة، ولكن الأولى عدم التقبيد بذلك كما سيأتي التحقيق لذلك إن شاء الله تعالى.

17A - أُخْبَرَنَا قُتْبَيَّهُ، عَنْ مَالك، عَنْ أَبِي النَّشْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَنْ أَبِي النَّشْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَاتِشْةَ رَضِي السَّلَّ عُمَّةً عَنْ فَي اللَّهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَرَنِي وَسُولَةٍ لَهُ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَرَنِي فَي قَبْلَتَهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَرَنِي فَي قَبْلَتَهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَرَنِي فَقَيْضْتُ رُجُلِيَّ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطَتُهُمَّا ، وَالبُيُّوتُ يَوْمَعَذِ لِيْسَ فَيَهَمَّمُهُمَّا ، وَالبُيُّوتُ يَوْمَعَذِ لِيْسَ فَيهَا مَصَابِيحُ .

#### رجال الإسناد : فيسة

١- ( قتيبة ) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت -١٠ تقدم في ١/١.

٢ - ( مالك ) بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة ثقة حجة -٧- تقدم
 في ١٩/ ٢٠ وفي ٧/ ٧.

٣- (أبو النضر) سالم بن أبي أمية مولي عمر بن عبيد الله التيمي
 المدني ثقة ثبت ، وكان يرسل ، من الخامسة ، مات سنة -١٢٩ - اهـ ت
 ص١١٤ وتقدم في ١١٢ - ١٥٦ .

٤- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ، أحد الفقهاء السبعة ، ثقة فقيه -٣- تقدم في ١/١ .

٥- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥،

# لطائف هذا الإمناد

منها أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وأن شيخه هو أول من بدأ به في سماع الحديث ، وفي سننه الكبرى ، والصغرى ، وأن أباسلمة أحد الفقهاء السبعة ، من التابعين ، وأن عائشة من المكثرين السبعة من الصحابة.

#### شرج المديث

(عن عائشة ) رضي الله عنها أنها (قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله في الله عنها أنها (قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله في أي قبلته) جملة حالية من الفاعل ، أي والحال أن رجلي كانتنان في جهة قبلته (فإذا سجد ) أي أراد أن يسجد (غمزني) أي جسني بيده ، وذلك لمدها رجلها على محل سجوده (فقيضت رجلي) بصيغة التثنية مضافا إلى ياء المتكلم (فإذا قام) من السجود (بسطتهما) أي مددتهما إليه (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) جملة مستأنفة ذكرتها اعتذارا بأنها ما كانت تدري وقت سجوده گلمدم المصاح وقتئذ ، وإلا لما احتاج إلى الغمز كل مرة ، بل هي ضمت رجلها إليه وقت سجوده . أفاده السندي ج ا ص ١٠٤ .

قال الجامع: هذا الغمز والذي قبله غير الغمز التقدم في الحديث السابق ١٦٦ ، لأن ذاك كان لتصلي الوتر ، وهذا لتزيل رجليها عن مكان سجوده . والله أعلم .

#### محائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه هنا –١٦٨ – وفي الكبرى –١٥٦ بالسند المذكور .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ م د) فأخرجه (خ) في الصلاة - ٢٧/ ١- عن إسماعيل بن أبي أويس ، و- ٣٥٠ عن بالله بن يوسف. أبي أويس ، و- ٣٥٠ عن عبد الله بن يوسف. و(م) في الصلاة - ١٥/ ٦- عن يحيى بن يحيى - أربعتهم عن مالك ، عن سالم أبي النضر ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضي الله عنها. و(د) في الصلاة - ١١ / ١٤ عن عاصم بن النضر ، عن المعتمر بن سليمان ، عن عبد الله بن عمر عن سالم أبي النضر نحوه . أفاده المزي .

وأخرجه البيهقي في سننه ج٢ص٢٦، وص٢٧٦. وبقية المسائل ستأتي آخر الباب إن شاء الله تعالى .

179- أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ الْبَارِكِ ، وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ
واللَّفْظُ لَهُ ، قَالاً : حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْنِ
عُمْرَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ يَعْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : فَقَدْتُ
النَّبِيِّ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةَ ، فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيدِي ، فَوقَعَتْ يَدِي
عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبِتَانِ وَهُو سَاجِدٌ يَقُولُ : ﴿ أَعُودُ

برضاكَ منْ سَخَطِكَ ، وبِمُعَافَاتِكَ منْ عُقُوبَتِكَ ، وَآعُوذُ بِكَ منْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءٌ عَلَيْكَ أنْتَ كَمَا أَنْنَبْتَ عَلَى نَفْسَكَ» .

## رجال الإصناد : ثمانية

١- (محمد بن عبد الله بن المبارك) المُخَرِّمي أبو جعفر البغدادي ، ثقة حافظ ، من الحادية عشرة ، مات سنة بضع وخمسين وماتتين . تقدم في
 ٥٠/٤٣ . .

٢- (نصير(١) بن الغرج(٢)) ( نصير الأسلمي - بفتح الهمزة والمهملة وتخفيف اللام - أبو حمزة الثغري (٣)- بالثاء المثلثة والغين المعجمة الساكنة - خادم أبي معاوية ، الأسود الزاهد ، ثقة من الحادية عشرة ، مات سنة ٢٤٥ . اهدات .

روى عن حجاج بن محمد المصيصي ، وأبي أسامة ، وحسين بن علي الجعفي ، ومعاذ بن هشام ، وعمار بن بشر ، وعبد الملك بن الصباح ، وعبد الملك بن الصباح ، وعبد الله بن يزيد المقرىء ، وغيرهم . وروى عنه أبو داود ، والنسائي ، وحرب بن إسماعيل ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة ، وأبو بكر بن أبي داود . قال النسائي : ثقة ، وقال مسلمة : شامي ثقة . ا هـ تت ج ١ ص ٣٤٤ . انفر دبه أبو داود ، والصنف .

٣- (أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي ثقة ثبت ربما دلس ، وكان بآخره يحدث من كتب غيره ، من كبار التاسعة ، مات سنة ٢٠١ ، وهو ابن ٨٠، وتقدم في ٢٠١٤ .

(١) نصير ا مصغراً . (٢) «الفرجا بفتحتين . (٣) بالثاء المثلثة ، والغين المعجمة الساكنة .

٤- ( عبيد الله بن عمر ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان ، ثقة ثبت ، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع ، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة رضي الله عنها على الزهري عن عروة عنها ، من الخامسة مات سنة - بضع وأربعين ومائة .

قال عمرو بن علي: ذكرت ليحيى بن سعيد قول ابن مهدي: إن مالكا أثبت في نافع عن عبيد الله ، فغضب وقال: قال أبو حاتم عن أحمد: عبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية ، وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: مالك أحب إليك عن نافع ، أو عبيد الله ؟ قال: كلاهما ولم يفضل ، وقال جعفر الطيالسي: سمعت يحيى بن معين يقول : عبيد الله عن القاسم عن عائشة الذهب المشتبك بالدرر ، فقلت: هو أحب إليك ، أو الزهري عن عروة ، عن عائشة ؟ قال: هو إلي أحب . وقال أحمد بن صالح: عبيد الله أحب إليي من مالك في حديث نافع ، وقال العبد الله بن أحمد عن ابن معين : عبيد الله بن عمر من الثقات . وقال النسائي: ثقة ، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ثقة . اهد دت ، وحس ٣٠٠٠ ، أخرج له الجماعة .

 ٥- ( محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح الحاء الهملة وتشديد الباء الموحدة - ابن منقذ الأنصاري المدني ثقة فقيه من الرابعة ، مات سنة ١٢١، وهو ابن ٧٤ . وتقدم في ٢٣/٢٢ .

٦- ( الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ، أبو داود المدني مولى ربيعة بن
 الحارث ، ثقة ثبت عالم من الثالثة مات سنة ١١٧ . و تقدم في ١٥/٦٠ .

٧- (أبو هريرة) رضى الله عنه تقدم في ١/١.

٨- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥ .

# لطائف هذا الاسناد

منها أنه من سباعيات المصنف وأن رواته ثقات ، وفيه رواية ثلاثة من التابعين : بعضهم عن بعض : عبيد الله ومحمد بن يحيى والأعرج ، وفيه رواية صحابي عن صحابية ، وأنهما من المكثرين السبعة .

# شرج المديث

(عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت النبي كل أي عدمته ، يقال : فقدت فقد مفقود وفقيد، يقال : فقدته فقو مفقود وفقيد، واقتدته مثله ، وتفقدته : طلبته . قاله في المصباح . ج اص ٤٧٨ ( ذات ليلة ) أي ليلة من الليالي ، فذات مقحمة زيدت للتأكيد ، وقال البيمة ) أي ليلة من الليالي ، فذات مقحمة زيدت للتأكيد ، وقال النبته لأنها ظنت أنه ذهب إلى بعض أزواجه ، ففي رواية مسلم : قالت : «افتقدت النبي كاف أن ليله ، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه ، فنحصست ، ثم رجعت ، فإذا هو راكع أو ساجد يقول : سبحانك ، وبحمدك لا إله إلا أنت ، فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي أخر » ( فوقعت يدي على قدميه » ، وفيه دليل على أن مس المرأة الرجل لاينقض الوضوء ، إذ الظاهر أن هذا المس بدون حائل .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: استدل به من يقول: لس المرأة لاينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وآخرين، وقال مالك، والشافعي، وأحمد رحمهم الله تعالى، والأكثرون: ينقض، واختلفوا في تفصيل ذلك، وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لاينتقض على قول الشافعي رحمه الله وغيره، وعلى قول من قال: ينتقض وهو الراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل فلا يضر. اهدكلام النووي رحمه الله ج يُ ٣٠٣٠.

قال الجامع: في هذا التأويل نظر لايخفى ، فالراجح المذهب الأول ، كما سيأتي تحقيقه ، إن شاء الله تعالى .

(وهما منصوبتان) جملة حالية من قدميه ، أي والحال أن القدمين قائمتان (وهو مساجد) جملة حالية أيضا أي والحال أنه كشساجد في صلاة الليل ، وفيه دليل على أن السنة في السجود نصب القدمين (يقول) جملة حالية ، أو خبر بعد الخبر لاهو، (أعوذ) أي أعتصم وأتحصن ، يقال : عاذبه يعوذ عَوذًا وعيادًا ومعاذًا : لاذبه ، ولجأ إليه ، واعتصم . اهدلسان ج٤ص٢٦ (برضاك من سخطك) متعلقان بأعوذ أي ألجأ إليك متوسلاً برضاك من فعل يوجب سخطك على .

والرضا بالكسر مقصوراً مصدر سماعي لرضي ، والقياس بالفتح ، والسخط بضم فسكون ، وبفتحتين مصدر لسخط ، الأول سماعي ، والثاني قياسي ، قال ابن مالك :

> وَمَا أَتَى مُخَالفًا لما مَضَى فَبَابُهُ النَّفُلُ كَسُخْطٍ وَرِضَى وفيه إثبات صفة الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى .

قال السيوطي في شرحه : قال ابن خاقان البغدادي : سمعت النقاد يقول : طلب الاستغاثة من الله نقص من التوكل . اهـ زهر .

قال الجامع: في هذا الكلام نظر لا يخفى ، بل النقص في عدم الاستغاثة بالله ، فليس التوكل ترك الأسباب ، بل هو الأخذ بالأسباب ثم عدم الاعتماد عليها ، ومن الأسباب الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى ، فقد حث الله تعالى في كتابه عليه ، وأرشد إليه النبي تقف قو لا وفعلا ، وهو سيد المتوكين والله أعلم .

وقال السندي رحمه الله : قوله : أعوذ برضاك : أي متوسلا برضاك من أن تسخط علي وتغضب . انتهى ، وقيل : أي أسألك الرضا عوضا من السخط . أفاده السيوطي .

(و) أعوذ ( بعافاتك ) مصدر عافاه ، من العفو ، وهو النجاوز عن الذنب ، وترك العقاب عليه ، وأصله : المحو والطمس ، يقال : عَفَا يَعْفُو عَفُوا فهو عَاف ، وعَفُو" ، وقال ابن الأنباري في قوله تعالى : ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾ : محا الله عنك ، ماخوذ من قولهم : عفت الرياح الآثار تعفو عفوا ، لفظ اللازم والمتعدي سواء . أفاده في اللسان . ج٤ص٨٦ ٣ ( من عقوبتك ) أي تعذيك .

قال القاضي عياض رحمه الله : رضى الله ، وسخطه، ومعافاته، وعقوبته، من صفات كماله ، فاستعاذ من المكروه منهما إلى المحبوب ، ومن الشر إلى الخير .

وقال القرطبي رحمه الله: ثم ترقى عن الأفعال إلى منشىء الأفعال ، فقال: (وأعوذ بك منك) مشاهدة للحق وغيبة عن الخلق (١)، وهذا محض المعرفة الذي لايعبر عنه قول ، ولا يضبطه صفة ، وقوله ( لا أحصى ثناء عليك ) أي لا أطيقه، أي لا ، أنتهي إلى غايته ولا أحيط بمعرفته كما قال المنفي عديث الشفاعة : « فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن»، وروى مالك لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء عليك، وإن اجتهدت في ذلك ، والأول أولى ، لما ذكرناه ، ولقوله في الحديث (أنت كما أثنيت على نفسك ) ومعنى ذلك اعتراف بالعجز عندما ظهر له من

 <sup>(</sup>١) في هذه العبارة نظر لايخفى ، لأنها تستلزم أن ماتقدم من الرضا ، والسخط ، والمعافاة ،
 والمعاقبة من جملة الخلق ، والحق أنها من صفاته تعالى، كالعلم والقدرة ، وغيرهما . فتنبه .

صفات جلاله ، وكماله ، وصمديته ، وقدوسيته ، وعظمته ، وكبريائه، وجبروته ما لاينتهى إلى عدّه ، ولا يُوصل إلى حدّه ، ولا يحمله عقل ، ولا يحيط به فكر ، وعند الانتهاء إلى هذا المقام انتهت معرفة الأنام . قاله في زهرج ا ص١٠٣٠ .

وقال السندي رحمه الله في تفسير (أعوذ بك منك) الغ: ما حاصله: أي أعوذ بصفات جمالك عن صفات جلالك فهذا إجمال بعد شيء من التفصيل ، وتعوذ بتوسل جميع صفات الجمال عن صفات الجلال ، وإلا فالتعوذ من الذات مع قطع النظر عن شيء من الصفات لا يظهر ، وقيل : هذا من باب مشاهدة الحق والغيبة عن الحالق وهذا محض المعرفة الذي لا يحيطه العباد (لا أحصي ثناء عليك) أي لاأستطيع فردا من ثنائك على شيء من نعمائك ، وهذا بيان لكمال عجز البشر عن أداء حقوق الربت تعالى . ومعنى (أنت كما أثنيت على نفسك) أي أنت الذي أثنيت على ذاتك ثناء يليق بك، فمن يقدر على أداء حق ثنائك ؟، فالكاف زائدة والخطاب في عائد الموصول بملاحظة المعنى ، نحو :

# أنَّا الذي سَمَّتني أمِّي حَيْدَرَهُ

ويحتمل أن الكاف بعنى "على " والعائد إلى الموصول محذوف أي أنت ثابت دائم على الأوصاف الجليلة التي أثنيت بها على نفسك ، والجملة على الوجهين في موضع التعليل ، وفيه إطلاق لفظ النفس على ذاته تعالى بلا مشاكلة، وقيل: أنت تأكيد للمجرور في "عليك" ، فهو من استعارة المرفوع المنفصل موضع المجرور المتصل ، إذ لا منفصل في المجرور ، و" ما " في كما : مصدرية ، والكاف بمعنى مثل صفة ثناء ، ويحتمل أن تكون «ما " على هذا التقرير موصولة ، أو موصوفة والتقدير

مثل ثناء أثنيته ، أو مثل الثناء الذي أثنيته على أن العائد المقدر ضمير المصدر ، ونصبه على كونه مفعولا مطلقا ، وإضافة المثل إلى المعرفة لايضر في كونه صفة نكرة ، لأنه متوغل في الإبهام ، فلا يتعرف بالإضافة ، وقيل : أصله ثناؤك المستحق ، كثنائك على نفسك ، فحذف المضاف من المبتدإ ، فصار الضمير المجرور مرفوعا . والله أعلم . أفاده السندي ج ١ ص ١٠٤ - ١٠٤ .

وقال ابن الأثير في النهاية : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك» الحديث . . . وفي رواية بدأ بالمعافاة ، ثم بالرضا ، إنما ابتدأ بالمعافاة من العقوبة لأنها من صفات الأفعال كالإماتة والإحياء ، والرضا والسخط من صفات الذات ، وصفات الأفعال أدني رتبة من صفات الذات (١) ، فبدأ بالأدنى مترقيا إلى الأعلى ، ثم لما ازداد يقينا وارتقاء ترك الصفات، وقصر نظره على الذات، فقال (أعوذ بك منك)، ثم لما ازداد قربا، استحيا معه من الاستعاذة على بساط القرب، فالتجأ إلى الثناء فقال (لا أحصى ثناء عليك)، ثم علم أن ذلك قصور، فقال (أنت كما أثنيت على نفسك)، وأما على الرواية الأولى فإنما قدم الاستعاذة بالرضاعلي السخط لأن المعافاة من العقوبة تحصل بحصول الرضا ، وإنما ذكرها لأن دلالة الأولى عليها تضمن ، فأراد أن يدل عليها دلالة مطابقة ، فكني عنها أولاً ، ثم صرح بها ثانيا ، ولأن الراضي قد يعاقب للمصلحة ، أو لاستيفاء حق الغير . اهـ مافي النهاية ج ٢ ص ٢٣٢ .

# بسائل تتعلق بهذا العديث

<sup>(</sup>١) قلت : في جعل صفة الأفعال أدنى من صفات الذات نظر لا يخفى ، إذ الصفات كلها متساوية في العلو . فتنبه .

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند الصنف . أخرجه المصنف هنا 170 عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرّمي ونُصير بن الفرج كلاهما عن أبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن عائشة رضي الله عنها . وأخرجه في الصلاة - ٣٩٤ وفي النعوت (في الكبرى) ه/ ١ عن إسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر المذكور .

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (م دق ) فأخرجه (م) في الصلاة - ٢٤/٨ عن أبي بكربن أبي شيبة ، عن أبي أسامة . وأخرجه (د) في الصلاة - ١٥٣/ ٥ عن محمد بن سليمان الأنباري ، عن عبدة ابن سليمان ، كلاهما عن عبيد الله بن عمر ، عن محمد بن يحيى بن حبان به . وأخرجه (ق) في الدعاء (٣/ ٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة الخ .

المسألة الرابعة: في فوائده: من فوائده عدم نقض الوضوء بمس المرأة وقيده المصنف بما إذا كان بغير شهوة ، ولكن لادليل لهذا التقييد فالظاهر إطلاق الحكم .

ومنها: استحباب نصب القدمين في السجود.

ومنها : مشروعية قيام الليل .

ومنها: استحباب الدعاء في حالة السجود لأنها من مواطن الإجابة .

ومنها : التعوذ من سخط الله وعقوبته.

ومنها : بيان عظمة الله تعالى وعجز الخلق عن أداء الثناء عليه . بل هو الذي يثنى على نفسه ، كما ينبغي له الثناء .

وسيأتي بقية الكلام على مذاهب العلماء في حكم حديث الباب في الباب الأتي إن شاء الله تعالى .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
 توكلت ، وإليه أنيب » .

# ١٢١ - تَرْكُ الوُضُوء مِنَ القَبْلَة

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك الوضوء من أجل قبلة الرجل امرأته لعدم انتقاضه ، ثم إن ظاهر كلامه يشمل ماإذا كان بشهوة ، لأن القبلة لاتخلو عن الشهوة غالبًا ، إلا أنه أعل الحديث بالإرسال كما يأتي ، والصحيح أن الحديث صحيح ، فعدم النقض مطلقا هو المذهب الأقوى دليلا ، كما سنحققه بعد إن شاء الله تعالى .

• ١٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْشَقَى، عَنْ يَحْيى بنِ سَعْيد، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو رَوْق ، عَنْ إِبْراهِيمَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْواجِهِ ثُمَّ يُصَلِّق ، وَلاَ يَتَوْضَاً .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ : لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ أَحْسَنُ ا مِنْ هَذَا الْحَدَيثُ وإنْ كَانَ مُرْسَلاً . وقَدْ رَوَى هَذَا الْحَديثَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيـــبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرُونَةً ، عَنْ عَاشْقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

قَالَ يَحْنَى الْقَطَّالُ: حَدَيثُ حَبِيبٍ ، عَنْ عُرُّوْةَ ، عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَذَا ، وَحَديثُ حَبِيبٍ ، عَنْ عُرُّوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الــــلَّهُ عَنْهَا : « تُصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الــــدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ » لاشيء .

# رجال هذا الإسناد : ستة

١- ( محمد بن المثنى ) أبو موسى العنزي البصري ثقة حافظ - ١٠ تقدم في ٦٤ / ٨٠ .

٢ - ( يحي بن سعيد ) بن فروخ القطان أبو سعيد البصري ثقة
 حجة - ٩ - تقدم في ٤/٤.

٣- ( سفيان ) بن سعيد أبو عبد الله الثوري الحجة الثبت الفقيه -٧- تقدم في ٨٩ / ١١١ .

٤ - (أبو رَوِق ) بفتح الراء ، وسكون الواو بعدها قاف ، عطية بن الحارث ، الهمداني الكوفي ، صاحب التفسير صدوق من الخامسة . اهـ (ت» ص. ٢٤٠ .

 ٥- ( إبراهيم التيمي ) بن يزيد بن شريك ، أبو أسماء الكوفي العابد ثقة ، إلا أنه يرسل ويدلس ، من الخامسة .

روى عن عائشة مرسلا ، وأبيه وأنس وعمرو بن ميمون والحارث بن سويد وعنه الحكم بن عتيبة ، والاعمش وغيره . وثقه ابن معين ، وقال أبو زرعة : ثقة مرجىء ، وقال الأعمش : كان إذا سجد نجيء العصافير تنقر على ظهره ، وقال لي : ما أكلت منذ أربعين ليلة إلا حبة عنب . مات سنة ٩٢ ، وقيل : ٩٤ ، وقيل قتله الحجاج . اهـ صة ج١ ص٥٥ أخرج له الجماعة .

٦- ( عائشة ) أم المؤمنين رضى الله عنها تقدمت في ٥/٥ .

#### لطائف هذا الإسناد

منها أنه من سداسيات المصنف، وأن رواته ثقات، وأنهم ما بين بصرين، وهما محمد ويحيى، وكوفيين وهم الباقون، ما عدا عائشة رضى الله عنها فمدنية، وهي من المكثرين السبعة.

## شرج المديث

(عن عائشة ) رضي الله عنها (أن النبي كان يقبل) من التقبيل ، وهو اللَّقُمُ (بعض أزواجه ، ثم يصلي ولا يتوضأ) وفي رواية للدار قطني: (لقد كان نبي الله كي يقبلني إذا خرج إلى الصلاة ، وما يتوضأ ؟ ج ١ ص ١٣٥ . وفيه دلالة علي أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وإليه ذهب علي ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، وأبو حنيفة ، وأصحابه . وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى .

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي (ليس في هذا الباب) أي باب ترك الوضوء من القبلة (حديث أحسن من هذا الحديث ، وإن كان موسلا) أى منقطعًا .

(تنبيه ) قد اختلف العلماء في حد المرسل على ثلاثة أقوال : فقيل : ما رفعه التابعي مطلقًا ، وقيل : ما رفعه التابعي الكبير ، وقيل : ما سقط من سنده مطلقًا ، أي سواء كان من أوله أو من آخره ، أو بينهما راو واحد أو أكثر ، فيشمل المنقطع ، والمعضل ، والمعلق ، وجعل الأول السيوطي في الألفية هو المشهور حيث قال :

الْمُرْسَلُ الْمَرْفُوعُ بِالتَّابِعِ أَوْ ذِي كَبَرَ أُوْسَقُطُّ رَاوِ قَدْ حَكُواْ الْمُولِّلُ . . . . البيت

والقول الثالث: هو المعروف عند الأصوليين والفقهاء، وبه قال جماعة من المحدثين. كالخطيب البغدادي والحاكم. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: وممن صرح بنحوه من المحدثين الحاكم في مدخله، ولكن مشى في علومه بخلافه، وصرح به أيضا البغوي في شرح السنة، وأبو نعيم في مستخرجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ثم الدارقطني، ثم الديهقي، بل صرح البخاري في حديث لإبراهيم بن يزيد النخعي، عن أبي سعيد الخدري بأنه مرسل، لكون إبراهيم لم يسمع منه، وكذا صرح أبو داود في حديث لعون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود بأنه مرسل لكونه لم يدركه، والترمذي في حديث لابن سيرين، عن حكيم بن حزام، ومشى عليه أبو داود في مراسيله، وغيرهم، اهد كلام السخاوي في فتح المغيث جراص، ١٣١٨.

قال الجامع : ونمن أطلقه المصنف هنا ، حيث قال : وإن كان مرسلا مع أن صحابيته ذكرت ، وهي عائشة رضي الله عنها .

وسبب الإرسال كما قال أبو داود في السنن ، عدم سماع إبراهيم التيمي من عائشة رضي الله عنها ، وقال الترمذي : لا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة . وليس يصح عن النبي المحفي هذا الباب شيء . وقال الدارقطني : لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أبي روق : عطية بن الحارث ، ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري ، وأبي حنيفة ، واختلف فيه ، فأسنده الثوري عن عائشة ، وأسنده أبو حنيفة عن حفصة ، وكلاهما أرسله ، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ، ولا من حفصة ، وكلاهما أرسله ، وقدروى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري ، عن أبي روق ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده ، واختلف عليه في لفظه ، فقال عثمان بن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد : وإن النبي محتمة كان يقبل وهو صائم » ، وقال عنه غير عثمان : إن النبي محتمة كان يقبل ، ولا يتوضأ » ، ومعاوية هذا قد أخرج له مسلم في صحيحه ،

وبذلك زال انقطاع الحديث ، على أن أبا روق ثقة لم يذكره أحد بجرح . قال ابن عبد البر : قال الكوفيون : هو ثقة ولم يذكره أحد بجرح . وقال أبو حاتم : صدوق ، وقال يعقوب بن سفيان ، وأحمد ، والنسائي : ليس به بأس ، وقال ابن معين : صالح ، وذكره ابن حبان في الثقات . أفداده في المنهل ج ٢ص ١٨٢ وغرض المصنف من هذا الكلام تضعيف حديث عائشة ، ولكن الراجع أنه صحيح ، كما سيأتي تحقيقه .

(وقد روى هذا الحديث) أي حديث عائشة رضي الله عنها في القبلة (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي (عن حبيب ابن أبي ثابت) قيس ، ويقال : هند بن دينار ، الأسدي مولاهم ، أبو يحيى الكوفي ، ثقة فقيه جليل ، وكان كثير الإرسال والتدليس ، من الثالثة ، مات سنة ١١٨ . اهد ت ص ٦٣٠.

(عن عروة) لم ينسبه المصنف ، ولا الترمذي أصلا ، وقد نسبه ابن ماجه ، فقال : حدثنا أبو بكر بن أبي شبية ، ثنا وكيع، ثنا الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة بن الزبير ، فذكر الحديث ، قال الحافظ الزيلعي : وكذلك رواه الدارقطني . ، ورجال هذا السند كلهم ثقات . اهر ٢٠٠٠.

وقيل عروة هذا هو عروة المزني ، قال أبو داود في السنن : حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني ، قال : ثنا عبد الرحمن ، يعني بن مغراء ، قال : حدثنا الأعمش ، أنا أصحاب لنا عن عروة المزني ، عن عائشة بهذا. يعني حديث « قبل امرأة من نسائه ثم خوج إلى الصلاة ولم يتوضاً ، قال عروة : فقلت لها : من هي إلا أنت فضحكت .

وهكذا روى البيهقي هذا الحديث وضعفه ، وقال : إنه يرجع إلى عروة المزني ، وهو مجهول . وقد رد الحافظ الزيلعي على البيهقي تبعا لشيخه ابن التركماني في الجوهر النقي، فقال: قلنا: بل هو عروة بن الزبير، كما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح، وأما سند أبي داود الذي قال فيه: عن عروة المزني فإنه من رواية عبد الرحمن بن مغراء، عن ناس مجاهيل، وعبد الرحمن مغراء متكلم فيه، قال ابن المديني: ليس بشيء، كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه، لم يكن بذلك، قال ابن عدي: والذي قاله ابن المديني هو كما قال، فإنه روى عن الأعمش أحاديث لايتابعه عليها الثقات. وأما ماحكاه أبو داود عن الثوري أنه قال: ماحدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني، فهذا لم يسنده أبو داود، بل قال عقبه: وقد روى حمزة الزيات عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا، فهذا يدل على أن أباداود لم يرض بما قاله الثوري، ويقدم حديثا، لائه مثبت والثوري ناف.

والحديث الذي أشار إليه أبو دادو هو أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: «اللهم عافني في جسدي ، وعافني في بصري» ، رواه الترمذي في الدعوات ، وقال: غريب (١) وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: في الدعوات ، وقال: غريب (١) وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: ما قاله البيهقي: إنه عروة المؤني فيحتمل أن حبيبا سمعه من ابن الزبير، وسمعه من ابن المؤني أيضا ، كما وقع ذلك في كثير من الأحاديث ، والله أعلم ، وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث ، فقال: صححه الكوفيون ، وثبتوه لرواية الثقات من أثمة الحديث له ، وحبيب لاينكر لقاؤه عروة ، لروايته عمن هو أكبر من عروة ، وأقدم موتًا ، وقال في موضع آخر: لاشك أنه أدرك عروة . انتهى . اه نصب الراية في موضع آخر: لاشك أنه أدرك عروة . انتهى . اه نصب الراية

<sup>(</sup>١) ونسخة الترمذي : حديث حسن غريب .

قال الجامع : وسيأتي مزيد بسط على هذا إن شاء الله تعالى .

(عن عائشة ) رضي الله عنها ، (قال يحيى القطان ) بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد البصري ، ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة ، مات سنة - ١٩٨ - وله - ٧٧ - سنة . (حديث حبيب عن عروة، عن عائشة ، هذا ) أي ماتقدم في عدم وضوء النبي تشبعد التقبيل (وحديث حبيب عن عروة عن عائشة : تصلي ، وإن قطر الدم على الحصير لاشيء) يعني أنه ضعيف . وحديث المستحاضة أخرجه أبو داود في « باب من قال تغسل من طهر إلى طهر» ، قال : حدثنا عثمان بن أبي شية ، حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي تشفذ كر خبرها ، وقال : «ثم اغتسلي ، ثم توضي لكل صلاة وصلي » .

وإنما ضعف القطان هذين الحديثين لأن في سندهما عروة المزني وهو مجهول . وقد عرفت أن الصحيح أنه عروة بن الزبير ، وإنما قال عروة المزنى هو عبد الرحمن بن مغراء وهو متكلم فيه .

فالراجح أن الحديث صحيح . والله تعالى أعلم ، وعليه التكلان.

# محائل تتعلق بعديث الباب

المسألة الأولى: في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذا حديث صحيح .

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -١٧٠ -وفي الكبرى -١٥٥ - بالسند المذكور

السالة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة عن محمد بن بشار عن يحيى، وعبد الرحمن كلاهما عن سفيان، عن أبي روق به. وأما طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، فقد أخرجها أبو داود، وابن ماجه، كما تقدم قريبًا. المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من الحديث عدم انتقاض الوضوء بلمس المرأة، وفيه ماكان عليه النبي تلئمن كريم الأخلاق، حيث إنه كان يلاطف أزواجه، ويعاشرهن بالمعروف.

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء بلمس النساء:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

المذهب الأول: أنه لاينقض مطلقا ، وهو مروي عن علي (١) وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، ومسروق ، وسفيان الشوري ، وبه قال أبو حنيفة ، لكنه قال : إذا باشرها دون الفرج ، وانتشر فعليه الوضوء .

المذهب الشاني: أنه ينقض بلاحائل، وبه قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وزيد بن أسلم، ومكحول، والشعبي، والنخعي، وعطاء بن السائب، والزهري، ويجيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وسعيد بن عبد العزيز، وهي إحدى الروايتين عن الأوزاعي، وبه يقول الشافعي.

المذهب الثالث: إن لمس بشهوة انتقض ، وإلا فلا ، وهو مروي عن الخكم ، وحماد ، ومالك ، والليث ، وإسحاق ، ورواية عن الشعبي ، والنخعي ، وربيعة ، والثوري . وهذا هو الذي ارتضاه المصنف ، حيث ترجم عليه في الباب السابق ، وعن أحمد ثلاث روايات ، كالمذاهب الثلاثة .

ال**مذهب الرابع :** إن لمس عمدا انتقض ، وإلا فلا ، وهو مذهب داود ، وخالفه ابنه، فقال : لا ينقض بحال .

<sup>(</sup>١) ذكر عليا رضي الله عنه مع هؤلاء ابن قدامة في المغني ج١ص١٨٧ .

المذهب الخامس: إن لمن بأعضاء الوضوء انتقض ، وإلا فلا ، حكاه صاحب الحاوي عن الأوزاعي ، وحكي عنه أنه لاينقض إلا اللمس باليد.

الملهب السادس: إن لمس بشهوة انتقض وإن لمس فوق حائل رقيق ، حكى هذا عن ربيعة ومالك في رواية عنهما .

المذهب السابع : إن لمس من تحل له لم ينتـقض ، وإن لمس من تحـرم عليه انتقض . حكاه ابن المنذر وصاحب الحاوي عن عطاء ، وهذا خلاف ماحكاه الجمهور عنه .

قال النووي رحمه الله : ولا يصح هذا عنه إن شاء الله .

# ذكر الحجج التي احتج بها المختلفون في هذه المسألة ومالها وماعليها وترجيح الراجع منها:

# حجة من قال لا ينقض مطلقا ، وهو الراجح

احتج من قال: لا ينقض مطلقا بحديث حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قال النبي على قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ». وعن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة قال النبي على كان يقبل بعد الوضوء ثم لا يعبد الوضوء ». وبحديث عائشة المتقدم أن يدها وقعت على قدم النبي على وصلى وهو حديث صحيح، وبالحديث المتفق على صحته أن النبي على اصلى وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنه منا فكان إذا سجد وصلى وهو حامل رفعها». رواه الشيخان . وبحديث عائشة في الصحيحين أن النبي على «كان يصلي وهي معترضة بينه ويين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فقبضتها » ، وفي رواية النسائي بإسناد صحيح قاذا أراد أن يوتر مسني برجله ». ذكر هذه الحجج النووي رحمه الله في المجموع ح ٢٠ ص ٢٠.

# رد القائلين بالنقض على هذه الأدلة

# ردهم على حديث حبيب بن أبي ثابت :

قال النووي رحمه الله : وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث حبيب ابن أبي ثابت فمن وجهين : أحسنهما وأشهرهما أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ .

# قال الجامع: في دعوى الاتفاق نظر لما سيأتي .

قال: بمن ضعفه سفيان الثوري ، ويحيى بن سعيد القطان ، وأحمد ابن حنبل ، وأبو داود ، وأبو بكر النيسابوري ، وأبو الحسن الدارقطني ، وأبو بكر البيهقي ، وآخرون من المتقدمين والمتأخرين . قال أحمد بن حنبل ، وأبو بكر النيسابوري ، وغيرهما : غلط حبيب من قبلة الصائم إلى القبلة في الوضوء . وقال أبو داود : روى سفيان الثوري ، أنه قال : ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني - يعني لا عن عروة بن الزبير، وعورة المزني مجهول ، وإنما صح من حديث عائشة (أن النبي منه كان وعروة المنبي منها وهو صائم ،

والجواب الثاني: لو صح لحمل على القبلة فوق حائل جمعًا بين الأدلة مناقشة هذين الردين

قال الجامع : أما الجواب الثاني فهو أبعد الجوابين عن الصواب لايحتاج إلى كبير مناقشة ، لظهور ضعفه .

وأما الجواب الأول فقد قام برده المحققون من العلماء كالحافظ الزيلعي في نصب الراية ، وأحسن من رأيت قام برده ، وأجاد فيه هو العلامة أحمد محمد شاكر المصري رحمه الله في تحقيقه على الترمذي ، ودونك خلاصة ماكتبه :

قال: بعد ذكر ماتقدم عن الثوري من أن حبيبًا لم يحدثهم إلا عن عروة المزنى مانصه : قال أبو داود : وقد رُوكى حمزة الزيات، عن حبيب، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة حديثًا صحيحًا ، والحديث الذي يشير إليه أبو داود، رواه الترمذي في الدعوات ٢/ ٢٦١ طبعة بولاق، و-٢/ ١٨٦ - طبعة الهند ، وقال : هذ حديث حسن غريب . قال : سمعت محمدا يقول: حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير، شيئا، وهذا يدل أولا على أن عروة في هذا الإسناد هو عروة بن الزبير ، كما صرح بذلك في رواية أحمد، وابن ماجه، خلافًا لمن وهم ، فزعم أن عروة همنا هو عروة المزني، لما روى أبسو داود من طريق عبد الرحمن بن مغراء. قال: ثنا الأعمش قال: ثنا أصحاب لنا عن عروة المزنى عن عائشة بهذا الحديث. وهذا ضعيف لأن عبد الرحمن بن مغراء وإن كان من أهل الصدق إلا أن فيه ضعفًا ، وقد أنكر عليه ابن المديني أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات ، وقال الحاكم أبو أحمد : حدث بأحاديث لايتابع عليها . وقد خالفه في روايته هنا الثقات من أصحاب الأعمش الحفاظ كما بينا في أسانيد الحديث ، ويدل كلام أبى داود ثانيًا على أنه يرى صحة رواية حبيب ، عن عروة بن الزبير ، ويؤيده أن حبيب بن أبي ثابت لم يعرف بالتدليس ، بل هو ثقة حجة ، وقد أدرك كثيرًا من الصحابة وسمع منهم ، كابن عمر ، وابن عباس ، وأنس، وابن عمر مات سنة -٧٤-، وابن عباس سنة -٦٨-، وهما أقدم وفاة من عروة ، فقد توفي بعد التسعين ، وحبيب مات سنة -١١٩-وعمره – ٧٣ – سنة أو أكثر .

وقال الزيلعي في نصب الراية : - ١ / ٣٨- : وقدمال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث ، فقال : صححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات من أثمة الحديث له ، وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة ، لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا . وقـال في موضع آخر : لاشك أدرك عروة . انتهى.

وإنما صرح من صرح من العلماء بأنه لم يسمع هذا الحديث من عروة تقليداً لسفيان الثوري ، وموافقة للبخاري في مذهبه .

وقد تبين مما مضى أن سفيان أرسل الكلمة إرسالا من غير دليل يؤيده، وأن أبا داود خالفه وأثبت صحة رواية حبيب عن عروة . والبخاري شرطه في الرواية معروف وهو شرط شديد خالفه فيه أكثر أهل العلم .

ومع كل هذا فإن حبيبًا لم ينفرد برواية هذا الحديث ، وقد تابعه عليه هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير . فروى الدارقطني ص٠٥ : حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا حاجب بن سليمان ، نا وكيع عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قبل رسول الله الله بعض نسائه ، عرفه ملى ، ولم يتوضا ، ثم ضحك ، قبال الدارقطني : تضرد به حاجب عن وكيع ، ووهم فيه . والصواب عن وكيع بهذا الإسناد : « أن النبي المنافقة عن وكيع بهذا الإسناد : « أن من حفظه . وهذا إسناد مصحيح لامطعن فيه . فإن النيسابوري إمام مشهور ، وحاجب بن سليمان - المنجي - بفتح الميم وإسكان النون وكسر الباء الموحدة - : ذكره ابن حبان في الثقات ، وروى عنه النسائي ، وكسر الباء الموحدة - : ذكره ابن حبان في الثقات ، وروى عنه النسائي ، وهو محكم منه بلا دليل ، وحكم على الراوي بالخطأ من غير حجة ، فإن المغين مختلفان : بعض الرواة روى في قبلة الصائم ، وبعضهم روى في قبلة المتوضىء ، فهما حديثان مختلفان لا يُكلُ أحدهما بالآخر .

وقد تابع أبو أويس وكيعًا على روايته عن هشام، عن أبيه ، فروى الدارقطني عن الحسين بن إسماعيل، عن على بن عبد العزيز الوراق: نا عاصم بن على ، نا أبو أويس ، حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها بلغها قول ابن عمر : في القبلة الوضوء : فقالت : « كان رسول الله يقلم وهو صائم ثم لا يتوضأ ، ثم علله الدارقطني بعلة غريبة فقال : لا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز أما علي بن عبد العزيز فهو الحافظ أبو الحسن البغوي شيخ الحرم ومصنف المسند ، عاش بضعاً وتسعين سنة ، ومات سنة ٢٨٦ - وهو ثقة حجة ، وقال الدارقطني : ثقة مأمون . وانظر تذكرة الحفاظ ٢٧٨/٢ ومثل هذا يقبل منه ما تفرد بروايته ، بل ينظر فيما يخالفه فيه غيره من الثقات ، فلعله يكون أحفظ منهم ، وأرجح رواية .

وأما عاصم بن علي الواسطي فإنه شيخ البخاري ، قال أحمد: ما أصح حديثه عن شعبة، والمسعودي ، وقال المروزي : قلت الأحمد: إن يحيى بن معين يقول : كل عاصم في الدنيا ضعيف ؟ قال : ما أعلم في عاصم بن علي إلا خيراً كان حديثه صحيحاً . انظر مقدمة الفتح ص ١٠ ٤ طبعة بولاق و وقال الذهبي في الميزان : هو كما قال فيه المتمنت أبو حاتم : صدوق ، وقال أيضا : كان من أثمة السنة قوالا بالحق ، احتج به البخاري . ومات عاصم هذا سنة [٢٧] وكان في عشر التسمين .

وأما أبو أويس فهو عبد الله بن عبد الله بن أويس ، وهو ابن عم مالك ابن أنس وزوج أخته ، وكان ثقة صدوقا ، في حفظه شيء . قال ابن عبد البر : لا يحكي عنه أحد جرحة في دينه وأمانته ، وإنما عابوه بسوء حفظه ، وأنه يخالف في بعض حديثه . وهو هنا لم يخالف أحدا ، وإنما وافق وكيعاً في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة ، عن أبيه فرواه عنه مثله ، ووافقه أيضاً في أن الحديث عن عروة : وكيع عن حبيب بن أبي ثابت .

وقد جاء الحديث بإسناد آخر صحيح عن عائشة ، قال ابن التركماني في الجوهر النقي ١/ ١٥ ١ قال أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا إسماعيل ابن يعقوب بن صبيح ، حدثنا محمد بن موسى بن أعين ، حدثنا أبي ، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء ، عن عائشة : أنه عليه السلام اكان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ ، وعبد الكريم : روى عنه مالك في الموطأ، وأخرج له الشيخان ، وغيرهما ووثقه ابن معين ، وأبو حاتم ،

وإسماعيل : روى عنه النسائي ، ووثقه أبو عوانة الإسفرايني ، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه ، وذكره ابن حبان في الثقات .

وأخرج الدارقطني هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الكريم . وقال عبد الحق : بعد ذكره لهذا الحديث من جهة البزار : لا أعلم له علة توجب تركه ، ولا أعلم فيه مع ماتقدم أكثر من قول ابن معين : حديث عبد الكريم عن عطاء حديث رديء لأنه غير محفوظ ، وانفراد الشقة بالحديث لايضره . وانظر أيضا نصب الراية ، للزيلعي -١ : ٣٨ فقد نقل هذا الكلام كله نصاً .

وهذا هو التحقيق الصحيح في تعليل الأحاديث من غير عصبية لذهب، ولا تقليد لأحد . اهخلاصة ما كتبه العلامة أحمد شاكر رحمه الله . وهو في غاية التحقيق والتدقيق .

وقال في المنهل : وقد جاء لحديث عائشة طرق جيدة سوى مامر من رواية حبيب عن عروة

منها ما رواه البزار في مسنده ، فذكر ماتقدم في كلام أحمد شاكر .

ومنها ما رواه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير قال : حدثني منصور

ابن زاذان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : القد كان رسول الله تشفيقبلني إذا خرج إلى الصلاة ولا يتوضأ ، وقال : تفرد به سعيد بن بشير ، عن منصور ، ولم يتابع عليه وليس بقوي اه . ورد بأن ابن الجوزي قال فيه : وثقه شعبة ، ودحيم وأخرج له الحاكم في المستدرك . وقال ابن عدي : لا أرى بما يروي سعيد بأساً . والغالب عليه الصدق . اهـ وأقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به .

ومنها ما رواه أيضا من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : «لا تعاد الصلاة من القبلة كان النبي كلي يقبل بعض نساته ويصلي ولا يتوضأ» ، ولم يعله بشيء سوى أن منصور ا خالف الزهري .

ومنها ما رواه إسحاق بن راهويه في مسنده قال: أخبرنا بقية بن الوليد، قال: حدثني عبد الملك بن محمد، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (أن رسول الله تققبلها وهو صائم وقال: إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم، وقال يا حميراء إن في ديننا لسعة». اهد المنهل ج٢، ص-١٨٩- ١٩٥.

#### ردهم على حديث أبى روق

قال النووي رحمه الله: والجواب عن حديث أبي روق بوجهين:

إحداها : ضعف أبي روق ، ضعفه يحيى بن معين (١) وغيره .

والثاني: أن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ، هكذا ذكره الحفاظ: منهم أبو داود وآخرون ، وحكاه عنهم البيهقي فتبين أن الحديث ضعيف مرسل ، قال البيهقي : وقدروينا سائر ما روي في هذا الباب في

 <sup>(</sup>١) المنقول عن ابن معين في تهذيب التهذيب وغيره قوله : إنه صالح كما يأتي ، ومانقل عن أحد تضعيفه . فتنه .

الخلافيات وبينا ضعفها ، فالحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم ، فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها . اهدكلام النووي في المجموع ج١ ص٣٣.

وقال الدارقطني : لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أبي روق : عطية ابن الحارث ، ولا تعلم حدث به عنه غير التوري وأبي حنيفة ، واختلف فيه فأسنده الثوري عن عائشة ، وأسنده أبو حنيفة عن حفصة وكلاهما أرسله ، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ، ولا من حفصة ، ولا أدل زمانهما ، وقدروى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري ، عن أبي روق عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن عائشة ، فوصل إسناده ، واختلف عليه في لفظه ، فقال عشمان بن أبي شبية عنه بهذا الإسناد : «إن النبي عنه له وهو صائم ، وقال غير عثمان «إن النبي تقبل وهو حائم ، وقال غير عثمان «إن النبي نقبل وهو حائم ، وقال غير عثمان «إن النبي المنابي نقبل ولا يتوضأ ، . اهر جا ص ١٤١٠.

# الجواب عن هذا الرد

قال الجامع: أما تضعيفه بسبب أبي روق فهو غير صحيح فما ضعفه أحد: قال أحمد: ليس به بأس ، وقال ابن معين: صالح ، وقال أبو حام صدوق ، وقال ابن عبد البر: قال الكوفيون: هو ثقة لم يذكره أم حديم وذكره ابن حبان في الشقات . وأما الإرسال فقد تقدم الكلام فيه ، على أن المرسل حجة عند الأئمة الثلاثة في المشهور عن أحمد مطلقا ، وحجة عند الشافعي إذا اعتضد ، إما بمسند ، أو بمرسل آخر ، أو قول أكثر أهل العلم . وهنا قد اعتضد بكليات أو قول حاديث المتقدمة ، وأما قوله : فالحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصائم الخ : فهذا تضعيف للرواة من غير دليل ظاهر ، والمعنيان مختلفان ، فلا يعل أحدهما بالآخر . كما حققه الحافظ الزيلعي

رحمه الله ، والحاصل أن حديث أبي روق صالح للاحتجاج به، والله أعلم .

# ردهم على حديث حمل أمامة

قال النووي رحمه الله : والجواب عن حديث حمل أمامة في الصلاة ورفعها ووضعها من أوجه أظهرها أنه لايلزم من ذلك التقاء البشرتين ، والثاني : أنها صغيرة لا تنقض الوضوء . ، والثالث: أنها محرم .

# الجواب عن هذا الرد

قال الجامع: أما قوله: لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين: فهو خلاف الظاهر، وأما دعوى أنها كانت صغيرة أو محرما فغير مقبول لأن احتجاجهم على النقض بقوله تعالى ﴿أَوْ لامستم النساء﴾ والآية إذا حملت على اللمس باليد فهي مطلقة في النساء كلهم.

# ردهم على حديث عائشة

# في مس يدمًا لقدم النبيص وهو ساجد ونحو ذلك

قال النووي رحمه الله: والجواب عن حديث عائشة في وقوع يدها على على بطن قدم النبي علله : أنه يحتمل كونه فوق حائل ، والجواب عن حديثها الآخر أنه لمس من وراء الحائل ، وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في فراش .

## الرد على هذا الجواب

قال الجامع: قدرد هذا الجواب العلامة الشوكاني في نيله ج اص ٢٩٥ فقال: والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لبطن قدم النبي تشج بأنه يحتمل أن يكون بحائل، أو على أن ذلك خاص به تشتكلف، ومخالفة للظاهر. اه. وقال العلامة ابن شاكر : ماحاصله : إن التعقب باحتمال الحائل ، أو بالخصوصية ، لاقيمة له ، بل هو باطل ، لأن الخصوصية لاتثبت إلا بدليل صريح ، واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب . اهـ.

## حجة من قال بالنقض

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: ما حاصله: قال الأولون - يعني القائلين بالنقض - : الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء، وهو حقيقة في لمس اليد، ويؤيده بقاءه على معناه الحقيقي قراءة - أو لمستم - فإنها ظاهره في مجرد اللمس من دون الجماع. قال الآخرون - يعني القاتلين بعدم النقض - : يجب المصير إلى المجاز

قان الاحرون - يعني القادين بعدم النقض - . يجب المصير إلى النجار وهو أن اللمس مرادبه الجماع لوجود القرينة ، وهي حديث عائشة الذي في التقبيل ، وفي لمسها لبطن قدمه .

وأما جوابهم عن الحديث الأول بالضعف : فغير صحيح لما تقدم من صحته .

وكذا دعوى الخصوصية أو وجود حائل لما تقدم من أنه تكلف ، وغير ظاهر .

قالوا: أمر النبي (() كلوجلاقال: «يا رسول الله ما تقول في رجل لنمي امرأة بعرفها الله ما تقول في رجل لنمي امرأة بعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها ؟ قال: فأنزل الله هذه الآية ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ﴾ الآية، فقال له النبي كلفة: توضأ ثم صل رواه أحمد والدارقطني، وفيه انقطاع، وأصله في الصحيحين بدون الأمر بالوضوء والصلاة.

 <sup>(</sup>١) هذا لا دلالة له على التفض لأنه ماثبت أنه كان متوضئا قبل اللمس حتى يكون الأمر بالوضوء
 لأجل الانتقاض باللمس فالاستدلال به غير صحيح ، كما يأتي قريباً .

وصرح ابن عمر بأن «من قبل امرأته أوجسها بيده فعليه الوضوء » رواه مالك والشافعي ، ورواه البيهقي عن ابن مسعود بلفظ « القبلة من اللمس، وفيها الوضوء ، واللمس ما دون الجماع» . واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة رضي الله عنها «ماكن ، أو لل يوم ، إلا وكان رسول الله عنها "عائشا ، فيقبل ، ويلمس» الحديث واستدل البيسهقي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه : «البد زناها اللمس» ، وفي قصة ماعز : «لعلك قبلت ، أو لمست » ، وبحديث عمر: «القبلة من اللمس» ، وتوضئوا منها » .

ويجاب عن ذلك بأن أمر النبي ﷺ للسائل بالوضوء يحتمل أن يكون لأجل المحصية . وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب ، أو لأن الحالة التي وصفها مظنة خروج المذي أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية من غير نظر الى انتقاض الوضوء وعدمه ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال .

قال الجامع : قد تقدم أن الحديث فيه انقطاع ، وأيضا فلم يثبت أنه كان متوضأ قبل ذلك ، حتى يستدل به على انتقاض الوضوء باللمس . فتبصر .

وأما ما روي عن ابن عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما ، وماذكره الحاكم ، والبيه قي ، فنحن لانتكر صحة إطلاق اللمس على الجس بالبد ، بل هو المعنى الحقيقي ، ولكن ندعي أن المقام محفوف بقرائن توجب الصير إلى المجاز . وأما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي ، لاسيما ، إذا وقع معارضا لما ورد عن الشارع . وقد صرح البحر ابن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه ، واستجاب فيه دعوة رسوله تشابأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع ، وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية .

ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم: إن المراد بقولة بعض الأعراب للنبي قائد: «إن امرأته لاترديد لامس الكناية عن كونها زانية ، ولهذا قال له قائد: «طلقها» . انتهى كلام الشوكاني رحمه الله بزيادة ، وهو كلام حسن جدًا.

وقد كتب العلامة ابن رشد رحمه الله في بدايته: بعد ذكر اختلاف القولين في تأويل الآية ما نصه: والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلاته على المعنين بالسواء أو قريبًا من السواء - الا أنه أظهر في الجماع وإن كان مجازًا لأن الله تعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع ، وهما في معنى اللمس ، وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم والآية على التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم والآية على التأويل في الآية متد بالكرام هنا حديث عائشة في المباشة على التأويل الأخر - يريد ابن رشد بالآثار هنا حديث عائشة في إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدًا من المعاني التي يدل عليها الاسم ، لاجميع المعاني التي يدل عليها . وهذا بين بنفسه في كلامهم . اهر بداية المجتهد ج ا ص٣٥-٣٩.

قال العلامة ابن شاكر: وهذا الذي قاله ابن رشد تحقيق دقيق ، وبحث واضح ، نفيس ، فإ ن سياق الآيتين لايدل إلا على أن المراد المعنى المكني عنه فقط . وكذلك قال الطبري في التفسير بعد حكاية القولين : وأولى القولين بالصواب قول من قال : عنى الله يقوله ﴿ أولامستم النساء ﴾ : الجماع دون غيره من معاني اللمس ، لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قبل بعض نسائه ، ثم صلى ولم يتوضأ . وقد أشبع الكلام في هذا العلامة أحمد شاكر ، فيما كتبه على الترمذي ، كما قدمناه ، فارجع إليه فإنه نفيس جدا ج اص 18 ا .

والحاصل أن الراجح في تفسير الآية هو الجماع . والله أعلم .

(تنبيه) قال الشافعي رحمه الله: روى معبد بن نباتة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة عن النبي . «أنه كان يقبل ولا يتوضأ » وقال: ولا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي .

قال العلامة ابن شاكر رحمه الله: لم أجده - يعني هذا الحديث - بعد طول البحث والتتبع ، وكذلك لم أجد ترجمة لمعبد هذا . ذكره في تعليقه على الترمذي ج١ ص١٤٢ .

وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله ما احتج به أصحاب الأقوال الباقية من الأدلة في المجموع ح٢ص٣٣.

وتركت ذكرها هنا لعدم جدواها ، لأنها محجوجة بالأحاديث الدالة على عدم النقض مطلقا ، فالراجح المعول عليه هو القول الأول وهو عدم النقض. والله أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
 توكلت ، وإليه أنيب ؟ .

# ١٢٢ - بَابُ الوُضُوءِ مِمَّا غَيْرَتِ النَّارُ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على إيجاب الوضوء الشرعي من أكل ما غيرته النار عن طبيعته بإنضاجها .

الأَّرْقَ قَالاً : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الرَّهْ وَعَبْدُ الرَّرْق قَالاً : حَدَثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْد اللَّه بْنِ قَارِظ ، عَنْ إَبْرِه مِيمَ بْنِ عَبْد اللَّه بْنِ قَارِظ ، عَنْ أَبْرِه مِيمَ بْنِ عَبْد اللَّه بْنِ قَارِظ ، عَنْ أَبْي هُرَيْرَة ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَنْ يَقُولُ: (تَوَضَّتُوا مِمَّا مَسَّت النَّارُ » .

# رجال الإعناد : تجانية

 ١- (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة حجة - ١٠ - تقدم في ٢/٢.

٢- (إسماعيل) بن إبراهيم المعروف بابن علية البصري ثقة حافظ -٨ تقدم في -١٩/١٨-.

- ( عبد الرزاق ) بن همام الصنعاني ثقة - ٩ - تقدم في ٢٦ / ٧٧ .

٤- ( معمر ) بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة -٧- تقدم ١٠٠١ .

٥- ( الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني ثقة حافظ حجة رأس
 -٤- تقدم في -١-.

(١) وفي نسخة ( أخبرنا ؛ .

٦- (عمرين عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموى، أمير المؤمنين، أبو حفص المدنى الدمشقى، أمه أم عاصم بن عمر بن الخطاب ، ولد سنة - ٦٣ - وقيل : - ٦١ - ، قال ابن سعد : كان ثقة مأمونا له فقه وورع ، روى حديثا كثيرا ، وكان إمام عدل ، شج في وجهه وهو صغير فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول : إن كنت أشج بني أمية إنك لسعيد ، وضمه إلى صالح بن كيسان يعلمه ، فلما حج أتاه فسأله عنه ، فقال : ماعلمت أحدا ، الله أعظم في صدره من هذا الغلام ، ونشأ بالمدينة ، فتأدب بعبيد الله بن عبد الله ، وأمثاله ، لأن أباه بعث به إلى المدنية ليتأدب بآداب فقهائها ، فكان بعض الناس يقول : بعث إلينا هذا الفاسق بابنه ، وزعم أنه لن يموت حتى يكون خليفة ، ويسير بسيرة عمر ، فما مات حتى رأى ذلك ، وكان سعيد بن المسيب لايأتي أميرا غيره ، وكان أنس يقول : مارأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله ﷺ من هذا الفتى ، ولى الخلافة سنة -٩٩ - بعدموت سليمان ، بعهد منه، ومات سنة -١٠١ - ، وفضائله كثيرة مشهورة رضي الله عنه . اهـ «تت» باختصار ج٧ص٤٧٥ - ٤٧٨ . روى له الجماعة . وفي «ت» : من الرابعة مات في رجب سنة ١٠١٠ وله -٠٠- سنة ومدة خلافته سنتان ونصف .

٧- (إبراهيم بن عبد الله بن قارظ) بقاف وظاء معجمة ، وقيل : هو
 عبد الله بن إبراهيم بن قارظ ، ووهم من زعم أنهما اثنان ، صدوق من
 الثالثة . اهدت ص ٣٦.

وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن يونس : قدم مصر زمن عمر ابن عبد العزيز ، وجعل ابن أبي حاتم إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ ترجمتين ، والحق أنهما واحد ، والاختلاف فيه على الزهري ، وغيره ، وقال ابن معين : كان الزهري يغلط فيه انتهى ، وفي تاريخ البخاري ما معناه: روى معمر ، وابن جريج ، وعبد الجبار ، عن الزهري ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ - يعني عن أبي سلمة - وتابعه يحيى بن أبي كشير ، ووافقهم ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن إبراهيم بن قارظ ، وكذا قال سعيد ، وإبراهيم ابن سعد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن إبراهيم ابن عبد الله بن قارظ ، وتابعهم محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، وقال عُميل ، ويونس عن الزهري ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ ، وكذا قال يحيى ابن سعيد الأنصاري ، عن أبي صالح السمان ، عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ . اهدت ج ١ ص ١٣٤ - ١٣٥ . أخرج له البخاري في إبراهيم بن قارظ . اهدت ج ١ ص ١٣٤ - ١٣٥ . أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والمصنف .

٨- ( أبو هريرة ) رضي الله عنه تقدم في ١/١ . والله أعلم .

#### لطائف هذا الإسناد

منها أنه من سباعياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، غير إبراهيم بن قارظ ، فصدوق ، وأنهم ممن اتفقوا على التخريج لهم إلا إبراهيم فأخرج له البخاري في الأدب المفرد ، ولم يخرج له ابن ماجه أصلا ، وأنهم مابين بصريين وهما إسماعيل ، ومعمر ، ومدنيين ، وهم الزهري ، وعمر ، وأبو هريرة ، وصنعاني وهو عبد الرزاق ، وكذا معمر فإنه نزلها أيضا ، وحجازي وهو إبراهيم كما نسبه ابن حبان في الثقات وفيه ثلاثة من النبيعين ، يروي بعضهم ، عن بعض ، وهم الزهري ، وعسر ، وإبراهيم ، وفيه أبو هريرة أحد المكثرين السبعة . والله تعالى أعلم .

#### شرع المديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه (قال: سمعت رسول الله 4) حال كونه (يقول: توضئوا مما مست النار) أي من أجل أكل مامسته النار وفي الروايات الآتية (عما أنضجت النار)، و«مما غيرت النار)، فيستفاد منها أن مجرد المس لايتوضاً منه.

(وما) موصولة وجملة (مست) صلتها بتقدير عائد محذوف لكونه فضلة ، أي مسته . واستدل به القائلون بوجوب الوضوء مما غيرت النار، وهو مذهب طائفة من العلماء : منهم عمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري، والزهري، وأبو قلابة، وأبو مجلز لاحق بن حميد.

وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب ، قالوا : إن أحاديث الوجوب منسوخة بحديث جابر الآتي ، وغيره ، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في الباب التالي إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم .

#### مبائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم .

المسألة الثانية: في بيان مواضعه من هذا الكتاب: أخرجه المصنف في هذا الباس ١٧١، ١٧٢، ١٧٣.

المسألة الثالثة فيمن أخرجه معه: أخرجه مسلم، وأحمد، وأبو داود، من طريق الأغر بلفظ «مما أنضجت النار»، وأخرجه الترمذي من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ «مما مست النار» وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن علية، كرواية المصنف، وأخرجه عبد الرزاق، عن معمر به، وأخرجه ابن حبان من وجهين، عن عمر بن عبد العزيز. قاله بعض المحققين وبقية المسائل تأتي إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

1۷۲ - أَخْبَرَنَا () هِشَامُ بْنُ عَبْدُ المَلك، قَالَ: حَدَّتُنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ حَرْب - قَالَ: حَدَّتَنِي الزُّبَيْديُّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، أَنَّ عُبْدَ اللَّهُ بْنَ قَارِظ اخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهُ بْنَ قَارِظ اخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ قَارِظ اخْبَرَهُ ، قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّه عِنْ اللَّهُ عَلَى يَقُولُ : (تَوَضَّنُوا مَمَّا مَسَّتَ النَّارُ » . (تَقَوْلَ أَنَّا عَلَى اللَّهُ مَا مَسَّتَ النَّارُ » .

#### رجال هذا الإسناد : سيعة

 ١ - ( هشام بن عبد الملك) بن عمران اليَزني - بفتح التحتانية والزاي ثم نون - أبو تقيّ - بفتح المثناة وكسر القاف - الحمصي ، صدوق ، ربما وهم ، من العاشرة ، مات سنة ٢٥١. اهـ (ت» .

روى عن بقية ، وإسماعيل بن عياش، وعبد الله بن عبد الجبار الخبائري، وسعيد بن مسلمة ، ومحمد بن حرب الأبرش ، ومحمد بن حميد القضاعي ، وعدة .

روى عنه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وحفيده الحسين بن تقي ابن أبي تقي وأبو زرعة ، وأبو حـاتم ، ومحـمـد بن عـوف الطائي ، ويعقوب بن سفيان ، وبقي بن مخلد ، وإسحاق بن إبراهيم المنجنيقي ، ومحمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي ، والحسن بن سفيان ، وأبو بكر ابن أبي داود ، وأبو بكر الباغندي ، وأبو عروبة ، وأحمد بن عمرو بن جُوصاء ، وآخرون .

وقال أبوحاتم : كان متقنا في الحديث ، وقال الآجري عن أبي داود : (١)وفي نسخة (حدثنا). شيخ ضعيف ، وقال النسائي : ثقة ، وقال في موضع آخر : لابأس به . وذكره ابن حبان في الثقات . اهـ «تت» ج١١ ، ص٤٥ ، أخرج له أبو داود، والمصنف ، وابن ماجه .

٢- ( محمد بن حوب ) الخولاني الحمصي الأبرش - بالمعجمة - ، أبو عبد الله كاتب محمد بن الوليد الزبيدي ، روى عن الزبيدي ، والأوزاعي ، وابن جريج ، ومحمد بن زياد الألهاني ، وعبد الله بن عمر المعمري ، وغيرهم . وعنه أبو مسهر ، وخالد بن خلي ، وحيوة بن شريح ، وعيسى بن المنذر الحمصي ، وإسحاق بن راهويه ، وأخرون . وثقه ابن معين ، وعن أحمد : لابأس به ، ووثقه العجلي ، ومحمد بن عوف ، والنسائي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، مات سنة - ٩٦ - وقيل : اخرج له الجماعة .

٣- ( الزييدي ) محمد بن الوليد بن عامر الحمصي ثقة ثبت -٧- ،
 تقدم في ٥٦/٤٥ .

١/١ في ١/١ .

0 - ( عمر بن عبد العزيز ) ، تقدم في السند السابق .

 ٦- ( عبد الله بن قارظ ) هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، تقدم أنهم اختلفوا في اسمه في السند السابق . ١٧١

٧- (أبو هريرة) رضى الله عنه تقدم في ١/١ . والله أعلم .

#### لطائف هذا الإسناد

منها أنه من سباعيته ، وأن رواته كلهم ثقات ، إلا هشاما فصدوق ، ومثله عبد الله بن قارظ، وأن هشاما أخرج له (دس ق) فقط ، وعبد الله أخرج له كلهم إلا (خ) فأخرج له في الأدب المفرد ، ولم يخرج له ابن ماجه أصلا ، والباقون اتفقوا على التخريج لهم ، وتقدم بعض اللطائف في ١٧١ . والله تعالى أعلم .

#### شرع المديث

قال أبو هريرة رضي الله عنه (سمعت رسول الله المنظيقول: توضئوا من ) أكل (مامست النار) «ما» موصولة ، وجملة «مست النار» صلتها والعائد محذوف ، كما قال ابن مالك:

# والحَذْفُ عَنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلي

في عَائد مُتَّصل إِن انتَصَبُ بَفَعل أَوْ وَصَفّ كَمَنْ نَرْجُو يَهَبُ ومس : من باب تعب ، وقتل ، يقال : مس الماء الجسد مسا : أصابه ، ويتعدى إلى ثان بالحرف ، وبالهمزة ، فيقال : مسست الجسد بماء ، أفاده في المصباح .

(تنبييه) المسائل المتعلقة بهذا الحديث بعضها تقدم ، وبعضها يأتي إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

۱۷۳ - أَخْبَرَنَا الرَبِيعُ بْنُ سُلْيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ

- وهُو ابْنُ مُضَرَ - قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَةً ،

عَنْ بَكْر بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ مُسْلَمٍ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ

عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ إَبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظ ، قَالَ :

رَأْيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّا عَلَى ظَهْرِ الْمُسْجِد ، فَقَالَ : أكلتُ

أَنُورَ أَقَط ، فَتَوَضَّاتُ مَنْهَا ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ

زَامُورُ بِالْوَضُوءِ مِمًا مَسَّتِ النَّارُ .

#### رجال هذا الإسناد : تسمة

١- (الربيع بن سليمان) بن داود الجيزي<sup>(١)</sup> أبو محمد الأزدي مولاهم المصري الأعرج. روى عن ابن وهب ، وعبد الله بن عبد الحكم، والشافعي ، وأبي الأسود النضر بن عبد الحميد ، وعبد الله بن يوسف التنيسي ، وغيرهم . وعنه أبو داود ، والنسائي ، وابن أبي داود، والطحاوي ، وأبو بكر الباغندي ، وغيرهم .

قال ابن يونس: كان ثقة. توفى يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحجة، سنة -٢٥٦ ، وقال الخطيب كان ثقة. وقال النسائي في أسماء شيوخه: لابأس به، وقال مسلمة بن قاسم: كان رجلا صالحا، كثير الحديث مأمونا، ثقة، أخبرنا عنه غير واحد، وقال أبو عمر الكندي في الموالي: كان فقيها دينا. ولد بعد الثمانين ومائة. اهدتت ج ١ ص ٢٤٥ أخرج له أبو داود، والمصنف.

٢- (إسحاق بن بكر بن مفسر) بن محمد بن حكيم بن سلمان المصري أبو يعقوب . روى عن أبيه . وعنه الربيع الجيزي ، وعبد الرحمن ، ومحمد ابنا عبد الله بن عبد الحكم ، وموسى بن قريش ، وأبو حاتم الرازي . وقال : لا بأس به ، كان عنده دُرِّج (٢) عن أبيه . وقال ابن يونس : كان فقيها مفتيا ، وكان يجلس في حلقة الليث ، ويفتي بقوله ، وكان ثقة ، توفى سنة -٢١٨ - ، وذكر يحيى بن عثمان بن صالح أن مولده سنة -٢٤١ - ، وذكره ابن حبان في الثقات . اه تت ج١ ص٢٢٩ أخرج له مسلم ، والمصنف .

٣- ( بكر بن مضر ) بن محمد بن حكيم بن سلمان أبو محمد ،
 وقيل: أبو عبد الملك المصري مولى ربيعة بن شرحبيل . روى عن جعفر

<sup>(</sup>١) بالكسر والزاي نسبة إلى الجيزة بلدة على النيل قبالة الفسطاط ، أفاده في اللباب . (٢) الدرج بضم فسكون : ما توضع فيه الأشياء والمراد هنا أنه كان له كتب من أبيه بعضها في الدرج

ابن ربيعة وعمرو بن الحارث ويزيد بن الهاد ، وابن عجلان وأبي قبيل وغيرهم . وعنه ابنه إسحاق ، وابن وهب ، وقتيبة ، وابن عبد الحكم الأكبر ، وأبو صالح ، ويحيى بن بكير ، وغيرهم . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقة ليس به بأس ، وقال أيضا كان رجلا صالحا ، وقال عشمان عن ابن معين : ثقة ، وكذا قال النسائي ، وأبو حاتم ، وزاد : وهوأحب إلي من الفضل بن فضالة ، وبكر بن مضر ، ونافع بن يزيد متقاربان ، وقال سعيد بن عفير : مولده سنة - ٢٠١ - ، وقال غيره سنة - ١٠٠ - وقال غيره عثير وابن بكير : - ٢٧ - ، وكذا قال ابن يونس ، وزاد يوم الشلائاء ، وكان عابدا ، وكذا قال ابن حيان في الثقات ، قال الخليلي : وهو وابنه نقتان ، وقال البخاري : كناه قتيبة ، وأثنى عليه خيرا ، وقال العجلي : مصري ثقة . اهد «تت ، ج اص ٤٨٨ - ١٤٨ ، أخرج له الجماعة ، إلا ابن ماحه .

٤- ( جعفر بن ربيعة ) بن شرحبيل بن حسنة الكندي ، أبو شرحبيل المصري . رأى عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي الصحابي .

روى عن الأعرج ، وعراك بن مالك ، وأبي سلمة ، وبكير بن الأشج ، وبكر بن سوادة ، والزهري ، ويعقوب بن الأشج ، وغيرهم . وعنه بكر بن مضر ، وحيوة بن شريح ، وسعيد بن أبي أيوب وعمرو بن الحارث ، وابن لهيعة ، والليث بن سعد ، ونافع بن يزيد ، ويحيى بن أيوب ، وروى عنه يزيد بن أبي حبيب ، وهو من أقرائه ، قال أحمد : كان شيخًا من أصحاب الحديث ثقة ، وقال أبو زرعة : صدوق وقال النسائي : ثقة ، وقال ابن يونس : توفي سنة -١٣٦ - وقال ابن سعد : كان ثقة ، وقال الأجري عن أبي داود لم يسمع من الزهري ، وقال الطحاوي : لا نعلم له من أبي سلمة سماعًا . أخرج له الجماعة .

٥- ( بكر بن سوادة ) بن ثمامة الجذامي - بجيم مضمومة ثم معجمة - أبو ثمامة المصرى .

روى عن عبد الله بن عمرو ، وأبي النجيب ظلّيم ، وعبد الرحمن بن جبير المصري ، وسعيد بن المسيب ، وزياد بن نافع ، والزهري ، وأبي فراس مولى عمرو بن العاص ، وأبي سلمة بن عبدالرحمن ، وغيرهم . وروى عنه جعفر بن ربيعا ، والي سلمة بن عبدالرحمن ، وغيرهم . وووى عنه جعفر بن ربيعا ، والليث ، وابن لهيعة وعمرو بن الحارث به ، وقال النسائي : ثقة . وقال ابن معين ثقةوقال أبو حاتم : لا بأس في خلافة هشام بن عبد الملك ، وقال ابن يونس : توفي بإفريقية ، وقيل : بل غرق في بحار الأندلس سنة -۱۲۸ - ، وذكره ابن حبان في الشقات من التابعين ، ثم أعاده في أتباعهم فقال : يخطيء ، وقال ابن يونس : كان فقيها مفتيا ، وقال أبو العرب في الطبقات : أرسله عمر بن يونس : كان فقيها مفتيا ، وقال أبو العرب في الطبقات : أرسله عمر بن ليسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص . علق عنه البخاري ، وأخرج له مسلم ، والأربعة .

٦- ( محمد بن مسلم ) الزهري ثقة حجة -٤- تقدم في ١/١ .

٧- (عمر بن عبد العزيز) الأموي ثقة -٤- تقدم في ١٧١/١٧١.

٨- ( عبد الله بن إبراهيم بن قارظ ) صدوق -٣- وهو إسراهيم بن عبد الله تقدم في ١٢١/ ١٧١ كما سبق قريبًا .

٩- (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١/١. والله أعلم .

# لطائف هذا الإمناد

منها أنه من تساعياته ، فهو أنزل من الأولين ، لأنهما سباعيًان ، وأن رواته كلهم ثقـات إلا عـبـدالله بن إبراهيم فـصـدوق ، وأنهم مـابين مصريين، وهم من قبل الزهري ، ومدنيين ، وهم الزهري ومن بعده ، إلا عبدالله فحجازي ، وتقدم بعض اللطائف فيما مضى . والله أعلم.

#### شرع المديث

قال عبد الله بن إبراهيم بن قارظ ( رأيت أبا هويرة ) رضي الله عنه (يتوضأ ) جملة حالية ، لأن ورأي هنا بصرية ( على ظهر المسجد ) فيه جواز الوضوء على سطح المسجد ، وكذا رحبته إذا لم يؤد إلى إيذاء أصد ، وقد نقل الإجماع على جوازه ابن المنذر . أفياده في النيل ج اص ٣١٤ ( فقال ) أبو هويرة مبينا سبب وضوئه ( أكلت أثوار أقط ) أي قطمًا من أقط ، فالأثوار جمع ثور - بفتح فسكون - القطعة العظيمة من الأقط ، ويجمع أيضا على ثورة : بكسر الثاء ففتح الواو والراء . أفاده في وق ، والأقط : مثلثة ويحرك ، وككتف ، ورجل ، وإبل : شيء يتخذ من المخيض الغنمي . أفاده في «ق» أيضا ، والمخيض فعيل بمعنى مفعول ، هو اللبن الذي استخرج زيده بوضع الماء فيه وتحريكه . أفاده في المسباح .

وقال الأزهري: الأقط يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ، ثم يترك حتى يَمْصُلُ أي حتى يسيل ماؤه ، وفي السندي : الأقط : اللبن الجامد اليابس الذي صار كالحجر ( فتوضأت منها ) أي من الأثوار ، ثم ذكر مستنده ، فقال ( إني سمعت رسول الله في أي كلامه ، حال كونه ( يأمر بالوضوء عما مست النار ) فأبو هريرة رضي الله عنه ممن يرى وجوب الوضوء مما مست النار ، وهو مذهب طائفة من العلماء . كما تقدم .

(تنبيه) المسائل المتعلقة بهذا الحديث تقدم بعضها ، ومما يستفاد منه كون الوضوء مما مست النار لم يكن معروفا عندهم ، ولولا ذلك لما احتاج أبو هريرة إلى بيان سبب وضوئه ، وفيه استحباب بيان العالم لسبب فعله إذا كان مظنة إنكار الناس له . أفاده بعض الشراح .

وبقية المباحث تأتي إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم .

المُجْرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّنَا عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْدِ الْوَارِث ، قَالَ : حَدَّنَا أَبِي ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِمِ ، قَالَ : حَدَّنَا أَبِي ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِمِ ، قَالَ : حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ حَنْطَب يَقُولُ : الْأُوْزَاعِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمُطَلَب بْنَ عَبْدِ اللَّه بْنِ حَنْطَب يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّس : أَتَوَصَّأُ مَنْ طَعَامٍ أَجَدُهُ فِي كَتَابِ السَّلَه عَلَيْ اللَّهُ بِهُ عَلَيْ السَّلَه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ قَالَ : " تَوَصَّتُوا اللَّهُ عَلَيْ قَالَ : " تَوَصَّتُوا اللَّهُ عَلَيْ قَالَ : " تَوَصَّتُوا مَمَا مَسَّت النَّارُ » .

## رجال هذا الإمناد : ثمانية

١- ( إبراهيم بن يعقوب ) بن إسحاق الجوزجاني(١)أبو إسحاق السعدي نزيل دمشق ، ثقة حافظ ، رمي بالنصب ، من الحادية عشرة .

روى عن عبد الله بن بكر السهمي ، ويزيد بن هارون ، وعبد الصمد ابن عبد الوارث ، وأبي عاصم ، وأبي صالح كاتب الليث ، وبشر بن عمر الزهراني ، وزيد بن الحباب ، وحجاج الأعور ، وعفان ، وجماعة فأكثر الترحال والكتابة ، وله عن أحمد بن حبل مسائل . وعنه أبو داود، والترمذي ، والنسائي ، والحسن بن سفيان ، وأبو زرعة الدمشقي ، وأبو

 <sup>(</sup>١) بضم الجيم الأولى ، وزاي ، وجيم : نسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي بلخ يقال لها :
 جوزجانان ، أفاده في اللباب ج١ص٨٠٦ بزيادة من قت.

زرعــة الرازي ، وأبو حــاتم ، وابن خــزيمة ، وأبو بـشــر الدولابي ، وابن جرير الطبري ، وجماعة .

قال الخلال: إبراهيم جليل جداً، كان أحمد بن حنبل يكاتبه، ويكرمه، إكراما شديدا، وقال النسائي: ثقة، وقال الدارقطني: كان من المصنفين، المخرجين الثقات. وقال ابن عدي: كان يسكن دمشق، وكان أحمد يكاتبه فيتقوى بكتابه، ويقرؤه على المنبر، وقال ابن يونس: مات بدمشق سنة ٢٥٦-، وقال أبن حيان في الثقات: كان حروري مستهل ذي القعدة سنة ٥٩ - وقال ابن حيان في الثقات: كان حروري أللذهب، ولم يكن بداعية، و،كان صلبا في السنة حافظا للحديث، إلا أنه من صلابته ربما كان يتعدلي طوره، وقال ابن عدى: كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على على . وقال السلمي عن الدارقطني بعد أن ذكر توثيقه لكن فيه انحراف عن على، اجتمع على بابه أصحاب بعد أن ذكر توثيقه لكن فيه انحراف عن على، اجتمع على بابه أصحاب سبحان الله، فروجة لا يوجد من يذبحها، وعلى يذبح في ضحوة نبقًا سبحان الله ، فروجة لا يوجد من يذبحها، وعلى يذبح في ضحوة نبقًا

قال الحافظ رحمه الله : وكتابه في الضعفاء يوضح مقالته . اهـ تت ج١ص١٨٣ أخرج عنه أبو داود ، والترمذي ، والمصنف .

٢ - (عيد الصمد بن عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم التَّنُّوري - بفتح المثاة وتشقيل النون المضمومة - ، أبو سهل البصري ، صدوق ثبت في شعبة ، مات سنة ٢٠٠١ . وقيل ٢٠٧ .

روى عن أبيه ، وعكرمة بن عمار ، وحرب بن شداد ، وسليمان بن المغيرة ، وشعبة ، وحماد بن سلمة ، وأبان العطار ، وعبد العزيز القسملي ، وهشام الدستوائي ، وهشام بن يحيى ، وغيرهم ، وعنه ابنه عبد الوارث ، وأحمد ، وإسحاق ، وعلي ، ويحيى ، وأبو خيثمة ، وإسحق بن منصور الكوسج ، وحجاج بن الشاعر ، وعبدة الصفار ، وعبد بن حميد .

وقال أبو أحمد: صدوق صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله ، وقال الحاكم : ثقة مأمون ، وقال ابن قانع : ثقة يخطىء ، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير . وأخرج له الجماعة .

٣- (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكران البصري ثقة ثبت - ٨- تقدم في ٦/٦.

3- (حسين المعلم) بن ذكوان المكتب العوذي (١) بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة - البصري ، ثقة ربما وهم من السادسة ، روى عن عطاء ، ونافع ، وقتادة ، وعبد الله بن بريدة ، ويحيى بن أبي كشير . وعمر بن سعيد ، وبديل بن ميسرة ، وسليمان الأحول ، وعدة .

وعنه إبراهيم بن طهمان ، وشعبة ، وابن المبارك ، وعيسى بن يونس، وعبدالوارث بن سعيد ، والقطان ، وغندر ، وابن أبي عدي ، ويزيد بن زريع ، ويزيد بن هارون ، وغيرهم .

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة ، وكذا قال أبو حاتم والنسائي، وقال أبو زعة : ليس به بأس ، وقال أبو حاتم : سألت ابن المديني من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كشير ؟ : قال : هشام الدستوائي، ثم الأوزاعي، وحسين المعلم، وقال أبو داود: لم يرو حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه عن النبي تششيناً . وقال الدارقطني : من

<sup>(</sup>١) نسبة إلى عوذ بطن من الأزد قاله في اللباب ج٢ ص٣٦٣.

الثقات، وقال ابن سعد، والعجلي ، وأبو بكر البزار : بصري ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن المديني : لم يرو الحسين المعلم عن ابن بريدة ، عن أبيه إلا حرفًا واحدًا ، وكلها عن رجال أخرين .

قال الحافظ رحمه الله: هذا يوافق قول أبي داود المتقدم إلا في الحرف المستثنى ، وكأنه الحديث الذي تعقب به المزي قول أبي داود بأن أبا داود روى في السنن من حديث حسين عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا» الحديث.

وقال أبو جعفرالعقيلي : ضعيف مضطرب الحديث : حدثنا عبد الله ابن أحمد ، ثنا أبو بكر بن خلاد : سمعت يحيى بن سعيد هو القطان ، وذكر حسينا المعلم فقال : فيه اضطراب ، وأرخ ابن قانع وفاته سنة -180- اهدتت ج٢ص٣٣٩، أخرج له الجماعة .

٥- (يحيى بَن أبي كثير) اليمامي ثقة ثبت مدلس -٥- ، تقدم في ٢٤/٢٣ .

٦ - ( عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ) إمام أهل الشام ثقة -٧- تقدم في ٥٥/٤٥ .

. ٧**- ( المطلب بن عبد الله بن حنطب )** المخزومي ، المدني صدوق كثير التدليس والإرسال -٤- تقدم في ١٦٥/ ٨٨ .

٨- (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١/١. والله تعالى أعلم.
 لطائف الإسناد

منها أنه من ثمانياته ، وأن رواته كلهم ثقات إلا المطلب فهو صدوق كثير التدليس والإرسال ، وكلهم عن اتفقوا على التخريج لهم ، إلا إبراهيم شيخه ، فأخرج عنه ( دت س ) وإلا المطلب فأخرج له الأربعة ، وفيه رواية تابعي ، عن تابع التابعين : يحيى ، عن عبد الرحمن الأوزاعي ، فيحيى من الطبقة الخامسة ، والأوزاعي من السابعة ، وأن صحابيه أكثر من روى الحديث في دهره .

#### ثرج المديث

(عن أبي عمرو الأوزاعي) نسبة إلى الأوزاع بطن من ذي الكلاع من السمن ، وقيل : بطن من همدان ، نزلوا الشام ، فنسبت القرى التي سكنوها إليهم ، وقيل الأوزاع قرية ، والأول هو الذي صححه في اللباب . ج ا ص٩٣ ( أنه سمع المطلب بن عبد الله ) بن المطلب ( بن حنطب ) بن الحارث المخزومي ، المدني صدوق كثير الإرسال والتدليس ( يقول : قال ابن عباس ) رضي الله عنه عنهما اعتراضا على أبي هريرة رضي الله عنه في إيجابه الوضوء عا مست النار ( أتوضاً ) استفهام إنكاري ، حذفت منه الهمزة تخفيفا ( من ) أكل ( طعام أجده في كتاب الله حلالا ، لأ) جإ رأن النار مسته ؟ ) .

وإنكار ابن عباس رضي الله عنهما يحتمل أن يكون لاعتقاده النسخ ، ويحتمل أنه لم يبلغه الخبر ، أو تأوله على الاستحباب ، فأنكر إيجاب أي هريرة رضي الله عنه . والرجه الأول هو الظاهر ( فجمع أبو هريرة ) أبي هريرة رضي الله عنه . والرجه الأول هو الظاهر ( فجمع حصاة ، وهي الصغار من الحجارة ، كما في المعجم الوسيط ، ويجمع على حُصي بضم الصغار من الحبارة ، كما في المعجم الوسيط ، ويجمع على حُصي بضم «بصائر ذوي التمييز» للمجد الفيروزابادي : قولهم : شهدت ، يقال على ضرين : أحدهما جار مجرى العلم ، وبلغظه تقام الشهادة ، على ضرين : أحدهما جار مجرى العلم ، وبلغظه تقام الشهادة ، يقول أشهد بكذا ، ولا يرضى من الشاهد أن يقول : أعلم بل يحتاج أن يقول أشهد ، والثاني : يجري مجرى القسم ، فيقول أشهد بالله إن زيدًا منطلق ، ومنهم من يقول : إن قال : أشهد ، ولم يقل بالله يكون قسما ، ويجرى علمت مجراه في القسم فيجاب بجواب القسم كقوله (من

ولَقَدْ عَلَمْتُ لَتَأْتِينَّ عَشيَّةً

اهـ ج۲ص۳۹۲.

قال الجامع: يحتمل حمل كلام أبي هريرة رضي الله عنه هنا على المعنين: فيكون المعنى على الأول، أي أعلم قول رسول الله الله التوشوا» ويكون معناه الإخبار في الحال بذلك.

ويكون المعنى على الثاني: أحلف بالله على ذلك ، ويكون مما حذف منه المقسم به لكثرة الاستعمال ، وهذا الوجه أوضح .

وقال العلامة الفيومي رحمه الله في كتابه المتع «المصباح المنير»:

( فائدة ) جرى على ألسنة الأمة سلفها وخلفها في أداء الشهادة : أشهد مقتصرين عليه دون غيره من الألفاظ الدالة على تحقيق الشيء نحو أعلم، وأتيقن، وهو موافق لألفاظ الكتاب والسنة أيضا، فكان كالرجماع على تعيين هذه اللفظة دون غيرها ، ولا يخلو من معنى التعبد، إذ لم ينقل غيره ، ولعل السر فيه أن الشهادة اسم من المشاهدة ، وهي الاطلاع على الشيء عيانا فاشتُرطَ في الأداء ماينبيء عن المشاهدة ، وأقرب شيء يدل على ذلك ما اشتق من اللفظ ، وهو أشهد ، بلفظ المضارع ، ولا يجوز شهدت، لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع ، نحو قمت ، أي فيما مضى من الزمان ، فلو قال : شهدت احتمل الإخبار عن الماضي، فيكون غير مخبر به في الحال وعليه قوله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب عليهم السلام : ﴿ وما شهدنا إلا بما علمنا ﴾ لأنهم شهدوا عند أبيهم أولا بسرقته حين قالوا: ﴿ إِن ابنك سرق ﴾ ، فلما اتهمهم اعتذورا عن أنفسهم بأنهم لا صنع لهم في ذلك ، وقالوا : وما شهدنا عندك سابقًا بقولنا: إن ابنك سرق إلا بما عايناه من إخراج الصواع من رحله ، والمضارع موضوع للإخبار في الحال، وعليه قوله تعالى : ﴿ قَالُوا نَشَهُدُ إنك لرسول الله)، أي نحن الآن شاهدون بذلك ، وأيضا فقد استعمل أشهد في القسم ، نحو أشهد بالله لقد كان كذا ، أي أقسم ، فتضمن لفظ أشهد معنى المشاهدة ، والقسم ، والإخبار في الحال ، فكأنَّ الشاهد قال: أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك ، وأنا الآن أخبر به، وهذه المعاني مفقودة في غيره من الألفاظ ، فلهذا اقتصر عليه احتياطا ، واتباعا للمأثور . اهد المقصود من كلام العلامة الفيومي رحمه الله .

(عدد هذا الحصى) أي قدر عدده .

فائدة : ذكر العلماء في انتصاب عدد الحصى ، ونحوه : كزنة عرشه، ورضا نفسه ، وعدد خلقه ، ومداد كلماته ، أوجها :

إما على المصدرية ، وإما على الحال ، وإما : على نزع الخافض.

والذي رجحه الإمام العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله في رسالته "رفع السنّة ، في نصب الزنة وسالة ألفها جوابًا عن سؤال ورد عليه عن وجه نصب هذه الكلمات أن نصب هذه الكلمات على تقدير الظرف ، أي قدر زنة عرشه ، وقدر رضا نفسه ، وقدر عدد خلقه ، وقدر مداد كلماته ، فلما حذف المضاف قام المضاف إليه مقامه، فانتصب انتصابه ، ثم ذكر السيوطي رحمه الله الأوجه الأخرى ، وأبطلها ، بأدلة ، وقوى هذا الوجه فقط ، وأشبع الكلام في ذلك بما لاتراه في مؤلف غيره ، فارجع إليه تزدد علما وتحقيقاً . والرسالة مطبوعة ضمن كتابه الحاوي للفتاوي ج٢ص ٢٨٤-٢٨٩ .

(أن رسول الله 4 ) بكسر إن وفتحها ، كما قال ابن مالك رحمه الله: بعد إِذَا فُجَاءَة أَوْ قَسَم لا لام بَعْدُهُ بِوجَهْيَن نُمِي

فالكسر على أن الجملة جواب القسم ، والفتح على النصب بنزع الخافض ، سدت مسد الجواب ، أي على قوله ( **توضئوا مما مست النار )** ولا تكون هي الجواب لأنه لايكون إلا جملة ، كما هو مقرر في كتب النحو . انظر حاشية الخضري على ألفية ابن مالك في باب ﴿إنَّ وإِمَّا جمع أبو هريرة الحصي، وشهد بعددها تأكيدًا لخبره .

(تنبييه) حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح ، وهو من أفراد المصنف ، أخرجه هنا فقط ، ولم يخرجه بهذا السياق غيره ، غير أن ابن ماجه أخرج « أن أبا هريرة قال لابن عباس : يا ابن أخي إذا سمعت الحديث عن رسول الله ﷺفلا تضرب له الأمثال » .

وبقية المسائل ستأتي إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم .

أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُشَار ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِلِي عَدِيٍّ ، عَنْ شَعْبَة ، عَنْ شَعْبَة ، عَنْ عَمْرو بـن ديـنار ، عَنْ يَحْيى بْنِ جَعْدَة ، عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ، عَنْ أَبِي هُرِّيْرَة أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَال :
 " تَوَضَّفُوا مَمَّا مَسَّت النَّار » .

#### رجال هذا الإسناد : سبعة

۱- ( محمد بن بشار ) بندار بصري ثقة حافظ - ۱۰ - تقدم في ٢٧ / ٢٤ .

٢- (ابن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، وقد ينسب إلى جده ، ويقال : إن كنية إبراهيم أبو عدي السلمي القسملي نزل فيهم، أبو عمرو البصري ثقة . من التاسعة .

روى عن سليمان التيمي ، وحميد الطويل ، وابن عون ، وداود بن أبي هند، وعثمان بن غياث الشحام ، وشعبة ، وسعيد بن أبي عروبة ، ومحمد بن عمرو بن علقمة ، وهشام بن حسان ، وهشام الدستوائي ، وحجاج الصواف ، وحسن المعلم وغيرهم .

وروى عنه أحمد بن حنبل ، ويحيي بن معين ، وعمرو بن علي ، وابنا أبي شيبة ، وأبو موسى ، وبندار ، وعقبة بن مكرم ، وقتيبة بن سعيد ، وغيرهم .

قال عمرو بن علي : سمعت عبد الرحمن بن مهدي، وذكر ابن أبي عدي فأحسن الثناء عليه ، وسمعت معاذ بن معاذ يحسن الثناء عليه ، وقال أبو حاتم ، والنسائي : ثقة ، وقال ابن سعد : كان ثقة ، مات بالبصرة سنة -١٩٤ - ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال يوم الاثنين لعشر بقين من ربيع الآخر منها . وقيل غير ذلك . أخرج له الجماعة .

٣- ( شعبة ) بن الحجاج الحجة العكم الثبت -٧- تقدم في ٢٢ / ٢٢ .

 ٤-(عمروبن دينار) أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الثقة-٤-تقدم في ١١٢/ ١٥٤.

٥- (يحيى بن جعدة) بن هيبرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي ، ثقة ، أرسل عن ابن مسعود ، ونحوه من الثالثة . روى عن جدته ، أم أبيه ، أم هاني ، بنت أبي طالب ، وعن أبي الدرداء ، وزيد بن أرقم ، وخباب بن الأرت وابن مسعود ، وأبي هريرة ، وكعب بن عجرة ، وغيرهم .

وعنه حبيب بن أبي ثابت ، وعـمـرو بن دينار ، وهلال بن خبـاب ، ومجاهد ، وثوير بن أبي فاختة ، وعلي بن زيد بن جدعان ، وغيرهم .

قال أبو حاتم، والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحربي في العلل: لم يدرك ابن مسعود، وقال أبو حاتم: لم يلقه، وقـال علي بن المديني : لم يسمع من أبي الدرداء . أخرج له أبو داود ، والترمذي في الشمائل ، والمصنف ، وابن ماجه .

٦ - ( عبد الله بن عمرو ) بن عبد القاري - منسوب إلى القارة ،
 بتخفيف الراء قبيلة معروفة بجودة الرمي ، مقبول من الرابعة .

وهو ابن أخي عبد الله بن عبد، وعبد الرحمن بن عبد، وربما نسب هذا إلى جده عبد، فيظنه بعضهم عمه عبد الله بن عبد. وعمه هذا ذكره ابن حبان ، والبغوي في الصحابة ، قال الحافظ : لأن له رؤية ، أما صاحب الترجمة : فيروي عنه يحيى بن جعدة بن هبيرة ، عن أبي هريرة، وأبي طلحة ، وأبي أيوب . أفاده في «تت» ج ٥ص٥ ٣٠ أخرج له مسلم، وأبو داود، والمصنف .

٧- (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١/١. والله تعالى أعلم .
 لطائف هذا الدسناد

منها أنه من سباعياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، غير عبد الله بن عمرو فمقبول ، وأنهم مايين بصريين ، وهم الثلاثة الأولون ، ومكي ، وهو عمرو ، ولا أعرف نسبة يحيى ، وعبد الله ، ومدني ، وهو أبو هريرة . وأنهم عن اتفق الستة بالتخريج لهم إلا يحيى بن جعدة فأخرج له أبو داود ، والترمذي في الشمائل ، والمصنف ، وابن ماجه . وعبد الله بن عمرو ، فأخرج له مسلم ، وأبو داود ، والمصنف . وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض ، عمرو ، ويحيى ، وعبد الله ، وفيه أن صحابيه أحفظ من روى الحديث في دهره . وتقدم غير مرة . والله أعلم .

(تنبيه) تقدم شرح هذا الحديث فلا حاجة إلى إعادته.

(تنبيه آفو) هذا الحديث صحيح ، من أفراد المصنف ، وأخرجه

هنا في ١٢٧/ ١٧٥ عن محمد بن بشار ، عن ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن عـمـرو بن دينار ، عن يحيى بن جعدة ، عن عـبـد الله بن عـمـرو القاريّ، عن أبي هريرة، وفي - ١٧٦ -عن عـمرو بن علي ، وابن بشار كلاهما عن ابن أبي عـدي، عن شعبة ، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي أيوب رضي الله عنه .

وفي -١٧٧ - عن عبيد الله بن سعيد ، وهارون بن عبد الله كلاهما عن حرمي بن عمارة ، عن شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن جعدة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي طلحة رضي الله عنه .

وفي –١٧٨ – عن هارون ، عن حرمي ، عن شعبة ، عن أبي بكر بن حفص ، عن ابن شهاب ، عن ابن أبي طلحة ، عن أبي طلحة رضي الله عنه . والله أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

١٧٦- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، قَالاً : أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي عَلَيٍّ ، عَنْ شُعُبَّهَ ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِيــــنَار ، عَنْ يَحْبَى بْنِ جَعْدُةَ ، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ مُحَمَّدٌ الْقَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَّى : « تَوَضَّمُوا مما غَيْرَت النَّارِيُّ . « تَوَضَّمُوا مما غَيْرَت النَّارِيُّ .

(تنبيه) رجال هذا الإسناد ثمانية ، وكلهم تقدموا في السند السابق، إلا (عمرو بن علي) وهو الفلاس الصير في البصري ثقة - ١٠ - تقدم في ٤/٤. و ( أبا أيوب ) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الصحابي رضي الله عنه ، تقــدم في ٢٩/٩٦ . وكــذا لطائف الإسناد وشــرح الحــديث ، والمسائل المتعلقة به تعلم مما تقدم ، فلا حاجة إلى إعادتها ، والله أعلم .

(تنبيه آفو) قوله: قال محمد: القاري إشارة إلى اختلاف شيخيه عمرو بن علي، ومحمد بن بشار في نسبة عبد الله بن عمرو إلى قبيلته ، فنسبه محمد بن بشار ، فقال : عبد الله بن عمرو القاري ، ولم ينسبه عمرو، بل قال : عبد الله بن عمرو ، وهذا من احتياطات المحدثين حيث إنهم يراعون اختلاف ألفاظ الشيوخ وإن لم يتغير به المعنى أداءً للأمانة العلمية ، فلله درهم رحمهم الله تعالى .

( تنبيه آفر) قال السندي رحمه الله : وفي بعض النسخ ، قال : حدثنا محمد : القارى وأظنه خطأ اهـ.

قال الجامع: إن صحت النسخة فله وجه صحيح، أي حدثنا محمد ابن بشار بزيادة لفظة (القاري ) مع اسم عبد الله بن عمرو والله أعلم .

1٧٧ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّهُ بْنُ سَعِيد ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهُ ، قَالاً : حَدَّثَنَا حَرَمِيِّ - وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِيسْنَار ، قَالَ : سَمعْت يَحْيَى ابْنَ جَعْدَةَ يُحَدِّى عَنْ عَبْدِ اللّهَ بْنِ عَمْرو الْقَارِيُّ ، عَنْ أَبِي طَلْحَة ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ : « تَوَضَّنُوا مَمَّا غَيَرَتِ النَّارُ » . طَلْحَة ، أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَالَ : « تَوَضَّنُوا مَمَّا غَيَرَتِ النَّارُ » .

# رجال هذا الإمناد : تمانية

١ - (عبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري ، أبو قدامة السرخسي،
 نزيل نيسابور ، ثقة مأمون سني - ١٠ - تقدم في ١٥/١٥.

٢- ( هارون بن عبد الله ) بن مروان البغدادي ، أبو موسى الحمال ،
 ثقة -١٠ - تقدم في -٠٠ / ٢٢ .

٣- (حرمي بن عمارة بن أيي حفصة) بن نابت - بنون وباء موحدة ثم مثناة ، وقيل: ثابت ، كالجادة - العتكي مولاهم البصري، أبو روح ، صدوق يهم -٩ - روى عن أبي خلدة ، وشعبة ، وقرة بن خالد ، وأبي طلحة الراسبي ، وعزرة بن ثابت ، وزر بن أبي يحيى ، وعدة . و عنه عبد الله بن محمد المسندي ، وعلي بن المديني، وبندار ، وإبراهبم بن محمد بن عرعرة ، ومحمد بن عمرو بن جبلة ، ويحيى بن حكيم المقومي ، وهارون الحمال ، وأبو قدامة السرخسي ، والفلاس ، وغيرهم .

قال عثمان الدارمي عن ابن معين : صدوق ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ليس هو في عداد القطان ، وابن مهدي ، وغندر ، هو ، مع وهب ابن جرير ، وعبد الصمد وأمثالهما . قيل : إنه مات سنة ٢٠١.

قال الحافظ رحمه الله: هكذا أرخه ابن قانع ، وذكره العقيلي في الضعفاء ، وحكى الأثرم عن أحمد مامعناه أنه صدوق كانت فيه غفلة ، وأنكر عليه أحمد حديثين من حديثه عن شعبة : أحدهما حديث جارية ابن وهب ، وقد صححه الشيخان ، والآخر حديث أنس (من كذب علي) . أخرج له الجماعة ، إلا الترمذي .

 ٤ - (شعبة) بن الحجاج بن الورد ، أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حجة -٧- تقدم في ٢٦/٢٤. ٥- ( عمرو بن دينار ) الجمحي المكي ثقة -٤- تقدم في ١١٢ / ١٥٤ .
 ٦- ( يحيى بن جعدة ) المخزومي ثقة -٣- تقدم في ١٧٣ / ١٧٢ .

٧- (عبد الله بن عمرو القاري ) مقبول -٤- تقدم في ١٢٢/ ١٧٥ .

٨- (أبو طلحة) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري ، المدني ، شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها ، وهو أحد النقباء . روى عن النبي علله ، وعنه ابنه عبد الله ، وربيبه أنس بن مالك ، وحفيده إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ، ولم يدركه ، وزيد بن خالد الجهني ، وابن عباس ، وعبد الله بن عبد الله بن المبد المبد وعبد الرحمن بن عبد القاري، وغيرهم. قال ابن غير ، وابن بكير ، وأبو حاتم : مات سنة - ٣٣ وصلى عليه عثمان ، وقبل : إنه مات سنة ٣٢ . وقال ثابت عن أنس : إن أبا طلحة غذا الدح فمات فه ، فما وحده احد ، قد ندن نه فها الا بعد سعة أمام ،

عثمان ، وقيل : إنه مات سنة ٣٧. وقال ثابت عن أنس : إن أبا طلحة غزا البحر فمات فيه ، فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ، غزا البحر فمات فيه ، فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ، ولم يتغير . وقال شعبة عن ثابت ، وحميد ، عن أنس : كان أبو طلحة لا يصوم على عهد رسول الله تشخمن أجل الغزو ، فصام بعده أربعين سنة لا يفطر إلا يوم أضحى ، أو فطر . وقال أبو زرعة الدمشقى : توفي بالشام وعاش بعد رسول الله تشخأر بعين سنة .

قال الحافظ رحمه الله: كأنه أخذه من حديث شعبة ، وكذا روى حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، فعلى هذا يكون وفاته سنة [٥] وقد قاله أبو الحسن المدائني وزعم أبو نعيم أنه وهم ، والظاهر أنه الصواب ، ويؤيد كون ذلك صوابا رواية مالك في الموطأ عن أبي النضر ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أنه دخل على أبي طلحة . . . فذكر الحديث في التصاوير ، وقد صححه الترمذي ، وعبيد الله بن عبد الله لم

يدرك عثمان ، ولا يصح له سماع من علي ، فهذا يدل على تأخر وفاة أبي طلحة . والله أعلم . اهـ اتت ج ٣ص ٤١٥ ، أخرج له الجماعة .

#### لطائف هذا الإمناه

منها أنه من سباعياته ، وأن رواته ما بين نيسابوري ، وهو شيخه عبيد الله ، وبغدادي ، وهو شيخه هارون ، وبصريين وهما حرمي ، وشعبة ، ومكي ، وهو عمرو ، وتقدم الكلام في يحيى ، وعبد الله القاري ، ومدني ، وهو أبو طلحة . وفيه حرمي بلفظ النسبة وليس منسوبا إلى الحرم ، وإنما هو علم على لفظ النسبة ، كالمكي والحضرمي ، قال السيوطي في ألفية الحديث :

وَمَنْ بِلَفُظ نَسَبٍ فِيهِ سُمِي مَثَالُهُ الكُمِّ ثُمَّ الْحَصُرُمِي ( تنهيه ) شرح الحديث تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

(تنبيه آفر) حديث أبي طلحة رضي الله عنه هذا صحيح ، وهو من أفراد المصنف من بين الستة ، أخرجه في هذا الباب فقط .

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب » .

١٧٨ - أخْبَرَنَاهَارُونُ بْنُ عَبْد الله ، قال: حَدَثْنَا حَرَمِي بْنُ عُمَارَةَ ، قَالَ: حَدَثْنَا حَرَمِي بْنُ عُمَارَةَ ، قَالَ : حَدَثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بكْر بْنِ حَفْص ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، قَنْ أَلِي طَلْحَةَ ، أَنَّ السَبِّيَ عَلَيْحَةً مَا النَّارُ ».
 عَنَّةً قَالَ : ﴿ تَوَضَفُّوا مَمَّا أَنْضَجَت النَّارُ » .

#### رجال الإصناد : سبعة

١ - (هارون بن عبد الله) الحمال البغدادي الماضي في السند السابق.

وقد ترجم الشيخ الشنقيطي هارون هذا بأنه هارون بن محمد بن بكار، وأخطأ في ذلك فإن المصنف صرح باسم أبيه فكيف يلتبس هذا بذاك . فانتبه .

٢- (حرمي بن عمارة ) المتقدم في السند السابق .

٣- ( شعبة بن الحجاج ) المتقدم في السابق.

٤- (أبو بكر بن حفص) هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد ابن أبي وقباص الزهري المدني مشهور بكنيته ثقة -٥-. روى عن أبيه ، وجدته ، وابن عمر ، وأنس وعبد الله بن حين ، وعبد الله بن معنو ، وأنس وعبد الله بن حين ، وعبد الله بن محيويز ، وعسوة بن الزبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسلمان الأغر ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، وحسن بن حسن بن علي ، والزهري ، وغيرهم . وعنه ابن جريج ، وزيد بن أبي أنيسة ، وأبان بن عبد الله البجلي ، وبلال بن يحيى العبسي ، وسعيد بن أبي بردة ، ، وشعبة ، ومحمد بن سوقة ، ومسعر ، وجماعة .

قال النسائي : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان راويا لعروة . وقال العجلي : ثقة . وقال ابن عبد البر قيل اسمه كنيته ، وكان من أهل العلم والثقة أجمعوا على ذلك . أخرج له الجماعة .

(تنبيه) قد أخطأ الشنقيطي في أبي بكر هذا فقال أبو بكر إسماعيل

ابن حفص، فتنبه (١).

٥- ( ابن شهاب ) الزهري الحجة تقدم في السند السابق.

٦- ( ابن أبي طلحة ) قال الحافظ في تهذيب التهذيب في باب من نسب إلى أبيه ج ١٢ ص ١٣٠ ما نصه : ابن أبي طلحة عن أبيه في الوضوء مماست النار . وعنه الزهري : أراه عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه ، ووالد إسحاق . اه .

وقال في ترجمته ج٥ص ٢٦٩ : عبد الله بن أبي طلحة ، واسمه زيد ابن سهل الأنصاري النجاري المدني حنكه النبي على لم الد . يروي عن أبيه ، وأخيه أنس ، وعنه ابناه إسحاق ، وعبد الله ، وابن ابنه يحى بن إسحاق ، وسليمان مولى الحسن بن علي ، وأبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر . قال محمد بن سعد : كانت أمه أم سليم حاملا يوم حنين ، ولم يزل عبد الله بالمدينة في دار أبي طلحة ، وكان ثقة قليل الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال عبد الرزاق : أنا معمر ، عن ثابت كان لأبي طلحة من أم سليم ولد فيمات . . . فذكر القصة ، وفي آخرها فولدت غلاما اسمه عبد الله فكان من خير أهل زمانه . وقال أبو نعيم الأصفهاني في معرفة الصحابة : استشهد بفارس . وحكي عن غيره : أنه توفي بالمدينة في خلاقة الوليد ، وأرخه أبو أحمد الدياطي سنة أربم وثمانين . أخرج له مسلم ، والمصنف .

٧- (أبو طلحة ) زيد بن سهل الأنصاري تقدم في ١٢٧/١٢٢ .

<sup>(</sup>١) قال: أبو بكر إسماعيل بن حفص بن عمر بن دينار الغ ، وهذا عجيب لأن أبا بكر هذا شيخ شعبة اسمه عبد الله بن حفص من الطبقة الخامسة والذي ترجمه هو من الطبقة العاشرة من شيوخ الصنف فكيف يلتبس هذا بذلك .

(تنبيه) لطائف هذا الإسناد تقدم في السند السابق أكثره ، وهنا من الزيادة أن شيخ شعبة أبو بكر بن حفص، واسمه عبد الله المدني ، وشيخه ابن أبي طلحة بالإبهام وهو وشيخه ابن أبي طلحة بالإبهام وهو عبد الله ، على ما قاله الحافظ ، وهو مدني ثقة من المقلين للرواية ، وأبو طلحة زيد بن سهل ، والأربعة مدنيون ، وفيه رواية الابن ، عن أبيه . والله تعالى أعلم .

#### شرج المديث

(عن أبي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه (أن النبي كلف الله عنه (أن النبي كلف الله عنه وأن الله الله عنه الله عنه وقال أي الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله الله الله عنه الله عنه الله ، والفاكهة نَضَجًا من باب تعب : طاب أكله ، والاسم النُّفْج بضم النون وفتحها ، والفاعل ناضج ونَضج . وأنضجة بالطبخ فهو منضج ونَضج أيضًا . اهـ .

ويستفاد من هذا الروية أنه يشترط في مس النار له أن يكون خارجا عن حالته ، وهو معنى ( غيّرته) فليس مجرد المس موجبًا للوضوء. والله أعلم .

( تنبيه ) تقدم الكلام في درجة الحديث، وأنه من أفراد المصنف أخرجه في هذا الباب فقط . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان . 1۷٩ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْد اللَّك ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا الرَّبْيلْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَ فِي الرَّهْرِيُّ اْنَ عَبْدَ اللَّك بْنَ أَبِي بِكُرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَارِجَة بْنَ زَيْد بْنِ ثَابِت أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْد بْنِ ثَابِت أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْد بْنِ ثَابِت أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْد بْنَ ثَابِت أَخْبَرهُ أَنَّ زَيْد بْنَ ثَابِت عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَبْرَاهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى ال

#### رجال هذا الإسناد : سبعة

١- ( هشسام بن عبد الملك ) أبو تقي اليَزَنيُّ الحسصي صدوق ربما وهم-١٠ - تقدم في ١٧٢/١٢٢ .

٢- ( محمد ) بن حرب الأبرش الخولاني الحمصي ثقة -٩- تقدم في
 ١٧٢/ ١٢٢٢ .

٣- ( الزبيدي ) محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي ثقة -٧- ،
 منسوب إلى زُبيد بالتصغير قبيلة من مُذَّحج قاله في اللباب ج٢ص٠ ٢٠
 وتقدم في ٥٦/٤٥ .

٤- ( الزهري ) محمد بن مسلم المدني ثقة حجة -٤- تقدم في ١/١.

و مبد الملك بن أبي بكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن
 المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي المدني، ثقة من الحامسة
 روى عن أبيه، و خارجة بن زيد بن ثابت ، وخلاد بن السائب، وعبد الله

ابن حنظلة ، وأبي البدَّاح بن عاصم بن عدي ، وأبي هريرة على خلاف فيه ، وأم سلمة ، والصحيح عن أبيه ، عنها . وعنه ابن جريج وعبد الله ، ومحمد ابنا أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وأبو حازم ابن دينار ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعتبة بن أبي حكيم ، وعراك بن مالك ، والزهري ، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم ، وعراك بن مالك ، والزهري ، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم

قال النسائي : ثقة ، وقال ابن سعد : كان سخيا سُرِيًا ، وقد روي عنه . مات في خلافة هشام ، وكان ثقة ، وله أحاديث ، وذكره ابن حبان في الثقات .

قال الحافظ : وأرخ وفاته كما قال ابن سعد ، ووثقه العجلي . اهـ «تت؛ ج٦ ص٨٧ ، أخرج له الجماعة .

٣- ( خارجة بن زيد بن ثابت ) الأنصاري النجاري أبو زيد المدني، ثقة دعه - ادرك عثمان وروى عن أبيه ، وعمه يزيد ، وأسامة بن زيد ، وسهل بن سعد ، وعبد الرحمن بن أبي عمرة ، وأمه أم سعد بنت سعد بن الربيع ، وأم العلاء الأنصارية . وعنه ابنه سليمان ، وابنا أخويه سعيد بن سليمان بن زيد ، وعبد الله بن عمرو سليمان بن زيد ، وعبد الله بن عمرو ابن عثمان بن عثمان ، وابنه محمد بن عبد الله ، ومُجالد بن عوف ، وأبو الزناد ، والزهري ، وعشمان بن حكيم ، والمطلب بن عبد الله بن حنطب ، ويزيد بن قسيط ، وأبو بكر ابن بنت عمرو بن حزم ، في أخوين .

قال أبو الزناد: كان أحد الفقهاء السبعة ، وقال مصعب الزبيري: كان خارجة ، وطلحة بن عبد الله بن عوف يقسمان المواريث ، ويكتبان الوثائق ، وينتهي الناس إلى قولهما ، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة ،

وقال البخاري : إن صح قول موسى بن عقبة : إن يزيد بن ثابت قتل يوم البمامة فإن خارجة بن زيد لم يدرك عمه ، قال ابن نمير ، وعمرو بن علي : مات سنة ٩٩- وقال ابن المديني ، وغير واحد : مات سنة مائة .

قال الحافظ: وذكره ابن حبان في الثقات، وحكى القولين جميعًا، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال ابن خراش: خارجة ابن زيد أجل من كل من اسمه خارجة. (تت عجر ص ٧٥، أخرج له الجماعة.

٧- ( زيد بن شابس ) بن الضحاك بن زيد بن لوذان - بفتح اللام وسكون الواو - بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار ، الانصاري أبو سعيد ، ويقال : أبو خارجة ، المدني ، قدم النبي علي وهو ابن - ١١ - سنة ، وكان يكتب له الوحي . روى عنه ، وعن أبي بكر ، ابن - ١١ - سنة ، وكان يكتب له الوحي . روى عنه ، وعن أبي بكر ، ومعر ، وعشمان رضي الله عنهم . وعنه ابناه خارجة ، وسليمان ، ومولاه ثابت بن عبيد ، وأم سعد ، وقيل : إنها ابنته ، وأبو هريرة ، وأنس ، وأبو سعيد ، وسهل بن حنيف ، وابن عمر ، وسهل بن سعد ، وعبد الله بن يزيد الخطبي ، وسهل بن أبي حثمة ، ومروان بن الحكم ، وأبان بن عشمان ، وبُسر بن سعيد ، وطاوس ، وعبيد بن السباق ، وعطاء بن يسار ، وغيرهم من الصحابة ، والتابعين .

قال عاصم عن الشعبي: غلب زيد الناس على اثنين الفرائض والقرآن. وقيل: أول مشاهده يوم الخندق قاله الواقدي ، وقال الشعبي عن مسروق: كان أصحاب الفتوى من أصحاب النبي المستحقة فسماه فيهم ، وقال مسروق: قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم . وفضائله كثيرة ، قال يحيى بن بكير: توفي سنة - 20 - ومن الناس من يقول: سنة - 28 - ومن الناس من يقول: سنة - 28 - وقيل: غير ذلك ، وقال علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب:

شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دلي في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم؟ فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير. وقال أبو هريرة يوم مات زيد: مات اليوم حبر الأمة، وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا. اهد «تت» ج٣ص٣٩.

#### لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من سباعياته ، وأن رواته ثقات اتفق الستة على إخراج أحاديثهم ، إلا هشامًا فصدوق أخرج له (دس ق) وأنهم حمصيون إلى الزهري ، فهو ومن بعده مدنيون ، وفيه رواية تابعي، عن تا بعي ، ورواية الابن عن أبيه ، وفيه أحد الفقهاء السبعة ، وأن زيدًا أعلم الناس بالفرائض ، والقرآن .

( تنبيه ) هذا الحديث أخرجه المصنف هنا ، وفي الكبرى ١٨٥ بهذا السند ، وشرحه ، وبعض مسائله تقدمت في الأحاديث الماضية ، ويأتي بافيها إن شاء الله تعالى .

(تنبيه آفو)هذا الحديث أخرجه مسلم في الطهارة-٥٧- عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن عقيل، عن الزهري بسند المصنف. والله تعالى أعلم.

وأخرجه أحمد في مسنده جـ٥/ ١٨٤, ١٨٩ , ١٩٩ ، ١٩١ ، والدارمي نمى مسنده رقم ٧٣٢ .

أَخْبَرَنَا هِ شَامُ بْنُ عَبْد اللَّك ، قَالَ : حَدَّثْنَا ابْسِنُ حَرْب ،
 قَالَ : حَسدَّثْنَا الزُّيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْسِيِّ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبْد الرَّهْسِيِّة بِنَ الْأَخْتَس عَبْد الرَّحْمَنِ اخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعَيد بن الْأَخْتَس

ابْنِ شَرِيْقِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَيَ خَالتُهُ فَسَكَتْهُ سَرِيـــقَا، ثُمَّ قَالتْ لَهُ: تَوَضَّا يَا ابْنَ أَخْتِي، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «تَوَضَّتُوا مِمًّا مَسَّتِ النَّارُ».

## رجال هذا الإسناد : سبعة

تقدموا في السند السابق ، إلا ثلاثة ، وهم :

١ - ( أبو سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف المدني الثقة -٣- تقدم في / ١ .

٢- (أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق) الثقفي
 المدني . روى عن خالته أم حبيبة بنت أبي سفيان . وعنه أبو سلمة ابن
 عبد الرحمن . وثقه ابن حبان . اهـ «تت» ج١٢ ص١٢ وفي «ت» مقبول
 من الثالثة . أخرج له أبو داود ، والمصنف .

٣- (أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان: صخر بن حرب بن أمية الأموية، أسلمت قديمًا، وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية، وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فتنصر، ومات هناك، فتزوجها رسول الله ، وهي هناك سنة ست، وقيل: سنة سبع.

روت عن النبي ﷺ، وعن زينب بنت جحش ، وعنها ابنتها حبيبة ، وأخواها معاوية ، وعنبسة ، وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان ، وابن أختها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق ، ومولاها سالم بن سَوَّار ، ومولاها الآخر أبو الجَرَّاح ، وأبو صالح السمان ، وعروة بن الزبير وزينب بنت أم سلمة ، وصفية بنت شيبة ، وشهر بن حوشب ، وآخرون . قال أبو عبيد : توفيت سنة - 23 - ، وقال ابن أبي خيثمة : توفيت قبل معاوية بسنة ، يعني سنة - 09 - ، وقال ابن حبان ، وابن قانع : ماتت سنة - 27 - ، وقال ابن عبد البر : قبل : إن اسمها هبيرة . اهد التب ع 17 س 21 . أخرج لها الجماعة .

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعياته ، وأن رواته ثقات أجلاء غير هشام فصدوق، وأبي سفيان فمقبول ، وهم ما بين حمصيين، ومدنيين، فمن قبل الزهري حمصيون، ومنه مدنيون ، وأنهم اتفق عليهم الستة إلا هشامًا فأخرج له (دس ق) وأبا سفيان فأخرج له (دس) وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال ، وفيه رواية الراوي عن خالته . والله أعلم .

#### شرح المديث

(عن أي سفيان بن سعيد) بن المغيرة ( بن الأخنس بن شريق) بفتح الشين المعجمة وكسر الراء مشهور بكنيته ، ولا يعرف اسمه ( أنه أخبره ) أي أباسلمة ( أنه دخل على أم حبيبة ) رملة بنت أبي سفيان ( زوج النبي ) بالجر بدل من أم حبيبة ، أو عطف بيان له ، ويجوز قطعه إلى الرفع، والنصب .

والزوج بلاها: يطلق على الرجل والمرأة . قال في المسباح: والرجل: زوج المرأة ، وهي زوجهُ أيضًا ، وهذه هي اللغة العالية ، وبها جاء القرآن ، نحو ﴿ اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ والجمع فيهما أزواج قاله أبو حاتم . وأهل نجد يقولون في المرأة : زوجة بالهاء ، وأهل الحرم يتكلمون بها ، وعكس ابن السكيت فقال : وأهل الحجاز يقولون

للمرأة: زوج، وسائر العرب: زوجة بالهاء، وجمعها زوجات، والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها للإيضاح، وخوف لبس الذكر بالأنثى، إذلو قيل: تركة فيها زوج، وابن، لم يُعلم أذكر هو أم أنثى؟. اهر. ج1 ص٢٥٩.

(وهي) أي أم حبيبة (خالته) أخت أمه ، ولا أعرف من هي (فسقته سويقًا) وفي رواية أبي داود: فسقته قَدَحًا من سويق؟ ، قال في المنهل: والسويق: ما يتخذ من الشعير، أو القمح بعد قليه أو دقه وخلطه بماه أو عسل أولين . اهـ ج٢ص ٢٢٥ .

وفي المعجم الوسيط : السويق : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير ، سمي بذلك لانسياقه في الحلق ، جمعه أسوقة . اهـ.

(ثم) بعد أن سقته ذلك السويق (قالت له: توضأ يا ابن أختي) وعند أبي داود: فدعا بماء فتمضمض فقالت: يا ابن أختي الاتوضأ، وعند الطحاوي: (قالت: يا ابن أخي توضأ فقال: إني لم أحدث شيئا... (فإن رسول الله تقال: توضئوا مما مست النار) وهذا بيان لسبب أمرها بالوضوء، فالفاء للتعليل أي إنما أمرتك به لأمر النبي الشبه، وفيه أن العالم إذا بين حكما ينبغي له أن يذكر دليله معه ليكون السامع على بصيرة، ولا يحتاج إلى طلب الدليل.

( تنبيه ) يأتي الكلام على هذا الحديث في الحديث التالي . إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان . البنُ بكر بن مُضرَ ، قالَ : حَدَّثَني بكرُ بنُ مُضرَ ، عَنْ السَّحَاقُ البنُ بكرِ بنِ مُضرَ ، قالَ : حَدَّثَني بكرُ بنُ مُضرَ ، عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ بكرِ بنِ سَوَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ مُسْلِمِ ابْنِ شَهَاب ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْد السَّرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بُنِ عَبْد السَّرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بُنِ عَبْد السَّرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بُنِ عَبْد السَّرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي عَلَى اللَّهِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

#### رجال الإسناد : تسمة

فمن الربيع إلى الزهري تقدموا في ١٧٣ ، ومنه إلى الآخر تقدموا في السند الماضي ١٨٠ فلا حاجة إلى التطويل بإعادتهم . وكذلك اللطائف . وشرح الحديث .

#### تنبيهات:

( الأول): حديث أم حبيبة هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف، وأبي داود من بين الستة:

فأخرجه المصنف هنا بالسندين المذكورين ، وفي الكبرى - ١٨٦ -بالسند الأول، وأخرجه (د) في الطهارة عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان بن يزيد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي سفيان ، عنها . ( الثاني ) قال الحافظ في النكت الظراف في الكلام على هذا الحديث : حديث (أنه دخل على أم حبيبة ) . . . الخ قلت : رواه عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن الزهري ، فقال : عن عبيد الله ، عن أم حبية . قال أبو حاتم : وهو خطأ ، دخل له حديث في حديث . حكاه ولده في كتاب العلل ج ا ص ٣٦ حريث . اهدالنكت ج ١ ا ص ٣١٦ .

(الثالث) أنه وقع عند المصنف وأبي داود " يا ابن أختي"، وهو ظاهر، ووقع عند الطحاوي من طريق يحيى بن أبي كثير "ياابن أخي" بدلا من أختي ، وهو محمول على عادة العرب أنهم يقولون : ياابن أخي، يريدون الملاطفة ، وإلا فهو ابن أختها كما تقدم .

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ١٢٣ - بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيْرَتِ النَّارُ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على ترك الوضوء مما غيرته النار لكونه منسوخًا .

- أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْتَى، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفُرِ ابْنِ مُحَمَّد، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَة، عَنْ أُمِّ سَلَمَة : أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أكل كَتْفًا، فَخَرَجَ إلى الصَّلاة، ولَمْ يَمَسَ المَاء.

#### رجال الإسناد : سبعة

۱ - ( **محمد بن المثنى** ) أبو موسى العنزي البصري ثقة - ۱ - تقدم في ۲۶/ ۸۰ .

٢- ( يحيى ) بن سعيد القطان البصري الحجة -٩- تقدم في ٤/٤ .

٣- ( جعفر بن محمد ) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي أبو عبد الله المدني الصادق ، وأمه أم فورة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، فلذلك كان يقول : ولدني أبو بكر مرتين . صدوق إمام فقيه [7].

روى عن أبيه ، ومحمد بن المنكدر وعبيد الله بن أبي رافع ، وعطاء ، وعروة ، وجده لأمه القاسم بن محمد ، ونافع ، والزهري ، ومسلم بن أبي مريم . وعنه شعبة ، والسفيانان، ومالك ، وابن جريج ، وأبو حنيفة، وابنه موسى ، ووهيب بن خالد ، والقطان ، وأبو عاصم ، وخلق كثير . وروى عنه يحيى بن سعيـد الأنصاري وهو من أقـرانه ويزيد بن الـهـاد ، ومات قبله .

قال الدراوردي : لم يرو مالك عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس ، وقال مصعب الزبيري : كان مالك لا يروي عنه حتى يضمه إلى آخر ، وقال ابن المديني : سئل يحيى بن سعيد عنه؟ فقال : في نفسي منه شيء، ومُجالد أحب إلي منه ، قال : أملى عليَّ جعفر الحديث الطويـل - يعني في الحج - .

وقال إسحاق بن حكيم، عن يحيى بن سعيد: ماكان كذوبا ، وقال سعيد بن أبي مريم: قبل لأبي بكر بن عياش: مالك لم تسمع من جعفر ، وقد أدركته ؟ قال: سألناه عما يحدث به من الأحاديث أشيء سمعته ؟ قال: لا ، ولكنها رواية رويناها عن آباتنا ، وقال إسحاق بن راهويه: قلت للشافعي: كيف جعفر بن محمد عنلك ؟ فقال: ثقة في مناظرة جرت بينهما .

وقال الدُّوريّ عن يحيى بن معين: ثقة مأمون ، وقال ابن أبي خيشمة وغيره عنه : ثقة ، وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم عن يحيى : كنت لا أسأل يحيى بن سعيد عن حديث أسأل يحيى بن سعيد عن حديث جعفر بن محمد ؟ قلت : لا أريده ، فقال لي : لم لاتسألني عن حديث حعفر بن محفر ؛ فقة لايسأل عن مثله . وقال ابن عدي : ولجعفر أحاديث، ونسخ من ثقات الناس كما قال يحيى بن معين ، وقال عمرو ابن أبي المقدام : كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبين، وقال علي بن الجعفر بن محمد علمت أنه من سلالة محمد : إن لى جارًا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر ، فقال اجعفر بن محمد : إن لى جارًا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر ، فقال جعفر بن

بريء الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر.

وقال حفص بن غياث : سمعت جعفر بن محمد يقول : ما أرجو من شفاعة علي شيئنا إلا وأرجوا من شفاعة أبي بكر مثله . قال الجعابي وغيره: ولدسنة ٨٠، وقال خليفة وغير واحد : مات سنة -١٤٨

وقال ابن سعد : كان كثير الحديث ولا يحتج بحديثه ويستضعف . وسئل مرة : سمعت هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال : نعم ، وسئل مرة ؟ فقال : إنما وجدتها في كتبه .

قال الحافظ: يحتمل أن يكون السؤالان وقعًا عن أحاديث مختلفة فذكر فيما سمعه أنه سمعه ، وفيما لم يسمعه أنه وجده ، وهذا يدل على تثبته . وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه ، وقد اعتبرت حديث الثقات عنه فرأيت أحاديث مستقيمة ، ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات ، ومن المحال أن يلصق به ما جناه غيره .

وقال الساجي : كان صدوقا مأمونا إذا حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم . قال أبو موسى : كان عبد الرحمن بن مهدي : لايحدث عن سفيان عنه ، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه ، وقال النسائي في الجرح والتعديل : ثقة ، وقال مالك : اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال : إما مصل ، وإما صائم ، وإما يقرأ القرآن ، وما رأيته يحدث إلا على طهارة . اهات ج ٢ص٣٠١ - ١٠٥ ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ، ومسلم ، والأربعة .

- ٤ (محمد بن علي) بن الحسين الباقر الثقة -٤ تقدم في ٧٨/ ٩٥.
  - ٥- ( علي بن الحسين ) زين العابدين الثقة -٣- تقدم في ٧٨/ ٩٥ .
- ٦- (زينب بنت أم سلمة ) هي بنت أبي سلمة ، عبد الله بن عبد الأسد

ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ولدت بأرض الحبشة ، وكان اسمها بَرَة فسماها رسول اللهﷺزينب .

روت عن النبي على وعن أمها ، وعائشة ، وزينب بنت جحش ، وأم حبيبة ، بنت أبي سفيان أمهات المؤمنين ، وعن حبيبة . روى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، ومحمد بن عمرو بن عطاء ، وحميد بن أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، ومحمد بن وعراق بن الزبير ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وكليب بن وائل وعلي بن الحسين ، وأبو قلابة الجرمي ، وآخرون . ماتت في ولاية طارق على المدينة سنة ٧٣- ، وحضر ابن عمر جنازتها .

قال الحافظ: قوله: إنها ولدت بأرض الحبشة قاله الواقدي، وفيه نظر، ففي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح ما يرده، ويدل على أن أمها لما تزوجت النبي محلجة عددت أبي سلمة كانت زينب ما فطمت بعد ، وقال المتحلي : تابعية مدنية، وقال ابن سعد: كانت أسماء بنت أبي بكر أرضعتها فهي أحب أولادها من الرضاعة، وقال بكر بن عبد الله لبزني: أخبرني أبو رافع قال: كنت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب بنت أبي سلمة، وقال سليمان التيمي عن أبي رافع: غضبت على امرأتي فذكر قصة فيها، فقالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة .اه تت ج ١٢ ص ٤١٦ أخرج لها الجماعة.

#### لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من سباعياته ، وأن رواته كلهم ثقات اتفق الأثمة بإخراج أحاديثهم في الأصول غير جعفو فأخرج له (خ) في الأدب المفرد ، وأنهم

<sup>(</sup>١) اعتذار : أخرت ترجمة أم سلمة إلى السند الآتي نسيانا فتنبه .

ما بين بصريين ، وهما شيخه، ويحيى، ومدنيين، وهم الباقون ، وأن شيخه أحد المشايخ الذين اتفق الستة بالرواية عنهم بدون واسطة ، وفيه رواية الراوي عن أبيه ، عن جده .

#### شرع المديث

(عن زينب بنت أم سلمة) رضي الله عنهما (عن) أمها (أم سلمة) هند بنت أبي أمية (ضي الله عنها (أن رسول الله الحكاك كتفا) وعند أبي داود من رواية ابن عباس رضي الله عنهما : «أكل كتف شاة». والكتف بفتح الكاف وكسرها ، ويجوز تسكينها مع فتح الكاف وكسرها ، وجمعها : كِتفة كقِردة وأكتاف، كأصحاب ، وهي مؤنثة : عظم عريض خلف المنكب ، وتكون للناس وغيرهم من الدواب .

(فجاءه بلال) بن رباح ، ابن حمامة وهي أمه ، المؤذن ، أبو عبد الله الصحابي الجليل المتوفى بالشام سنة -١٧ - أو -١٨ - ، أو -٢٠ - وهو ابن بضع وستين سنة ، وتقدم في ١٨/ ١٠٤ . رضي الله عنه . (فخرج) عطف على محذوف أي فأعلمه بالصلاة ، فخرج النبي المهالاة الم يسوضاً . وتمسك بهذا من قال بعدم الوضوء مما مست النار . وسيأتي قريبا تحقيقه إن شاء الله تعالى . والله أعلم .

١٨٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ : حَدَّتُنَا خَالدٌ ، قَالَ : حَدَّتُنَا ابْنُ جُرئِج ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى أَمَّ سَلَمَةَ فَحَدَّتُنْنِي أَنَّ رَسُولَ يَسَار ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى أَمَّ سَلَمَة فَحَدَّتُنْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَير احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُومُ .

وَحَدَّثَنَا مَعَ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهَا حَدَّثُهُ: أَنَّهَا قَرَّبُتْ إِلَى السَّبِيِّ اللَّهُ جَنْبًا مَشْويًا، فَأَكُلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، وكُمْ يَتَوَضَّاً

## رجال هذا الإمناد : سنة

١ - ( محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني ثم البصري ثقة -١٠ - تقدم في ٥/٥ .

 ٢- ( خالد ) بن الحارث الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة تقدم في ٦٧/٥٣ .

٣- ( ابن جريج ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة -٦ تقدم في ٢٨ / ٣٢ .

٤- ( محمد بن يوسف ) بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني المدني الأعرج.
 ثقة ثبت -٥- روى عن جده لأمه ، وقيل : خاله ، وقيل : عمه السائب ابن يزيد ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعطاء بن يسار ، وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن المفضل .

وعنه ابن جريج ، ومالك بن أنس ، وابن أبي الزناد ، وإسماعيل بن جعفر ، وعبد الله بن عمر العمري ، وحفص بن غياث ، وحاتم بن إسماعيل ، والقطان ، وغيرهم .

قال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: محمد بن يوسف أثبت من عبد الرحمن بن حميد، وعبد الرحمن بن عمار، وكان أعرج وكاتبا، وقال صدقة بن الفضل: كان يحيى يثني عليه، ويفضله على محمد بن أبي يحيى .

قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يشبهه. وقال ابن معين: قال لي يحيى: لم أرشيخا يشبهه في الثقة، وقال ابن معين، وأحمد، والنسائي: ثقة، وقال مصعب الزبيري: كان له شرف وقدّم بالمدينة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن المديني: محمد بن يوسف الأعرج ثقة، وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح - يعني المصري -: ثبت له شأن. قال: وكان أحمد بن صالح معجبا به، وفي الزهرة روى عنه (خ) 17 حديثًا. أخرج له الجماعة، إلا ابن ماجه. ومات في حدود - 12 - اهد قت، ج ص 200 - 000.

٥- ( سليمان بن يسار ) المدني مولى ميمونة ثقة فقيه ٣٠- ، تقدم في ١٥٦/١١٢ .

٦- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية حذيفة ، ويقال: سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية زوج النبي على تزوجها سنة اثنتين من الهجرة بعد بدر ، وبنى بها في شوال ، وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبيد الاسد ، روت عن النبي على ، وعن أبي سلمة بن عبيد الأسد ، وفاطمة بنت رسول الله ...

وعنها ابناها عمر ، وزينب ابنا أبي سلمة ، ومكاتبها تُبَهان ، وأخوها عامر بن أبي أمية ، ووواليها عامر بن أبي أمية ، ومواليها عبد الله بن أبي أمية ، ومواليها عبد الله بن رافع ، ونافع ، وسفينة ، وأبو كثير ، وابن سفينة ، وخيرة أم الحسن البصري ، وسليمان بن يسار، وأسامة بن زيد بن حارثة ، وهند بنت الحارث الفراسية ، وغيرهم . قال الواقدي : توفيت في شوال سنة - ٥٩ - وصلى عليها أبو هريرة ، وقال أحمد بن أبي خيثمة : توفيت في ولاية يزيد بن معاوية ، وقال غيره : توفيت سنة - ٦٢ - .

قال الحافظ رحمه الله: إنما تزوجها النبي المناسنة أربع على الصحيح،

ويقال: سنة ثلاث ، فإن أبا سلمة بن عبد الأسد شهد أحدا ورمي بسهم فعاش بعده خمسة أشهر، أوسبعة ، ومات ، وحلت أم سلمة في شوال سنة أربع ، وقد نص على ذلك خليفة بن خياط والواقدي، وقال ابن عبد البر : مات في جمادى الآخرة سنة ثلاث . وأما قول الواقدي : إنها توفيت سنة - 9 - فمردود عليه بما ثبت في صحيح مسلم أن الحارث بن عبد الله بن ربيعة ، وعبد الله بن صفوان دخلا على أم سلمة في ولاية يزيد بن معاوية فسألاها عن الجيش الذي يخسف بهم، وكانت ولاية يزيد في أواخر سنة - 17 - . وحكى ابن عبد البر أنها أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد ، وهو مشكل لأن سعيدا مات قبلها بمدة ، والجواب عنه سهل إن صح ، وهو احتمال أن تكون مرضت فأوصت بذلك ثم عوفيت مدة بعد ذلك . فمثل هذا يقع كثيراً .

قال ابن حبان : ماتت في آخر سنة -٦١- بعد ما جاءها نعي حسين بن على رضي الله عنهما . اهـ «تت» ج١٢ ص٤٥٧ أخرج لها الجماعة .

#### لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وأنهم عمن أخرجوا لهم ، إلا شيخه فما أخرح له (خ) ومحمد بن يوسف فما أخرح له (دت)، وأنهم مابين بصريين : وهما شيخه ، وخالد ، ومكي ، وهو ابن جريج ، ومدنيين ، وهم الباقون . وفيه رواية تابعي، عن تابعي : محمد بن يوسف عن سليمان ، وسليمان هو أحد الفقهاء السبعة .

#### شرج المديث

(قال) سليمان بن يسار ( دخلت على أم سلمة ) رضي الله عنها ( فحدثتني : أن رسول الله كان يصبح جنبًا ) بضمتين .

قال في المصباح: يقال: أجنب الرجل بالألف، وجُنُب: وزان

وَرُب، فهو جُنُب، ويطلق على الذكر، والأنثى، والمفرد، والتثنية، والجسمع، وربما يطابق على قلة، في قال : أجناب وجنبون، ونساء جنبات. اهـج١ص-١١١.

وفي المعجم الوسيط: الجنابة: حال من يَنزل منه مني ، أو يكون منه جماع . اهج اص ١٩٣٨. ( من غير احتلام ) بل من جماع أهله ( ثم يصوم ) . استذك بهذا من قال: إن من أصبح جنبا فصومه صحيح ، ولا قضاء عليه . وهو مذهب الجمهور ، وذهب طائفة من التابعين إلى عما الصحة ، ونقل عن طاوس ونسب إلى أبي هريرة ، ولم يصح عنه . ونقل أيضا عن الحسن البصري ، وسالم بن عبد الله ، وعطاء أنه يتم صومه ، ثم يقضيه . هذا كله في حق الجنب من الجماع ، وأما المحتلم فاجمعوا على أنه يجزيه ، هكذا قبل ، لكن رده الحافظ بأن فيه اختلافا أيضا ، فإن أبا هريرة أفتى بعدم الإجزاء . وسيأتي تمام المسألة ، في المسأتل ، إن شاء الله تعالى .

قال محمد بن يوسف ( وحدثنا) سليمان ( مع هذا الحديث) أي حديث : «كان يصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم» ( أنها) أي أم سلمة (حدثته أنها قريت إلى النبي علم جنبًا) بفتح فسكون : ما تحت الإبط إلى الكشع، جمعه جنبُوب، مثل فلس وفلوس .

(مشويا) اسم مفعول من شوَيت اللحم، أشويه شَيَّا، فانشوى، مثل كسرته فانكسر، وهو مشوي، وأصله مفعول. قاله في المصباح. جا ص ٣٦٨ ( فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ). فيه دليل على عدم إيجاب الوضوء مما مست النار. والله تعالى أعلم.

## سائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجت حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا صحيح. المسألة الثانية: في بيان صواضعه عند المصنف، أخرجه هنا ١٨٩/١٢ وفي الكبري ١٨٩/١٦ بالسند المذكور. وأخرج «كان يصبح جنبًا» إلخ في الكبرى في الصيام عن عمرو بن علي ، عن يحيى بن سعيد ، عن أسامة بن زيد عنها . وأخرج زيادة « أنها قربت إلى رسول الله على في الكبرى أيضا في الصيام ، والمزارعة بالسند المذكور هنا .

## المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرج حديث: (كان يصبح جنبا من غير احتلام) (م) في الصوم ٢/١٣ عن أحمد بن عثمان النوفلي ، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن أسامة بن زيد ، عن سليمان عنها .

( تنبيه) أما طريق زينب السابق فأخرجه الترمذي في الأطعمة ، وابن ماجه في الطهارة - ٩١ - ٤ - وأخرجه أحمد . انظر تحقيق الشيخ الألباني على المشكاة ج١ ص٢٠٦ .

المسألة الرابعة: في ذكر مذاهب العلماء فيمن أصبح جنبا هل يصح صومه، أم لا؟

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: هذه الأحاديث - يعني الأحاديث التي أوردها صاحب المنتقى - استدل بها من قال: إن من أصبح جنبا فصومه صحيح، ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور، وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك.

وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعاً ، أو كالإجماع . وقد ثبت من حديث أبي هريرة مايخالف أحاديث الباب ، فأخرج الشيخان عنه أنه ﷺ قال : (من أصبح جنبا فلا صوم له ، وقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض التابعين كما نقله الترمذي .

ورواه عسسد الرزاق عن عروة بن الزبيس ، وحكاه ابن المنذر عن طاوس. قال ابن بطال : وهو أحد قولي أبي هريرة . قال الحافظ ولم يصح عنه لأن ابن المنذر رواه عنه من طريق أبي المهزم ، وهو ضعيف . وحكى ابن المنذر أيضا عن الحسن البصري ، وسالم بن عبد الله ، عُمر رضي الله عنهما أنه يتم صومه ثم يقضيه . وروى عبد الرزاق عن عطاء مثل قولهما. قال في الفتح: ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح ابن حي إيجاب القضاء ، والذي نقله عنه الطحاوي استحبابه .

ونقل ابن عبد البرعنه ، وعن النخعي إيجاب القضاء في الفرض دون التطوع . ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق الجنب ، وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزيه . وتعقبه الحافظ بما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أفتى من أصبح جنبا من احتلام أن يفطر . وفي رواية أخرى عنه عند النسائي أيضا : (من احتلم من الليل ، أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم ، وأجاب القائلون بأن من أصبح جنبا يفطر عن أحاديث الباب بأجوبة :

منها: أن ذلك من خصائصه على ، ورده الجمهور بأن الخصائص لا تشبت إلا بدليل، وبأن حديث عائشة المذكور في أول الباب -أعني حديث أن رجلا قال يارسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم . . . . الحديث، رواه مسلم - يقتضي عدم اختصاصه كالبذلك .

وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل ، فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر ، فلو خالف جاز ، ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز . وقد نقل النووي هذا الجمع عن أصحاب الشافعي ، وتعقبه الحافظ بأن الذي نقله البيهقي وغيره عن أصحاب الشافعي هو سلوك طريقة الترجيح .

وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ ، وبالنسخ قال الخطابي ، وقواه ابن وقيق العيد بأن قوله تعالى ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم ، ومن جلمتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيازم إباحة الجماع فيه ، ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبًا ولا يفسد صومه . ويقوي ذلك أن قول الرجل للنبي على نقول الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، يدل على أن ذلك كان بعد نزول الآية ، وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست ، وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية ، ويؤيد دعوى النسخ رجوع أبي هريرة عن الفتوى بذلك كما في رواية للبخاري ﴿ أنه لما أخبر بما قالت أم سلمة أبو هريرة عما كان يقول في ذلك ﴾ ، وكذا وقع عند النسائي أنه رجع ، وكذا وقع عند النسائي أنه رجع ، على الفضل بن عباس ، ووقع نحو ذلك في البخاري ، وقال : إنه حدثه على الفضل بن عباس ، ووقع نحو ذلك في البخاري ، وقال : إنه حدثه بذلك الفضل . وفي رواية أنه قال : حدثه على الفضل . وفي رواية أنه قال : حدثني بذلك أسامة .

وأما ما أخرجه ابن عبد البر عن أبي هريرة أنه قال: «كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد أفطر، وإن ذلك من كيس أبي هريرة» فقال الحافظ: لا يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك.

ومن حجج من سلك طريق الترجيح ماقاله ابن عبد البر أنه صح وتواتر حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي بذلك ، وأيضا رواية اثنين مقدمة على رواية واحد ، ولاسيما وهما زوجتان للنبي على الزوجات أعلم بأحوال الأزواج ، وأيضًا : روايتهما موافقة للمنقول ، وهو ما تقدم من مدلول الآية ، وللمعقول ، وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال ، وليس في فعله شيء يحرم على الصائم فإن الصائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ، ولا يفسد صومه ، بل يتمه إجماعا . اه. . نيل ج١ص٢٨٥ .

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن الراجح هو ماذهب إليه الجمهور من أن من أصبح جنبا لايفسد صومه ، لقوة دليله . والله أعلم .

(تنبيه) أما ما يتعلق بالشطر الثاني من الحديث ، الذي هو "أنها قربت إلى النبي كالمجنبا مشويا فأكل منه ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالدٌ ، قَالَ :
 حَدَثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : حَدَثَني مُحَمَّدُ بْنُ يُوسَفُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكُلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلاة وَلَمْ يَتَوَضَّا .

#### رجال هذا الإسناد : ستة

كلهم تقدموا في السند الذي قبله إلا ابن عباس فتقدم في ٧٧/ ٣١.

#### شرع المديث

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه (قال: شهدت رسول الله ) أي حضرت عنده (أكل) جملة حالية من الفعول به ، أي حال كونه آكلا (خيزا) بضم فسكون ، وفعله من باب ضرب كما في المصباح .

(ولحما) بفتح فسكون جمعه لحوم ، ولحمان بالضم ، ولحام بالكسر ، قاله في المصباح (ثم قام إلى الصلاة ) أي إلى أدائها (ولم يتوضأ) جملة حالية من الفاعل ، أي حال كونه غير متوضىء . والله تعالى أعلم .

## مسائل تتعلق بهذ المديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا متفق عليه .

المسألة الثانية: في مواضعه عند الصنف: أخرجه المصنف في هذا المحل، وأشار الحافظ في النكت الظراف بأنه أخرجه في الحدود عن قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وروى عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة معناه، في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم - يعني ابن عساكر في أطرافه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أما من رواية سليمان فمن أفراد المصنف، وقد أخرجه (خ) المصنف، وقد أخرجه (خ) في الطهارة عن عبد الله بن يوسف وأخرجه (م د) فيه جميعا عن القعنبي كلاهما عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء عنه. أفاده المزي في التحفة ج٥ ص١٠٦.

وأخرجه أحمد، وابن خزيمة، وابن الجارود، والطحاوي، وغيرهم. وبقية المسائل تأتي إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم . أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثْنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبَّاشٍ ، قَالَ :
 حَدَثْنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ المُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمَعْتُ
 جَابِرَ بْنَ عَبْد اللَّه ، قَالَ : كَانَ آخِرَ الْأَمْرِيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
 تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

## رجال الإسناد : غمسة

۱- ( عم**رو بن منصو**ر ) النسائي أبو سعيد الحافظ ، ثقة ثبت -۱۱-تقدم في ۱۲۷/۱۰۸ .

٢- (علي بن عياش) بتحتانية ومعجمة - ابن مسلم، الألهاني - بفتح الهمزة وسكون اللام - أبو الحسن الحمصي ، البكاء . ثقة ثبت - ٩ - .
 روى عن حريز بن عثمان ، وأبي غسان محمد بن مطرف ، وشعيب بن أبي حمزة ، وثابت بن ثوبان ، وغيرهم .

وروى عنه البخاري ، وروى له الأربعة بواسطة أحمد بن حنبل ، ومحمد بن سهل بن عسكر ، وإبراهيم بن الهيشم البلدي ، ومحمد بن مصفى الحمصي ، ومحمود بن خالد ، وموسى بن سهل الرملي ، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، وصفوان بن عمرو الحمصي ، وعمران ابن بكار الكلاعي ، وعمرو بن منصور النسائي ، ويزيد بن محمد بن عبدالصمد ، والعباس بن الوليد بن صبح الخلال ، ومحمد بن أبي الحسن السمان ، ومحمد بن يحيى الذهلي . وروى عنه أيضا يحيى بن المحسن السمان ، ومحمد بن إسحاق الصغاني ، وأبو زرعة الرازي . وغيرهم .

قال حنبل عن أحمد : علي بن عياش أثبت من عصام بن خالد ، وقال العجلي ، والنسائي : ثقة ، وقال الدارقطني : ثقة حجة ، وقال يحيى بن أكثم : أدخلت علي بن عياش على المأمون فنبسم ، ثم بكى، فقال : يا يحيى أدخلت على مجنونا ؟

فقلت أدخلت عليك خير أهل الشام وأعلمهم بالحديث ما خلا أبالمفيرة. وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان متقنا . قال ابن معين ، ومحمد بن معين ، ومحمد بن المصفى : مات سنة - ٢١٨ - وقال سليمان بن عبد الحميد البهراني : قال علي بن عياش : ولدت سنة - ١٤٣ - ، ومات سنة - ٢١٩ - ، وفيها أرخه يعقوب بن سفيان ، وأبو سليمان ابن زبر ، وفي الزهرة روى عنه البخاري أربعة أحاديث . اهد تت بحل حسمه - ٣٦٨ - بزيادة يسيسرة من ت ، أخرج له البخاري ، والاربعة .

٣- ( شعيب بن أبي حمزة ) دينار الحمصي ثقة عابد -٧- تقدم في ٢٥ م.

٤- (محمد بن المنكدر) المدني ثقة فاضل ٣- تقدم في ١٣٨/١٠٣.

 ٥- ( جابر بن عبد الله ) الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنهما تقدم في ٣١/ ٣٥.

#### لطائف هذا الإمناد

منها أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وأنهم ممن أخرج الستة لهم ، إلا عمرو بن منصور ، فمن أفراد المصنف ، وعلي بن عياش فما أخرج له مسلم ، وأن جابر بن عبد الله هو أحد المكثرين السبعة روى - ١٥٤٠ - حديثًا .

#### شرج المديث

(عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله) بن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما (قال كان آخر الأمرين) قال الحافظ في الفتح: قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر ههنا الشأن والقصة، لا مقابل النهي . اهـ أي آخر الواقعتين منه تلك. اهـ عون ج ا ص٣٢٧.

(من رسول الله 多) حال من الأمرين ( ترك الوضوء مما مست النار ) قال في المنهل : آخر مرفوع على أنه اسم كان ، وترك خبرها ، ويجوز العكس ، وهذا إذا لم تعلم الرواية ، وإلا اتبسعت ، والأمسران هما الوضوء مما مست النار ، وترك الوضوء منه . اهر ٢ ٣ ص ٢ ١٩.

واستدل بهذا الحديث من قال بعدم إيجاب الوضوء بأكل ما مست النار . وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم .

## سائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته : حديث جابر رضي الله عنه هذا حديث صحيح .

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف :

أخرجه هنا -١٢٣/ ١٨٥، وفي الكبري -١١٦/ ١٨٨ بهذا السند .

المسألة الثالثة فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة -٧٥/ ٤ - عن أبي عمران موسى بن سهل الرملي ، عن علي بن عياش ، عن شعيب بن أبي حمزة ، عن محمد بن المنكدر ، عنه .

وأخرجه ابن خزيمة ، وابن حبان ، وابن الجارود ، والبيهقي .

المسألة الرابعة: أعل بعض المحدثين حديث جابر هذا ، (١) فقال أبو

<sup>(</sup>١) قلت : سيأتي الجواب عن هذه الإعلالات في كلام النووي ، وأحمد شاكر .

داود في سننه: وهذا ختصار من الحديث الأول - يعني حديث: (قَرَّبتُ للنبي ﷺ خبزا ولحما، فأكله ثم دعا بالوضوء فتوضأ قبل الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ». -اهـ ج٢ ص٢١٧- ٢٩ بشرح المنهل.

وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش ، عن شعيب بن أبي حمزة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال : «كان آخر الأمرين من رسول الله تشترك الوضوء مما مست النار» فسمعت أبي يقول : هذا حديث مضطرب المتن ، إنما هو أن النبي تشاكل كتفا ولم يتوضأ . كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر ، عن جابر رضي الله عنه ، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه . اهد العلل ج ا ص ٦٤.

وقال ابن حبان في صحيحه: هذا خبر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقاً، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط. اهـ ج٢ص٢٩٠٩.

وله علة أخرى فقد قال الشافعي في سن حرملة: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل وقال البخاري في الأوسط: حدثنا علي بن المديني قال: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه « أن النبي الشاكل لحما ولم يتوضأ » ، فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر، قال: أخبرني من سمع جابراً.

قال الحافظ رحمه الله: ويشيد أصل حديث جابر ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث قلت لجابر: الوضوء مما مست النار؟ قال: لا. وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة، أخرجه الطبراني في الأوسط ، ولفظه «أكل آخر أمره لحمًا ، ثم صلى ، ولم يتوضأ » . انتهى . تلخيص الحبير ج ا ص١١٦ .

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في إيجاب الوضوء بما مست النار وعدمه . اختلف أهل العلم في هذه المسألة على مذهبين :

المذهب الأول : مذهب من قال بعدم الوجوب ، وإليه ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين :

فمن الصحابة: الخلفاء الأربعة، وعبدالله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبدالله بن عمر، وأنس بن مالك، وجابر بن سمرة، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وأبي بن كعب، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبدالله، وعائشة رضى الله عنهم.

وبه قمال جماهير التابعين ، وهو مذهب مالك ، وأبي حنيـفة ، والشافعي ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق بن راهويه ، ويحيى بن يحيى ، وأبي ثور ، وأبي خيثمة ، وسفيان الثوري ، وأهل الحجاز ، وأهل الكوفة (١) .

# العذهب الثاني : مذهب من قال بإيجاب الوضوء منه :

وإليه ذهب طائفة من أهل العلم: منهم عمر بن عبد العزيز ، والحسن، والزهري ، وأبو قلابة ، وأبو مجلز - لاحق بن حميد - ، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : منهم ابن عمر ، وأبو طلحة ، وأبو مسوسى ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، وعائشة رضي الله عنهم(٢).

<sup>(</sup>١) انظر نيل الأوطار جـ١، ص ٣١٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر في المجموع ج٢ ص٧٥.

احتج الأولون القائلون بعدم الوجوب بالأحاديث الصحيحة :

منها حديث أم سلمة، وابن عباس، وجابر رضي الله عنهم المذكور في هذا الباب.

ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي الله أكل كتف شاة ، ثم صلى ، ولم يتوضأ ، متفق عليه .

ومنها حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: « رأيت النبي كايحتز من كتف شاة يأكل منها ، ثم صلى ولم يتوضأ، متفق عليه . ومنها حديث ميمونة رضي الله عنها « أن النبي الأأكل عندها كتفا ثم صلى، ولم يتوضأ » . رواه مسلم

ومنها حديث أبي رافع رضي الله عنه قال : «أشسهـ ل لكنت أشـوي لرسول الله ﷺ بطن شاة ثم صلى ولم يتوضأً» . رواه مسلم .

قال البيهقي وغيره: وفي الباب عن عثمان، وابن مسعود، وسويد بن النعمان، ومحمد بن مسلمة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة، وأبي هريرة، وعبد الله بن الحارث، ورافع بن خديج، وغيرهم.

واحتج القائلون بالوجوب بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مست النار ، وهي أحاديث صحيحة أخرجها المصنف في الباب المتقدم ومسلم في صحيحه ، وغيرهما .

وأجاب الأولون بأنها منسوخة بأحاديث الباب ، وغيرها ، ولا سيما حديث جابر رضي الله عنه . ومنهم : من حمل الوضوء فيها على المضمضة ، وهو حمل ضعيف . كما قاله النووي رحمه الله . وقد اعترض جماعة على الاحتجاج بحديث جابر الذكور على نسخ الوجوب، فقالوا: لا دلالة فيه لأنه مختصر من الحديث الطويل الذي رواه أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه . وقد تقدم في كلام أبي داود . فقوله : آخر الأمرين يريد هذه القضية ، وأن الصلاة الثانية هي آخر الأمرين ، يعنى آخر الأمرين من الصلاتين لامطلقا .

وممن قال بهذا التأويل أبو داود كما تقدم ، والزهري ، وغيرهما ، قالوا : إن أحاديث الأمر بالوضوء متأخرة ناسخة لأحاديث ترك الوضوء .

قال النووي رحمه الله: وهذا الذي قالوه ليس كما زعموا. فأما تأويلهم حديث جابر فهو خلاف الظاهر بغير دليل، فلا يقبل، وهذه الرواية المذكورة لا تخالف كونه آخر الأمرين فلعل هذه القضية هي آخر الأمر، واستمر العمل بعدها على ترك الوضوء. ويجوز أيضا أن يكون ترك الوضوء كان لسبب الأكل. وأما دعواهم النسخ فهي دعوى بلا دليل، فلا تقبل.

وروى البيهقي رحمه الله عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي شيخ مسلم: قال: اختلف في الأول من هذه الأحاديث فلم نقف على الناسخ منها ببيان يحكم به، فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة(١).

وذهب بعضهم إلى الجمع بين الأحاديث بأن أحاديث الأمر بالوضوء محمولة على الاستحباب، وهذا ما جنح إليه الخطابي، والمجد بن تيمية. قال في المنتقى: وهذه النصوص - يعني الأحاديث الدالة على ترك

<sup>(</sup>١) المجموع بتصرف ج٢ ص٥٧-٥٨ .

قال : ﴿إِنْ شَنْتَ فَتُوضًا ، وإِنْ شَنْتَ فَلَا تَتُوضًا » ، ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه ، لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة . اهـ ج١ص٣١٧. نيل

قال الجامع علما الله عنه : وفي قوله لأنه إسراف . . . الخ نظر ، لأن تكرار الوضوء ليس فيه إسراف ، سواء أديت به عبادة أم لا ؟ لأن أحاديث فضائل الوضوء ، كحديث ( إذا توضأ العبد المؤمن ، فتمضمض، خرجت خطاياه من فيه » الحديث مطلقة عن التقييد بأداء عبادة بالأول .

وأما قول بعض الفقهاء بكراهة الوضوء على الوضوء من غير أداء عبادة بالأول فمما لا دليل عليه . فتبصر .

وقد حقق العلامة أبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى هذه المسألة فيما كتبه على الترمذي بما شفى وكفى ، وأنا أنقل خلاصته لنفاسته: قال رحمه الله تعالى :

اختلف العلماء في وجوب الوضوء ممامست النار ، والذي نرجحه ، ونذهب إليه عدم الوجوب - إلا في لحوم الإبل - وأن أحاديث الرخصة ناسخة للأمر السابق لها بإيجاب الوضوء منه ، وقد تأول بعض أصحابنا من أهل العلم أحاديث الرخصة بأنها ليست نصا في نسخ الأمر ، لاحتمال أن يكون النبي مَشَقَعل ذلك خصوصية له .

ويرد عليه أن الخصوصية لاتثبت إلا بدليل صريح، وأيضا فإن حديث جابر رضي الله عنه المفصل الذي نقلناه من مسند أحمد ج٣ص٣٧-صريح في أن النبي تلكية أكل، وأكل القوم معه، ثم نهض فصلى بنا العصر وما مس ماء ولا أحد من القوم ١٤ . وهذا قاطع في نفي الخصوصية . وأما الدليل على النسخ فحديثان: أولهما: رواه أحمد في المسند رقم - ٢٣٧٧ ج / ٢٦٤ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء ، قال: دخلت على ابن عباس بيت ميمونة زوج النبي كالخديوم الجمعة قال: وكانت ميمونة قد أوصت له به ، فكان إذا صلى الجمعة بسط له فيه ، ثم انصرف إليه فجلس فيه للناس ، قال: فسأله رجل وأنا أسمع عن الوضوء مما مست النار من الطعام ؟

قال: فرفع ابن عباس يده إلى عينيه ، وقد كف بصره ، فقال: بصر عيناي هاتان رسول الله وشقة وضاً لصلاة الظهر في بعض حجره ، ثم دعا بلال إلى الصلاة ، فنهض خارجا ، فلما وقف على باب الحجرة لقيته هدية من خبر ولحم بعث بها إليه بعض أصحابه ، قال فرجع رسول الله محمدية من خبر وضعت لهم في الحجرة ، قال: فأكل وأكلوا معه ، قال: ثم نهض رسول الله محمد عن كان ثم ملى بهم .

وكان ابن عباس إنما عقل من أمر رسول الله ﷺ آخره . وهذا فيه أيضا رد على من زعم الخصوصية .

وقال الشافعي فيمما رواه عنه الزعفراني : إنما قلنا لايتوضأ منه لأنه عندنا منسوخ ، ألا ترى أن عبد الله بن عباس ، وإنما صحبه بعد الفتح ، يروي عنه أنه رآه يأكل من كتف شماة ، ثم صلى ، ولم يتوضأ ، وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ ، أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف (١) والثابت عن رسول الله ﷺ أنه لم يتوضأ منه، ثم عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس ، وعامر بن ربيعة ،

<sup>(</sup>١) قال الجامع : القول بأن المراد به غسل اليدين للتنظيف غير مرضي كما تقدم بيانه .

وأبي كعب ، وأبي طلحة ، كل هؤلاء لم يتوضئوا منه . نقله البيهقي – ١/ ١٥٥ .

وقد روى كثير من الصحابة حديث الأمر بالوضوء مما مست النار ، وروى غيرهم أحاديث الرخصة في ذلك ، ولكن الذي كان يجادل منهم في المسألة أبو هريرة ، وابن عباس ، فالأول يشدد في الوجوب ، واثانني يشدد في بيان الرخصة ، وكل منهما يرد على صاحبه ، ومع هذا فإن أبا هريرة روى أيضا حديث الرخصة ، ورد ذلك عنه بإسناد صحيح ، فقد روى أحمد - ٢ / ٣٨٩ حديثا عن عفان ، عن وهيب ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، ثم قال : وبهذا الإسناد : «أن النبي كاكل كنفا شاة فمضمض ، وغسل يده ، وصلى ، وهذا إسناد صحيح .

وقد روى الطيالسي أيضا حديث الرخصة هذا برقم - ٢٤١٠ ، ورواه غيرهما كذلك . فيظهر من هذا أن أبا هريرة سمع الحديثين من غيره من الصحابة ، ولعل إصراره علي التشديد في الوجوب الإضطراب الروايتين عنده وعدم يقينه برجحان النسخ ، أو لعله رأى الوضوء وسمع الأمر به ، ولم يشاهد الحديث الآخر بل سمعه سماعا فلم يطمئن قلبه إلى توك ما رآه بنفسه .

وأصرح من كل هذا في النسخ حديث جابر قال: اكان آخر الأمرين من رسول الله مَنْ ترك الوضوء بما مست النار ، وهو حديث صحيح رواه أبو داود - ١٥٦/١ - والنسائي ١/ ٤٠، وابن الجارود ص ٢٢-٢١، والبيهةي -١٥٥ - ١٥٦ - كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وهو حديث صحيح ليس في إسناده مطعن ، وليست له علة . وقد أعله بعض الحفاظ بما لا يصلح تعليلا، فقال أبو حام فيما رواه عنه ابنه في العلل رقم ١٦٥ - هذا حديث مضطرب المتن

إنما هو: أن النبي تَقَالَل كتفا ولم يتوضأ . كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر . ويحتمل أن يكون شمعيب حدث به من حفظه فوهم فيه .

وقال أبو داود في السنن عقيب روايته: وهذا اختصار من الحديث الأول - يعني الحديث الذي رواه قبله من طريق ابن جريج، عن ابن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قوبت للنبي م المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قوبت للنبي م المنكدر، فقط المعامه فأكل ثم دعا بوضوء، فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ،

فكأن أبا داود بريد أن يفهم أن قول جابر رضي الله عنه - في رواية شعيب - آخر الأمرين - يعني به آخر الفعلين في هذه الواقعة المينة ، كان عمله الأول فيها أن توضأ بعد الأكل ، وعمله الثاني أن صلى بعدالأكل ولم يتوضأ ومن الواضح أن هذا تأويل بعيد جدا ، يخرج به الحديث عن ظاهره ، بل يحيل معناه عما يدل عليه لفظه وسياقه .

ورَمْيُ الثقات الحفاظ بالوهم بهذه الصفة ، ونسبة التصرف الباطل في ألفاظ الحديث إليهم حتى يحيلوها عن معناها قد يرفع من نفوس ضعفاء العلم الثقة بالروايات الصحيحة جملة .

وشعيب بن أبي حمزة الذي رواه عن ابن المنكدر ثقة متفق عليه ، حافظ أثنى عليه الأثمة ، كما قال الخليلي . وعلي بن عياش الذي رواه عن شعيب ثقة حجة كما قال الدارقطني . ونسبة الوهم إلى مثل هذين الراوين أو أحدهما يحتاج إلى دليل صريح أقوى من روايتهما ، وهيهات أن يوجد . ولهذا قال ابن حرم في المحلى - ١ ٢٤٣ - : القطع بأن الحديث مختصر من هذا قول بالظن ، والظن أكذب الحديث . بل هما حديثان كما وردا . ثم إن التأويل الذي ذهب إليه أبو داود بإختصار حديث شعيب من الحديث الآخو ، بمعنى أن المراد من آخر الأمرين آخر الفعلين في الواقعة الواحدة المبنة يرده مانقلنا عن المسند رقم ١٥٠٨٠ - من طريق محمد بن إسحاق ، عن ابن عقيل فإن فيه أن النبي في أكل هو ومن معه، ثم بال ، ثم توضأ للظهر ، وأنه أكل بعد ذلك هو ومن معه، ثم مسلوا العصر ولم يتوضئوا . فهذا يدل دلالة واضحة على أن الوضوء الأول كان للحدث، وليس من أكل مامست النارحتي يصح أن يسمى الفعل الثاني بأكله، ثم صلاته من غير أن يتوضأ آخر الأمرين ، لأنهما فعلان ليسا من نوع واحد، وأرى أن هذه الرواية قاطعة في نفي التأويل الذي ذهب إليه أبو داو د . والحمد لله . اه كلام العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله .

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجع فيها قول من قال بعدم الوجوب إلا في لحم الإبل ، لنسخ الأحاديث الدالة على الإيجاب، ومن أقوى الأدلة على ذلك قول جابر رضي الله عنه المذكور ، فإنه من أهل اللسان يعرف الناسخ والمنسوخ ، فإخباره بذلك لا يكون إلا عن علم ويقين .

ويدل عليه أيضا إجماع الخلفاء الراشدين عليه .

وأما دعوى الخصوصية كما مال إليه الشوكاني فغير صحيح لما تقدم أنه أقرّ الصحابة عليه .

وأما الاستدلال بحديث و أكل رسول الله فله من كتف شاة ولم يتوضأً ونحو ذلك فقد عارضه أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى ج١/ص٤٤٢ -: بقوله: إنه لاحجة لمن قال بذلك لأن أحاديث إيجاب الوضوء هي الواردة بالحكم الزائد على هذه التي هي موافقة لما كان عليه الناس قبل ورود الأمر بالوضوء عما مست النار، ولولا حديث شعيب بن أبي حمزة - يعني حديث جابر هذا - لما حل لأحد ترك الوضوء مما مست النار . اهد كلامه . فالحاصل أن الراجح هو ماعليه الجمهور . والله أعلم . المسألة السادسة : لم يذكر المصنف أحاديث الوضوء من أكل لحوم الامل . . وقد ثنت فيه حديثان :

أحدهما : حديث جابر بن سمرة رضي الله (أن رجلا سأل رسول الله منظمة : أنتوضاً ، وإن شئت فلا عليه : أنتوضاً من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت توضاً ، وإن شئت فلا تتوضاً ، قال : أنتوضاً من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، توال : أصلي في الإبل ، قال : أصلي في مرابض الإبل ؟ قال : لا . » رواه مسلم ١٩٨١-، وأحمد في مسنده ج٥/ ص٨٦، والطيالسي رقم ٧٦٦.

والثاني: حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ، قال : سئل رسول الله على عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : «توضئوا منها ، وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : «توضئوا منها ، مبارك الإبل؟ فقال : لا تتوضئوا منها ، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال : لا تتوضئوا منها ، والفا العنم ؟ فقال : صلوا فيها فإنها بركة ، رواه أحمد الصلاة في مرابض العنم ؟ فقال : صلوا فيها فإنها بركة ، رواه أبو داود / ٢٨٨ / ٢٠٣٨ ، ورواه الطيالسي رقم - ٣٧٤ و ٧٣٥ ، ورواه أبو داود / / ٢٧ - ٧٣ ، وابن صلحه ، وابن الجارود ، وابن حبان ، وابن خزيمة ، وقال : لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه .

المسألة السابعة: في اختلاف العلماء في الوضوء من لحوم الإبل: فذهب الأكثرون إلى أنه لاينقض الوضوء. قال النووي رحمه الله: عمن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبو الدرداء، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وجماهير من التابعين، ومالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم .

وذهب إلى الانتقاض به أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، ويحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن المنذر ، وابن خزيمة ، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي ، وحكى عن أصحاب الحديث مطلقا ، وحكى عن جماعة من الصحابة .

قال البيهقي رحمه الله: حكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء قاله أحمد بن حنبل، وإسحاق بن رهوايه.

قال الجامع عقا الله عنه: المذهب الصحيح مذهب من قال بوجوب الوضوء من لحوم الإبل. لقوة دليله.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ٤٩٤ -: وهذا المذهب أقوى دليلا ، وإن كان الجمهور على خلافه . وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر رضي الله عنه : «كان آخر الأمرين من رسول الله تقد . . » الحديث . ولكن هذا الحديث عام ، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص ، والخاص مقدم على العام . اهد كلام النووي .

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله فيما كتبه على الترمذي: وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي ج ا ص١١٢ : وحديث لحم الإبل صحيح مشهور ، وليس يقوى عندي ترك الوضوء منه ، وحاول بعضهم أن يلتمس حكمة لوجوب الوضوء من لحوم الإبل ، ولسنا نذهب هذا المذهب ، ولكن نقول كما قال الشافعي في الأم ١١٤١ : إنما الوضوء والغسل تعبد . اهدكلامه ج ا ص١٢٥ . والله تعالى أعلم .

# ١٢٤ - المَشْمُضَةُ مِنَ السَّويِق

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المضمضة من أكل السويق .

والمضمضة: مصدر مضمض، يقال: مضمضت الماء في فمي: حركته بالإدارة فيه، وتمضمضت بالماء: فعلت ذلك، قال الفارابي: والمضمضة صوت الحبة ونحوها، ويقال: هو تحريكها لسانها. قاله في المصباح. ح ٢ص٥٥٥

والسويق مر تفسيره ، ويأتي أيضًا .

المَعْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَسِلَمَةَ ، والْحَارِثُ بْنُ مسكين ، قراءَة عَلَيْه وآنا أَسْمَعُ ، والسَلْفظُ لَهُ ، عَنِ أَبْنِ الْسَقَاسَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالكٌ ، عَنْ يَعْيَى بْنِ سَعِيدَ ، عَنْ بُشْيُر بْنِ يَسَارِ مَوْلَى بَنِي حَارِئَةَ ، أَنَّ سُويْدَ بْنَ السَّغْمُانِ أَخْبَرهُ : أَنَّهُ خَرَجٌ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالسَمَّيْنَا وَهِي مَنْ أَذَنَى خَيْبَرَ صَلِّى الْسِعَصْرَ ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوادِ فَلَمُ يَوْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ ، فَامَرَ بِهِ فَتُرِي قَاكَلَ وَآكَلَنَا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَعْرِثِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى وَآكَلَنَا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى اللَّهُ وَلَمْ يَتُوضًا . المَغْرِب فَتَمَضْمَضَوْ وَتَمَضْمُضْنَا ، ثُمَّ صَلّى وَلَمْ يَتَوضًا .

#### رجال هذا الإسناد : سعة

١- ( محمد بن سلمة ) المرادي الفقيه المصري . ثقة ثبت - ١١ - تقدم في ١٩ / ٢٠ .

٢- ( الحارث بن مسكين ) أبو عمرو المصري الفقيه ثقة فقيه -١٠ تقدم في ٩/٩.

٣- (عبد الرحمن بن القاسم) العُتْقي المصري ثقة فقيه من كبار -١٠ تقدم في ٢٠/١٩.

٤- ( مالك ) بن أنس الإمام الحجة الفقيه -٧- تقدم في ٧/٧.

٥- ( يحيى بن سعيد ) الأنصاري المدني ثقة حجة -٥- تقدم في . ٢٣/٢٢ .

٦- ( بُشَير بن يسار ) مصغراً ، ويسار بالباء التحتانية المثناة الحارثي
 الأنصاري ، مولاهم ، المدني ثقة فقيه ، من -٣- .

روى عن أنس وجابر، ورافع بن خَديج، وسهل بن أبي حثمة، وسويد ابن النعمان، ومحَيِّصة بن مسعود، وغيرهم. وعنه ابن ابنه بشير بن عبد الله بن بشير بن يسار، وربيعة الرأي، وسعيد بن عبيد الطائي، وابن إسحاق، ويحيى بن سعيد، وأبو الرِّحَال عقبة بن عبيد، وغيرهم.

قال ابن معين : وليس بأخي سليمان بن يسار ، وقال ابن سعد : كان شيخًا كبيرًا فقيهًا ، وكان أدرك عامة أصحاب رسول الله للله ، وكان قليل الحديث . وكناه محمد بن إسحاق في رواياته عنه أبا كيسان ، وذكره ابن حبان في الثقات . اهد تت ج ١ ص ٤٧٦ أخرج له الجماعة .

٧- (سويد بن النعمان) بن مالك بن عامر بن مجدعة الأوسي
 الأنصاري المدني، بايع تحت الشجرة، وقيل: إنه شهد أحداً وما بعدها.

روى عن النبي تَقَفِي المضمضة من السويق. وعنه بشير بن يسار . وجزم ابن سعد ، وغيرواحد شهوده أحدا ، وكناه أبو حاتم أبا عقبة ، وزعم العسكري إنه استشهد يوم القادسية ، قال الحافظ : وفيه نظر . اهدتت ج٤ص ٢٨٠-٢٨١ أخرج له البخاري، والمصنف، وابن ماجه، والله أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم مايين مصريين، وهم من قبل مالك ، ومدنيين ، وهم الباقون . وأنهم عمن اتفق الستة على التخريج لهم إلا محمد بن سلمة ، فأخرج له (م دس ق ) ، والحارث ، فأخرج له (خ مدس ) ، وعبد الرحمن ، فأخرج له (خ مدس ) ، وسويد بن النعمان فأخرج له (خ س ق ) وأن صحابيه من المقلين ، روى عنه بشير بن يسار فقط فرد حديث ، وهو هذا الحديث . وفيه بُشير مصغراً لا يوجد في الكتب الستة مصغراً إلا هذا ، وإلا بشير بن كعب العدوي ، عند (خ ٤) وغيرهم بشير بفتح الباء مكبراً . والله أعلم .

# شرج المديث

(عن بشير بن يسار مولى بني حارثة ) الأنصاري المدني (أن سويد بن النعمان ) الأوسي المدني رضي الله عنه (أخبره) أي بشيرا (أنه خرج مع رسول الله كامام خيبر) ظرف منصوب بخرج ، أي في السنة التي غزا فيها رسول الله كامل خيبر .

وخيبر غير منصرف للعلمية والنأنيث باعتبار القرية ، أو البلدة ، وهي بلدة معروفة ، كانت لليهود حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه منها ، لأن النبي تلقص في المسلمين إذا شاءوا النبي تلقص في وكانت غزوتها في صفر سنة سبع من الهجرة ، ويبنها وبين المدينة أربع مراحل ، أو خمس ، وكانت تعدريف الحجزة ، وبها معاقل

وحصون ، فوعد الله المسلمين بفتحها في قوله : ﴿ومغانم كثيرة تأخذونها﴾ الآية[الفتح: ٢٠] ، فتم لهم ذلك .

قيل : سميت باسم أول من سكنها ، وهو رجل من العماليق ، قال بعضهم : وكان اسمه خيبر بن قانية بن عبيل بن مهلان . وقيل : الخيبر بلسان اليهود الحصن (حتى) غاية لمحذوف أي ساروا حتى (إذا كانوا) أي النبي الله ومن معه ( بالصهباء ) بفتح المهملة والمدموضع قريب من خيبر على روحة منها ، كما بَيُّنه بقوله (وهي) أي الصهباء (من أدني خيير ) أي من أقرب نواحيها إلى المدينة وللبخاري في الأطعمة : وهي على روحة من خيبر ، وقال أبو عبيد البكري في معجم البلدان : هي على بريد . وبين البخاري في موضع آخر من الأطعمة من حديث ابن عيينة : أن هذه الزيادة من قول يحيى بن سعيد أدرجت . قاله في الفتح ج ٢ ص١٠٠ والجملة مستأنفة سيقت لبيان جهة الصهباء ، ولا يظهر كونها حالا (صلى العصر ) جواب (إذا» (ثم دعا بالأزواد) أي طلب جمعها في محل واحد ليشترك من لا زادله مع الآخرين . مواساة لهم. والأزواد جمع زاد ، وهو الطعام الذي يتخذه المسافر لسفره . قاله في المصباح . ج ا ص ٢٥٩ (فلم يؤت ) بالبناء للمفعول ( إلا بالسويق ) أي لم يكن عندهم شيء يأتون به غير السويق .

والسويق بالسين وقد يقال بالصاد: مايتخذ من الشعير أو القمح أو السُّت بعدما يقلى فيدق، وإذا أريد أكله يبل بماء أو لبن أو سمن أو ربّ، أو غير ذلك لأنه يكون بعد السحق يابسًا ، ويصنع منه الشراب أيضًا ، ولهذا تقدم حديث ابن الأخنس أن خالته أم حبيبة سقته سويقًا وأمرته بالوضوء. وجمعه أسوقة ، وقال بعضهم سمي به لانسياقه في الحلق، والقطعة منه سويقة ، وقيل: إنهم يتخذونه من الحنطة عندما تُقرك (١)

<sup>(</sup>١) أفرك السنبل صار فريكاً وهو أول مايصلح أن يفرك ليؤكل قاله في المعجم الوسيط .

أي يشتد حبها ويقلونها على النار ، ويسحقونها .

(فأمر به) أي ذلك السويق (فشري) بالبناء للمجهول يقال: قرَّى فلان التراب، والسويق: إذا بله . قاله في اللسان ج ا ص ٤٨٠، والمعنى فَبُلَّ بالماء حتى يصلح للأكل، وفي الفتح: قوله: فثري: بضم المثلثة وتشديد الراء، ويجوز تخفيفها أي بل بالماء لما لحقه من البُّس. اهـ ج٢ص٢٠١.

(فأكل وأكلنا) زاد في رواية سليمان عند البخاري: «وشربنا» وفي الجهاد عنده من رواية عبد الوهاب: «فلكنا وأكلنا وشربنا» قاله في الفتح ٢٠ص ١٠١ (ثم قام إلى) أداء صلاة (المغرب فتصمض، وتمضمض، أي قبل الدخول في الصلاة، وفائدة المضمضة من السويق، وإن كان لادسم له أنه يحتبس بقاياه بين الأسنان، ونواحي الفم، فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة. قاله في الفتح ج٢ص ١٠١ (ثم صلى ولم يتوضأ) أي بسبب أكل السويق.

وقال الخطابي : فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ ، لأنه متقدم ، وخيير كانت سنة سبع .

ورد عليه الحافظ ، فقال : لا دلالة فيه لأن أبا هريرة رضي الله عنه حضر فتح خيبر ، وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم ، وكان يفتي به بعد النبي الله الدرج ٢٠١١ .

قـال الجـامع صفـا الله عنه : التحقيق أن الحـديث منسـوخ ، وقـد مـر تحقيقــه . واللــه أعلم . وهو المستعان ، وعليه التكلان .

#### مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى : في درجته : حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري . المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا بهذا السند، وفي الكبرى -١/١١٧ عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به، وفي الكبرى أيضا في الوليمة ٥٧ عن محمد بشار عن يحيى القطان، عن يحيى بن سعيد به.

المسألة الثالثة فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ ق) فأخرجه (خ) في الطهارة - 1/ ٢٩ – عن عبد الله بن يوسف ، وفي المغازي - ٢٩ / ١ – عن القعني: كلاهما عن مالك ، وفي الطهارة أيضا - ٢٥ / ٢ – عن خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، وفي الجهاد - ٢١ / ٢ – عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي ، وفي موضعين من الأطعمة - ٧ ، و ١٥ من علي بن عبد الله ، عن سفيان ، وفي الأطعمة أيضاً عن سليمان ابن عن علي بن عبد الله ، عن سفيان ، وفي المغازي أيضا - ٢٦ / ٢٦ – عن محمد بن حرب ، عن حماد بن زيد ، وفي المغازي أيضا - ٢٦ / ٢٦ – عن محمد بن بشار ، عن ابن أبي عدي ، عن شعبة ، قال وتابعه معاذ بن معاذ عن شعبة ، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري به . وأخرجه (ق) في الطهارة - ٢١ / ٥ – عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن علي بن مسهر ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن بشير بن يسار ، عن سويد بن النعمان رضي الله عنه .

المسألة الرابعة في فوائده :

منها أن فيه دلالة على مشروعية المضمضة من أكل السويق لما ذكرناه من العلة ، وهو ما ترجم له المصنف .

ومنها أن فيه دلالة على عدم الوضوء مما مست النار، وقد مَرَّ البحث عنه .

ومنها أخذ الزاد في السفر ، وأنه لا ينافي التوكل .

ومنها جمع الرفقاء على الزاد في السفر ، وكذا في غيره ، وقد يجب ذلك إذا اشتدت الحاجة إليه . ومنها الاشتراك على الأكل وإن كان بعضهم أكثر أكلا .

ومنها المواساة عند الحاجة بخلط الطعام ليصيب من لازاد له من ذلك الطعام .

ومنها أن للوالي أن ينظر في مصالح العساكر، فيعمل بما يراه أنفع لهم. ومنها أنه استدل به المهلب على أن للإمام أن يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة .

ومنها جواز صلاتين فأكثربوضوء واحد ، وأن ذلك كان قبل فتح مكة كما تقدم .

ومنها أن الخطابي استدل به على نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار. لأنه متقدم ، وفتح خيبر كانت في سنة سبع ، ورد عليه الحافظ بأنه لا دلالة فيه عليه لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر، وروى الأمر بالوضوء، كما في مسلم ، وكان يفتي به بعد النبي . واعترض عليه العيني بأنه لا يستبعد ذلك لأن أبا هريرة ربما يروي حديثا عن صحابي كان ذلك قبل أن يسلم فيسنده إلى النبي الشالات الصحابة كلهم عدول .

قال الجامع: ويرد عليه ما تقدم في رواية المسنف برقم ١٧١، و ١٧٢، ١٧٣٥ من التصريح بسماعه منه أنه الصواب مع الحافظ في هذا، ولكن الحديث منسوخ بغيره من الأدلة، وأقوى الأدلة عليه هو حديث جابر رضي الله عنه لاكان آخر الأمرين . . . الحديث ، كما تقدم البحث عنه في الباب السابق . والله تعالى أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
 توكلت ، وإليه أنيب ، .

# ١٢٥ - المُضْفَخَةُ مِنَ اللَّبَن

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المضمضة من أجل شرب اللبن .

واللبن بفتحتين : سائل أبيض يكون في إناث الأدميين والحيوان ، وهو اسم جنس جــمــعي ، واحــدته لَبْنَة . أفــاده في المعــجم الأوسط. ج٢ص٨٤٤ .

وقال ابن منظور: اللبن: معروف اسم جنس ، قال الليث: اللبن خُلاصُ الجُسَد، ومستخلصه من بين الفرث والدم، وهو كالعَرَق، يجري في العروق. والجمع ألبان، والطائفة القليلة: لَبَنَة، واللبينة تصغيرها. هدلسان بإختصار ج°ص٣٩٨٩.

اَخْبَرَنَا قُتْنِيَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّبْث ، عَنْ عُقْبِل ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ،
 عَنْ عُبَيْدِ اللَّه ، عَنِ إبْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى شَرِب لَبَنّا ،
 ثُمَّ دَعًا بِمَاءِ فَتَمَفْمَضَ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ لَهُ دَسَمًا » .

#### رجال هذا الإسناد : سنة

١- ( قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت -١٠ - تقـدم في ١/١ .

٢- (الليث) بن سعد إمام أهل مصر الحجة الفقيه -٧- تقدم في
 ٣١/ ٥٥.

٣- (عقيل) بن خالد الأيلي أبو خالد الأموي مولى عثمان ٢- روى عن أبيه ، وعمه زياد ، ونافع مولى ابن عمر ، وعكرمة ، والحسن ، وسعيد بن أبي سعيد الخدري ، وسعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت ، وسلمة بن كهيل ، والزهري ، وغيرهم .

وروى عنه إبراهيم ، وابن أخيه سلامة بن روح ، والمفضل بن فضالة ، والليث بن سعد ، وابن لهيعة ، وجابر بن إسماعيل ، وعبد الرحمن بن سلمان الحجري ، وسعيد بن أبي أيوب ، ونافع بن يزيد ، ويحيى بن أيوب، والحجاج بن فرافصة ، وحدث عنه يونس بن يزيد الأيلي ، وهو من أقرانه وغيرهم .

قال أحمد ، ومحمد بن سعد ، والنسائي : ثقة ، وقال ابن معين : أثبت من روى عن الزهري : مالك ، ومعمر ، ويونس ، وعُقيل ، وعن ابن معين في رواية الدوري : أثبت الناس في الزهري مالك ، ومعمر ، ويونس ، وعقيل ، وشعيب ، وسفيان . وقال ابرضائي تصدوق ثقة ، عقيل حافظ ، ويونس صاحب كتاب . وقال أبو زرعة : صدوق ثقة ، وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي : عقيل أحب إليك ، أم يونس ؟ قال : عقيل أحب إليك ، أم يونس ؟ قال : فقال : عقيل أثبت عقيل ، أو معمر ؟ فقال : عقيل أثبت عقيل ، أو معمر ؛ ولا فري عقيل أثبت ، كان صاحب كتاب ، وكان الزهري يكون بايلة ، ولا نهر عين الله المجشون : كان عقيل شُرطيا عندنا بالمدينة ، ومات بحصر سنة - ١ ٤ ١ - ، وقال محمد بن عزير الأيلي : مات سنة - ٢ - ، وقيال السرح عن خاله : مات سنة - ٤ - ، وفيها أرخه ابن يونس .

قال الحافظ : اسم جده عَقيل بفتح العين وكسر القاف بخلاف اسمه هو فإنه بالضم ، وفي رواية ابن أبي مريم،عن ابن معين : عقيل ثقة ، وقال عبد الله بن أحمد: ذكر عند أبي أن يحيى بن سعيد قال: عقيل، وإبراهيم بن سعد كأنه يضعفهما ، فقال: وأي شيء هذا ؟ هؤلاء وإبراهيم بن سعد كأنه يضعفهما ، فقال: وأي شيء هذا ؟ هؤلاء ثقات، لم يَخْبُرهُم ، وقال العجلي: أيلي ثقة ، وقال البخاري : قال علي : عن ابن عيينة ، عن زياد بن سعد: كان عقيل يحفظ ، وذكره ابن حبان في الشقات ، وقال العقيلي : صدوق ، تفرد عن الزهري بأحاديث، قيل : لم يسمع من الزهري شيئًا إنما هو مناولة . اهدتت ج٧ص ٢٥٥ - ٢٥٦ أخرج له الجماعة .

٤- ( الزهري ) محمد بن مسلم المدني ثقة حجة -٤- تقدم في ١/١.

٥- ( عبيد الله بن عبد الله ) بن عتبة بن مسعود المدني ثقة فقيه -٣-تقدم في ٥٦/٤٥ .

٦- (عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما ، تقدم في - ٢٧/ ٣١.

## لطائف هذا الإمناد

منها أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وهم ما بين بغلاني ، قتيبة ، ومصريين وهما الليث ، وعقيل فإنه أيلي ومات بمصر ، ومدنيين وهم الباقون .

فابن عباس مدني بصري طائفي مكي. وأنهم ممن اتفق الستة بالإخراج لهم . وفيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة، وقد تقدم غير مرة، وفيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة روى ١٦٩٦ حديثا، وقد تقدم غير مرة. والله تعالى أعلم.

#### شرج المديث

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما (أن النبي تششرب) بفتح الشين، وكسر الراء والمصدر شرب بفتح فسكون، والاسم الشُّرب، بالضم، وقيل: هما لغتان، والفاعل شارب، والجمع شاربون، وشرب بفتح، فسكون - مثل صاحب، وصحب، ويجوز شَرَبة مثل كافر وكَفَرة، وقال السَّرُفُسُطي: ولا يقال في الطائر: شرب الماء، ولكن يقال: حساه، وقال ابن فارس في متخير الألفاظ: العبّ: شرب الماء من غير مص، وقال ابن فارس في متخير الألفاظ: العبّ: شرب الماء من غير الظلف: جرع الماء يجرعه، وهذا كله يدل على أن الشرب مخصوص بالمص حقيقة، ولكنه يطلق على غيره مجازا، افاده في المصباح جاص ٢٠٥٨ (لبنا) تقدم الكلام فيه في أول الباب (ثم دصا بحاء، وتضمضمض، ثم قال) مبينا سبب المضمضة من شربه (إن) بكسر الهمزة، لكونها محكية بالقول (له) أي اللبن (دسما) قال في (ق): الدسم محركة: الودك والوصر، والدنس، وقد دسم كفرح. اهرص ١٤٢٩، أي أن له لدهنا يَعْلَى بالمنم. فاحبيت أن أزيل ذلك بالماء. والله أعلم.

### مسائل تتملق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته : حديث ابن عباس هذا متفق عليه . المسألة الثنائية : في مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا ١٨٧/١٢٥ – وفى الكبرى -١١٨/١٩٢ بهذا السند .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه، أخرجه (خ م دت ق) فأخرجه (خ) في الطهارة - 28 - عن يحيى بن بكير وقتيبة ، كلاهما عن الليث ، عن عقيل ، قال : وتابعه يونس ، وصالح . وفي الأشربة - ٢١/ ٧: عن أبي عاصم ، عن الأوزاعي : أربعتهم عن الزهري، عن عبيد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما .

وأخرجه (م) في الطهارة -٥/٥٨ - عن قتيبة به . وفي -١/٥٨ - عن زهير بن حرب، عن يحيي بن سعيد، عن الأوزاعي به . وفي -١/٥٨ - وأخرجه (د) في الطهارة ٧٧، و(ت) فيه أيضا-٦٦- عن قتيبة به . و(ق) فيه ٢٨/ ١ - عن دُحيَم ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي به .

المسألة الرابعة: قال الحافظ في الفتح: هذا الحديث يعني حديث ابن عباس - أحد الأحاديث التي رواها الأثمة الخمسة، وهم الشيخان، وأبو داود، والنسائي، والترمذي عن شيخ، واحد، وهو قتيبة. اهد فتح ٢٠٠٠.

المسألة الخامسة: في فوائده: في الحديث دلالة على استحباب تنظيف الغم من أثر اللبن بالمضمضة، كما ترجم عليه المصنف، ويستنبط منه استحباب تنظيف الفم من سائر الأطعمة، والأشربة التي فيها دسم، وأثر يبقى بعد أكلها، وكذا تنظيف البدين ونحوهما من أطرافه.

المسألة السادسة: روى ابن ماجه هذا الحديث من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، بلفظ «مضمضوا من اللبن»، وكذا رواه الطبراني من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور. وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة، وسهل بن سعد مثله وإسناد كل منهما حسن.

وفي التهذيب لابن جرير الطبري: هذا خبر عندنا صحيح ، وإن كان عند غيرنا فيه نظر لاضطراب ناقليه في سنده ، فمن قائل عن الزهري عن ابن عباس من غير إدخال عبيد الله بينهما ، ومن قائل عن الزهري عن عبيد الله بينهما ، ومن قائل عن الزهري عن عبيد الله أن النبي علم من غير ذكر ابن عباس .

قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله: وبعدُ فليس في مضمضته عليه الصلاة والسلام وجوب مضمضة ولا وضوء على من شربه ، إذ كانت أفعاله غير لازمة العمل بها لأمته إذا لم تكن بيانا عن حكم فرض في التنزيل. وقال صاحب التلويح: وفيه نظر من حيث إن ابن ماجه رواه عن عبد الرحمن بن إبراهيم ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم الحديث الذي ذكرناه أنفًا ، وفي حديث موسى بن يعقوب عنده أيضا وهو بسند صحيح قال : حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، عن أبيه ، عن أم سلمة مرفوعًا «إذا شربتم اللبن فمضمضوا ، فإن له دسما » ، وعنده أيضًا من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله تشقال : «مضمضوا من اللبن فإن له دسما » ، وعند ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث أنس «هاتوا ماء فمضمض به » . وفي حديث جابر رضي الله عنه عند ابن شاهين « فمضمض من دسمه» .

وقال الشيخ أبو جعفر البغدادي: الذي رواه أبو داود بسند لابأس به عن عثمان بن أبي شببة ، عن زيد بن حباب ، عن مطيع بن راشد ، عن توبة العنبري ، سمع أنس بن مالك و أن رسول الله و شرب لبنا فلم يضمض ، ولم يتوضاً ، وصلى » يدل على نسخ المضمضة ، وقال صاحب التلويع : يخدش فيه ما رواه أحمد بن منيع في مسنده بسند صحيع : حدثنا إسماعيل ، حدثنا أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أنس رضي الله عنه «أنه كان يمضمض من اللبن ثلاثا ، فلو كان منسوخا لما فعله بعد النبي شلاه قال العيني لا يلزم من فعله هذا ، والصواب في هذا أن الأحاديث التي فيها الأمر بالمضمضة أمر استحباب لاوجوب ، والدليل على ذلك مارواه أبو داود المذكور آنفا ، ومارواه الشافعي رحمه الله تعالى بإسناد حسن عن

فإن قلت : ادعى ابن شاهين أن حديث أنس ناسخ لحديث ابن عباس

أنــس رضى الله عن «أن النبي على شرب لبنا، فلم يتمضمض، ولم

يتوضأ».

قلت : لم يقل به أحد ، ومن قال بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ ؟ . اهـ عمدة القاري ج ٢ص ٢٤ - و نحوه في الفتح .

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن المضمضة من اللبن مستحبة ، . ومثله ماله دسم للعلة المنصوص عليها في الحديث . والله أعلم .

وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
 توكلت وإليه أنيب » .

# ذكرُ مَا يُوجِبُ الفَسْلَ ، وَمَا لَا يُوجِبُهُ

أي هذا محل ذكر الأحاديث الدالة على الأمور التي توجب الغسل على الشخص والتي لا توجبه .

والغسل بالفتح مصدر غسلته غسلا من باب ضرب ، والإسم الغُسل بالضم ، وجمعه أغسال مثل قفل وأقفال ، وبعضهم يجعل المضموم والمفتوح بمعنى ، وعزاه إلى سيبويه ، وقبل الغُسل بالضم : هو الماء الذي يتطهر به ، وقال ابن القوطية : الغسل تمام الطهارة ، وهو اسم من الإغتسال ، وقسك الميت من باب ضرب أيضا فهو مغسول ، وغسيل ، ولفظ الشافعي : وغسل الغاسل الميت ، والتثقيل فيهما مبالغة ، واغتسل الرجل ، فهو مُعترس بالكسر ، اسم فاعل ، والمُغتسل بالفتح موضع الاغتسان ، والبغسل بالكسر : ما يغسل به الرأس من سدر وخطمي ونحو ذلك . اه المصباح المنير ج ٢ ص ٤٤٧ .

ثم ذكر تلك الأمور بأبواب متتالية ، فقال :

# ١٢٦ - فُسُلُ الكَافِرِ إِذَا أَسُلُمَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل الشخص الذي كان كافرا إذا إراد الإسلام. وهذا هو الأقرب في معنى الحديث، لما يأتي ، لكن ظاهر تبويب الصنف أنه يريد به الغسل بعد الإسلام فكأنه يرى الأمر واسعاً فحمل حديث الباب على ما بعد الإسلام، وحديث الباب الآتي على ما قبل ما قبله، لكن رواية أبي داود الآتية تعين حمل الحديثين على ، ما قبل الإسلام، وهو الأولى .

- ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ، عَنِ الْأَغَرِّ - وَهُوَ ابْنُ الصَبَّاحِ - عَنْ خَلِيسَــفَةَ بْنِ حُصَيْنِ ، عَنْ قَيْس بْنِ عَاصِمٍ : أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ السَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا تَنْهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ السَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُغْتَسلُ بِمَاء وَسَدْر .

## رجال الإسناد : ستة

۱ - (عمروبن علي) الفلاس البصري ثقة ثبت - ۱ - تقدم في ٤/٤.

٢-(يحيى) بن سعيد القطان البصري ، ثقة حجة -٩- تقدم في ٤/٤.

٣- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي ثقة ثبت -٧- تقدم في /٣٣

٤ - (الأغربن الصباح) التميمي المنقري الكوفي مولى آل قيس بن عاصم والد الأبيض. من السادسة. روى عن خليفة بن حصين بن قيس ابن عاصم ، وأبي نضرة ، وعنه الثوري وقيس بن الربيع ، وأبو شيبة.

قال ابن معين، والنسائي: ثقة ، وقال أبو حاتم: صالح. قال الحافظ: وقع ذكره في أثر علقه البخاري ، نبهت عليه في ترجمة خليفة بن حصين، وقال العجلي، ثقة ، وقال ابن حبان في الثقات: إنه من أهل البصرة ، وأن محمد بن سواء روى عنه . اهدت ج ا ص ٣٦٤ أخرج له أبو داود ، والترمذي، والمصنف ، وعلق عنه البخاري .

٥- (خليفة بن حصين) بضم الحاء مصغراً بن قيس بن عاصم التميمي المنقري الكوفي -٣- ، روى عن أبيه حصين بن قيس بن عاصم ، وجده قيس بن عاصم ، وجله قيس بن عاصم ، وعلي بن أبي طالب ، وزيد بن أرقم ، وأبي الأحوص الجشمي ، وأبي نصر الأسدي الراوي عن ابن عباس . روى عنه الأغر بن الصباح . قال النسائي : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات .

قال الحافظ رحمه الله: وقع ذكره في حديث موقوف علقه البخاري في النكاح ، لشيخه أبي نصر الأسدي ، ويلزم الزي أن يرقم له علامة التعليق كما صنع في ترجمة عبد الرحمن بن فروخ ، وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي : حديثه عن جده مرسل ، وإنما يروي عن أبيه ، عن جده . انتهى . وليس كما قال ، فقد جزم ابن أبي حاتم بأن زيادة من رواه عن أبيه وهم . اهدت ج ٣ ص ١٥٩ - ١٦٠ أخرج له أبو داود ، والترملذي والمصنف ، وعلق عنه البخاري .

٦- ( قيس بن عاصم ) بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس التميمي السعدي أبو علي، ويقال: أبو قبيصة ، ويقال: أبو طلحة المنقري ، وفد على النبي قفي وفد بني تميم سنة تسع ، فأسلم ، وقال

النبي ﷺ: «هذا سيد أهل الوبر »، وكان عاقلا ، حليماً سمحاً ، قيل للأحنف ممن تعلمت الحلم ؟ قال : من قيس ، روى عن النبي ﷺ. وعنه ابناه حكيم وحصين ، وابن ابنه خليفة ، والأحنف بن قيس ، والحسن البصري ، وأبو سوية : سهل بن خليفة ، وشعبة بن التوأم .

قال ابن عبد البر : كان قد حَرَّم على نفسه الخمرَ في الجاهلية ، وقال النضر بن شميل : قال عبدة بن الطيب فيه يرثيه (من الطويل):

عَلَيْكَ سَلامُ اللَّه قَيْسَ بْنَ عَاصِم وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا

الأبيات، نزل قيس البصرة، وبنى بها داراً وبها مات عن اثنين وثلاثين ذكراً من أولاده . اهرتت ج ٨ص٩٩ ٣٩ - ٢٠٠ أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والترمذي، والمصنف. والله أعلم .

## لطائف الإسناد

منها أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وهم مابين بصرين : وهم عمرو ، ويحيى ، وقيس ، وكوفيين ، وهم الباقون ، وفيه قوله : وهو ابن الصباح ، وقد تقدم البحث عنه غير مرة ، وهو أن شيخه لم ينسبه إلى أبيه ، فأراد أن ينسبه هو ، ففصل بين كلامه ، وكلام شيخه ، بقوله : "وهو" ، وفيه رواية الراوي عن جده . والله تعالى أعلم .

## شرج المديث

(عن خليفة) بفتح الخاء المعجمة ، وكسر اللام ( ابن حصين ) بصيغة التصغير (عن ) جده (قيس بن عاصم ) التميمي المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف ، رضي الله عنه ( أنه أسلم ) أي أراد أن يسلم، لما في رواية أبي داود : قال : « أنيت النبي ﷺ أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر ». ولحديث ثمامة بن أثال الآتي . وهذا هو

الأولى في معنى الحديث ، لأن الرواية يفسر بعضها بعضا . لكن ظاهر تبويب المسنف يرشد إلى حمل الحديث على ماقبل الإسلام ، وهو الذي ارتضاه السندي ( فأمره النبي ) قبل إسلامه ( أن يغتسل بماء وسدر ) أي بماء مخلوط بورق النبق .

والسدر بكسر السين وسكون الدال : جمع سدرة كذلك : شجر النَّق.

واستدل بالحديث من قال بوجوب الغسل على من أسلم ، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك في المسائل ، إن شاء الله تعالى . والله أعلم .

### محائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في ذكر مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا - ١٢١/ ١٨٨ - وفي الكبرى - ١٩٣/١٩٩ - عن عمرو بن علي ، عن يحيى القطان ، عن الثوري ، عن الأغر بن الصباح ، عن خليفة بن حصين ، عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه .

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه: أخرجه (دت) فأخرجه (د) في الطهارة -١٣١/ ١ عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، به .

وأخرجه (ت) في الصلاة -٣٠٨ عن بندار ، عن ابن مهدي ، عن سفيان ، بمعناه ، وقال : حسن لانعرفه إلا من هذا الوجه . وأخرجه أحمد ، وابن حزيمة ، وابن حبان ، والبيهقي .

السألة الرابعة: في فوائله: دل الحديث على مشروعية غسل الكافر إذا أراد أن يسلم إزالة للأوساخ التي أصابته في حال كفره، وعلى استحباب الإغتسال بماء مخلوط بسدر، ليكون أبلغ في النظافة ، وعلى أن اختلاط الماء بالأشياء الطاهرة لايخرجه عن الطهورية .

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء، في وجوب الغسل على من أسلم، وعدمه: ذهب جماعة إلى وجوبه، وبه يقول مالك (١) وأحمد، وأبو ثور، قاله النووي في المجموع: ج٢ص٥٣٣: واختاره ابن المنذر، والخطابي.

واحتجوا بحديث قيس بن عاصم المذكور ، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : « بعث رسول الله تلفي خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل ، يقال له : فُمامة بن أثال ، فربطوه بسارية من سواري المسجد»، وذكر الحديث، وفي آخره، فقال رسول الله تلفي : «أطلقوا ثمامة ، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، رواه البخاري ، وفي رواية للبيهقي وغيره : أن رسول الله على مؤيه ، فأسلم ، فأطلقه ، وبعث به إلى حائط أبي طلحة ، وأمره أن يغتسل ، فاغتسل ، وصلى ركعتين » .

وبحديث أمره ﷺ بالغسل واثلة ، وقتادة الرهاوي ، عند الطبراني ، وعَمَيل بن أبي طالب ، عند الحاكم في تاريخ نيـسـابور ، وفي أســانيـد الثلاثة ضعف ، كما قاله الحافظ .

وذهب جماعة إلى استحبابه ، وبه يقول الشافعي والهادي إذا لم يجنب في حال الكفر ، وإلا وجب عليه الغسل ، سواء قد اغتسل أم لا؟ لعدم صحة الغسل ، وفيه خلاف في مذهب الشافعي أصحهما وجوب الإعادة . كما في المجموع .

واحتجوا بأنهﷺ لم يأمر كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبا لما خَصَّ (١) هكذا في المجموع والمغنى لابن قدامة عدمالكامع الموجين، وعد في النهل مع غير الموجين بالأمر به بعضا دون بعض ، فيكون ذلك قرينة صارفة للأمر إلى الندب . وأما وجوبه على من أجنب فللأدلة القاضية بوجوبه ، لأنها لم تفرق

وأما وجوبه على من أجنب فللأدلة القاضية بوجوبه ، لأنها لم تفرق بين كافر ، ومسلم .

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى وجوبه على من أجنب ، ولم يغتسل حال كفره ، فإن اغتسل لايجب ، ولا يصح قياسه على الصلاة ، والزكاة لأنهما لايصحان بدون النية ، بخلاف اغتساله، لأن الماء مطهر بنفسه فلا يحتاج إلى النية .

وذهب المنصور بالله إلى استحبابه مطلقا ، وإن لم يغتسل من جنابة أصابته في كفره ، لحديث «الإسلام يَجُبُّ مَّا قبله » .

قال الجامع عفا الله عنه: أرجع الذاهب عندي مذهب من قال بالإستحباب إذ لو كان واجبا لما خصَّ به بعض من أسلم ، ولو أمر به الكل لنقل إلينا نقلا مشتهراً ، ومعلوم انتشار الإسلام في الناس ، ولكن لم يحفظ عن كل من أسلم أنه أمر بالاغتسال لا في عهد النبوة ، ولابعدها إلا عن طائفة قليلة . فدل على الاستحباب . والله أعلم .

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب » .

# ١٢٧ - تَقْدِيمُ فَسُلُ الْكَافِرِ إِذَا أَرَاهَ أَنْ يُسُلِّمَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية تقديم غسل الكافر على إسلامه إذا أراد أن يسلم .

ظاهر تبويب المصنف أنه يرى السعة في الأمر حيث ترجم في الماضي بما يشعر أن الغسل مؤخر ، لكن الأولى حمل الحديث الماضي على تقديم الغسل على الإسلام ، لحديث أبي داود المتقدم ، وحديثُ الباب يؤيده . والله أعلم.

- ١٨٩ - أَخْبَرُنَا قُنْبَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعيد بِن أَبِي سَعيد ، اللهُ سُمَعِ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ ثُمَامَةً بْنَ أَثَالَ الْحَنْفِيَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلِ قَرِيب مِن المُسْجد، فَاغْتَسلَ، ثُمَّ دُخلَ المُسْجد، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ السَّلَّ وَحُدُهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، يَا مُحَمَّدٌ ، وَالسَلَّ مَا كَانَ عَلَى مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، يَا مُحَمَّدٌ ، وَالسَلَّ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجَهُ لَكَ أَبَعُضَ إِلَيَّ مِنْ وَجَهك ، فَقَدْ أَصَبَحَ وَجَهُك أَحْبَ السَّرِ مَحْدَةً بَنِي وَأَنَا أُريل لا أَرْبُ للهُ مَرَّهُ وَاللّا لَيْ عَلَى الْعُمْرَةَ فَمَاذًا تَرَى ؟ فَبَشَرَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ ، وَأَمَرَهُ أَنْ الله يَعْتَمْرَ . مُخْتَصَرٌ . مُخْتَصَرٌ . مُخْتَصَرٌ . مُخْتَصَرٌ .

# رجال الإسناد : أربعة

١- ( قتيبة ) بن سعيد ثقة ثبت -١٠ - تقدم في ١/١ .

٢- ( الليث ) بن سعد الإمام الحجة الثبت -٧- تقدم في ٣١/ ٣٥.

٣- (سعيد بن أبي سعيد) المقبري المدني ثقة -٣- تقدم في ٩٥/ ١١٧ .

٤- (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١/١.

#### لطائف هذا الإسناد

منها أنه من رباعياته ، وهو أعلى ماوقع له من الإسناد العالي ، وقد تقدم في ٦/٦ , ١٤/١٤ , ١٩/١٨ ، ٩٥/٣١ .

ومنها أن رواته كلهم ثقات اتفق الستة على التخريج لهم ، وأنهم ما بين بغلاني ، ومصري ، ومدنين .

ومنها أن صحابيه أحد المكثرين السبعة روى ٥٣٧٤ حديثًا . والله أعلم.

# شرج المديث

(عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري (أنه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه (يقول: إن ثمامة) بضم الثاء الثانة وميم مخففة (بن أثال) بهمزة مضمومة وثاء مثلثة مخففة آخره لام مخففة بن النعمان بن سلمة بن عتبة ابن ثعلبة بن الدُّئل بن حيفة الحنفي ، أبو أمامة اللمامي رضي الله عنه (الحفقي) بفتحتين منسوب إلى حنيفة المذكور ، قال في اللباب: الحنفي بفتح الحاء ، والنون وفي آخره فاء، هذه النسبة إلى حنيفة، وهم قبيلة كبيرة من ربيعة بن نزار، نزلوا اليمامة ، وهم حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعي بن براحد بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن

قال الجامع عفا الله عنه : القاعدة إذا نسب إلى فَعيلة مكبرًا ، أو فُعيَّلة

مصغرًا إذا لم يكن معتل العين ، ولا مضاعفًا يقال : فَعَلَي بفتح الفاء والعين وحذف الياء، والعين ، وحذف الياء، ويقتل لفي النسبة إلى حنيفة : حنفي وإلى جُهَينة : جُهُني ، قال ابن مالك في الخلاصة :

وَفَعَلِيٌ فِي فَعِيلَةَ التُّرْمِ وَفُعَسِلِيٌّ فِي فُعَيلَةَ حُتُرِمُ

وأما ما كان معتل العين كطويلة ، أو مضاعفا كجليلة مكبرا ، وقُلَيلة مصغراً ، فلا يحذف ياؤه ، بل ينسب على لفظه ، فيقال : طَويلي وجَليلي وقُليلي ، كما قال في الخلاصة :

# وَتَمَّمُوا مَا كَانَ كَالطَّويلَه وَهكَذَا مَا كَانَ كَالجَليكَ

(انطلق) أي ذهب، وأول الحديث كما في صحيح البخاري: بعث النبي النبي الله : ثمامة بن النبي الله عنه أن ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي الله فقال : «أطلقوا ثمامة » فانطلق (إلى تَخُل ) بفتح فسكون اسم جمع واحده نخد . شجر التمر .

قال في المصباح: وكل جمع بينه وبين واحده الهاء، قال ابن السكيت: فأهل الحجاز يؤنثون أكثره فيقولون هي التمر ، وهي البر ، وهي النخل ، وهي البقر ، وأهل نجد ، وتميم يذكّرون، فيقولون: نخل كريم ، وكريمة ، وكرائم، وفي الننزيل ﴿ نخل منقعر ﴾[القمر: ٢٠]، و ﴿ نخل خاوية ﴾ . [الحاقة: ٧] وأما النخيل بالياء: فمؤنثة ، قال أبو حاتم : لا اختلاف في ذلك . اهر ٢٠ ص ٥٩٧ .

قال الحافظ رحمه الله: قوله إلى نخل، في أكثر الروايات بالخاء المعجمة، وفي النسخة المقرؤة على أبي الوقت بالجيم، وصوّبها بعضهم، وقال: والنَّجُل: الماء القليل النابع، وقيل الجاري. قلت: ويؤيد الرواية الأولى أن لفظ ابن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث "فانطلق إلى حائط أبي طلحة " . اه فتح ج ا ص ٦٦٣ ط دار الريان . وقال العلامة العيني رحمه الله : ويؤيد هذا يعني رواية الخاء - ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة "أن ثمامة أسر ، وكان النبي تشيغند وإليه فيقول : ما عنك يا ثمامة ؟ فيقول : إن تقتل تقتل ذا النبي تشيغن على شاكر ، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت ، وكان أصحاب النبي تشيحون الماكر ، ويقولون : ما نصنع بقتل هذا ؟ ، فمر علمه النبي تشيوما فأسلم ، فعدله ، ويعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل ، فاعتسل ، فاعتسل ، فوحلي ركعتين ، فقال : تشجة: "لقد حسن إسلام أخيكم " وبهذا اللفظ أخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه ، وأخرجه البرار أيضا بهذا الطريق ، وفيه : « فأمره النبي تشق أن يغتسل بماء وسدر وفي بعض الروايات : « أن ثمامة ذهب إلى المصانع ، فغسل ثبابه ، واغتسل ، وعمر واغي بعض البرقي "فأمره أن يقوم بين أبي بكر ، وعمر في فيعلمانه ) هد عمدة الفاري ج ك ٢٧٢٧.

(قريب من المسجد) النبوي (فاغتسل) ظاهره أنه فعل ذلك من غير أمرائني على النبوي (فاغتسل) ظاهره أنه فعل ذلك من غير أمرائني على الكن الروايات المتقدمة تبين المراد منه ، وهو أن اغتساله بأمره على المعدد اغتساله ( دخل المسجد ) النبوي (فقال: أشهد أن لا إلا إلا الله ، وحده الأسريك له ، وأن محمدا عبده ، ورسوله ) تقدم الكلام على معنى الشهادتين وإعرابهما في - ١٠ / ١٤٨ - مستوفى ، فارجع إليه (يا محمد) ناداه بإسمه لكونه لا يعلم النهي عنه ، أو قبل النهي ( والله ما كان على وجه الأرض وجه ) اسم كان ، والجار والمجرور صفة مقدمة على موصوف نكرة ، فيعرب حالا ، كما هو القاعدة في نعت النكرة إذا قدم يعرب حالا منها ، كما في قوله (من مَجْزُوُّ الوافر): منه النكرة إذا قدم يعرب حالا منها ، كما في قوله (من مَجْزُوُّ الوافر):

<sup>(</sup>١) صدربيت ، عجزه : يَلُوحُ كَانَّهُ خِللُ

(أبغض إلي) خبر اكان (من وجهك) متعلق بأبغض ، وهذا إخبار منه بما كان عليه من عدواة النبي ﷺ (فقد أصبح وجهك أحب الوجوه) بنصب أحب خبراً لأصبح (كلها) بالجر تأكيد للوجوه (إلي) متعلق بأحب ، وهذا إخبار منه لحالته التي هو عليها بعد هداية الله له ، فقد انقلبت تلك العداوة إلى الصداقة والمحبة بسبب العفو والحلم منه ﷺ ، وشرح الله صدره للإسلام .

(وإن خيلك) أي فُرسانك ، قال ابن منظور رحمه الله : والخيل : الفُرسان ، وفي المحكم : جماعة الأفراس ، لاواحد له من لفظه . قال ابن صيدة : أبو عبيدة : واحدها خائل ، لأنه يختال في مشيته ، قال ابن سيده : وليس هذا بمعروف ، وفي التنزيل العزيز : ﴿وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ﴾[الإسراء: ٦٤] أي بفرسانك ورجالتك والخيل : الخيول ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ والخيل والبغال والحمير لتركبوها ﴾ [النحل : ٨]. وفي الحديث : «يا خيل الله اركبي » ، قال ابن الأثير : هذا على حذف المضاف ، أراديا فرسان خيل الله اركبي ، وهذا من أحسن المجازات والطفها . اهدلسان ج٢ص٠١٣.

قال الجامع: الأحسن تفسير الخيل في حديث الباب، وحديث "ياخيل الله اركبي، بالفرسان، أي أن فرسانك (أخذتني) أي أسرتني (وأنا أريد العمرة) جملة حالية من الفعول به.

وقد ذكر ابن اسحاق رحمه الله السُّرِّية التي أخذته ، فقال :

السرية التي أخذت ثمامة كان أميرها محمد بن مسلمة أرسله ﷺ في ثلاثين راكبًا إلى القُرَطاء من بني أبي بكر بن كلاب بناحية ضريَّة بالبكرات لعشر ليال خلون من المحرم سنة ست ، وعند ابن سعد على رأس تسعة وخمسين شهرا من الهجرة ، وكانت غيبته بها تسع عشرة ليلة ، وقدم

لليلة بقيت من المحرم .

قوله: القرطاء بضم القاف وفتح الراء والطاء المهملة، وهم نفر من بني أبي بكر بن كلاب، وكانوا ينزلون بالبكرات بناحية ضرّية، ويين ضرية والمدينة سبع ليال، وضرية بفتح الشاد المعجمة وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف، وهي أرض كثيرة العشب، وإليها ينسب الحمى، وضرية في الأصل بنت ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وسمي الموضع المذكور باسمها، والبكرات بفتح الباء الموحدة في الأصل جمع بكرة، وهي ماء بناحية ضرية. اهدعمدة القاريح عمرة عربية عر

ثم سأل حكم إحرامه بالعمرة فقال (فعاذا ترى) أي آي حكم ترى في هذا الاعتمار قبل الإسلام هل صحيح فأمضي فيه ، أم غير صحيح فأرضه (فبشره رسول الله في أي أفرحه بذكر ماللمسلمين عند الله تعالى من الخيرات ، أو أفرحه بذكر حسن إسلامه للصحابة ، ففي رواية ابن خزية ، فقال في : «لقد حسن إسلام أخيكم »، يعني أنه لما سمع ذلك استشر .

وقوله: بشره بتخفيف الشين ثلاثيا وتشديدها مضعفاً ، قال الجوهري: بشرت الرجل أبشره بالضم ، بَشْراً - أي بفتح فسكون ، وبُشُوراً من البشرى ، وكذلك الإبشار والتبشير ثلاث لغات ، والاسم البشارة ، والبُشارة ، والبُشارة ، والكسر والضم .

يقال: بشرته بمولود فأبشر إبشاراً، أي سُرَّ، وتقول أبشر بخير، بقطع الألف، ويَشرتُ بكذا بالكسر أبشَر أي استبشرت به. ويَشَرَني فلان بوجه حسن أي لقيني وهو حسن البشر بالكسر أي طلقُ الوجه. اهـ لسان باختصار ج ١ ص ٢٨٧.

قال الجامع : فعلى هذا يحتمل أن يكون معنى : فبشره رسول الله ﷺ، أي لقيه بوجه طلق لفرحه بإسلامه . والله أعلم . ( وأمره أن يعتمر ) أي يكمّل عمرته التي أحرم بها ، وفيه دليل أن من نوى قربة قبل إسلامه ينبغي أن يفعلها بعده ، كما في حديث عمر رضي الله عنه في نذره أن يعتكف في المسجد الحرام في الجاهلية فأمره تشه أن يوفي بنذره عام الفتح ، رواه البخاري وغيره ( مختصر) بالرفع خبر لمحذوف أي هذا الحديث مختصر ، من حديث مطول .

وقصته بطولها ساقها ابن إسحاق في المغازي كما أشار إليه في الإصابة ج٢ص٢٧، وساقها ابن الأثير في أسد الغابة ج١ : قال رحمه الله :

أخبرنا أبو جعفر عبيد الله بن أحمد بن على بإسناده إلى يونس بن بكير عن ابن إسحاق ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كان إسلام ثمامة بن أثال الحنفي أن رسول الله على دعا الله حين عرض لرسول الله عليما عرض أن يحنه منه ، وكان عرض لرسول الله عليه ، وهو مشوك ، فأراد قتله ، فأقبل ثمامة معتمرًا، وهو على شركه ،حتى دخل المدينة ، فتحير فيها حتى أخذ، فأتى به رسول الله ﷺ ، فأمر به، فربط إلى عَمُود من عُمُد المسجد فخرج رسول الله العاملة عليه ، فقال: «مالك يا ثمام هل أمكن الله منك؟» فقال : قد كان ذلك يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تعف تعف عن شاكر ، وإن تسأل مالا تعطه ، فمضى رسول الله كاوتركه حتى إذا كان من الغد مرَّ به فقال: «مالك يا ثمام» قال: خير يا محمد ، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تعف تعف عن شاكر، وإن تسأل مالا تعطه ، ثم انصرف رسول الله علله، قال أبو هريرة: فجعلنا المساكين نقول بيننا : ما نصنع بدم ثمامة ؟ والله لأكلة من جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة ، فلما كان من الغد مرَّ به رسول دم، وإن تعف تعف عن شاكر ، وإن تسأل مالا تعطه ، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «أطلقوه فقد عفوتُ عنك يا ثمام ، فخرج ثمامة حتى أتى حائطًا من

حيطان المدينة، فاغتسل فيه، وتطهر، وطهر ثيابه، ثم جاء إلى رسول إلىَّ من وجهك ، ولا دين أبغض إلىَّ من دينك، ولا بلد أبغض إليَّ من بلدك ، ثم لقد أصبحت ، وما وجه أحب إلى من وجهك ، ولا دين أحب إلى من دينك ، ولا بلد أحب إلى من بلدك ، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، يا رسول الله إني خرجت معتمراً ، وأنا على دين قومي فأسرني أصحابك في عمرتي ، فسيرني صلى الله عليك في عمرتي، فسيره رسول الله كالفي عمرته ، وعلمه ، فخرج معتمرًا ، فلما قدم مكة وسمعته قريش يتكلم بأمر محمد قالوا : صبأ ثمامة ، فقال: والله ما صبوت ولكنني أسلمت وصدّقت محمداً وآمنت به ، والذي نفس ثمامة بيده لا يأتيكم حبة من اليمامة ، وكانت ريف أهل مكة - حتى يأذن فيها رسول الله كالله ، وانصرف إلى بلده ، ومنع الحمل إلى مكة ، فجهدت قريش ، فكتبوا إلى رسول الله على يسألونه بأرحامهم إلا كتب إلى ثمامة يخلي لهم حمل الطعام ، ففعل ذلك رسول الله ﷺ، ولما ظهر مسيلمة ، وقوي أمره أرسل رسول الله ﷺ فُرَات بن حَيَّان العجلي إلى ثمام في قتال مسيلمة وقتله . قال محمد بن إسحاق: لما ارتد أهل اليمامة عن الإسلام لم يرتد ثمامة ، وثبت على إسلامه هو ومن تبعه من قومه ، وكان مقيماً باليمامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة ، وتصديقه ويقول : إياكم وأمراً مظلمًا لانور ، فيه وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم، وبلاء على من يأخذ به منكم يا بني حنيفة ، فلما عصوه واتفقوا على اتباع مسيلمة عزم على مفارقتهم ، ومرّ العلاء بن الحضرمي ومن معه على جانب اليمامة يريدون البحرين ، وبها الحطم ومن معه من المرتدين من ربيعة ، فلما بلغه ذلك قال لأصحابه من المسلمين إني والله ما أرى أن أقيم مع هؤلاء وقد أحدثوا،

وإن الله ضاربهم ببلية لا يقومون بها ولا يقعدون ، وما أرى أن نتخلف عن هؤلاء ، يعني ابن الحضرمي وأصحابه وهم مسلمون ، وقد عرفنا الذي يريدون ، وقدمروا بنا ، ولا أرى إلا الخروج معهم ، فمن أراد منكم فليخرج ، فخرج ممدا للعلاء ، ومعه أصحابه من المسلمين فَمَتَّ ذلك في أعضاد عدوهم حين بلغهم مدد بني حنيفة وشهد مع العلاء قتال الحطم فانهزم المشركون وقتلوا ، وقسم العلاء الغنائم ونَقَل رجالا فأعطى العلاء خميصة كانت للحطم يباهي بها رجلا من المسلمين فاشتراها منه ثمامة فلما رجع ثمامة بعد هذا الفتح رأى بنو قيس بن ثعلبة قوم الحطم خميصته على ثمامة ، فقالوا : أنت قتلت الحطم قال : لم أقتله ولكني اشتريتها من المغنم ، فقتلوه . اه أسد جا ص ٢٤٧ – ٢٤٧ . والله أعلم .

#### محائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى: في درجته : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذامتفق علمه .

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا ١٢٧/ ١٨٩ ، وفي الصلاة ٢٠/ ٧١٢، وفي الكبرى١٩٣/١١٩ و ٧٩١/٢٠ عن قتيبة ، عن الليث ، عن سعيد المقبرى ، عنه .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه أخرجه (خ م د) فأخرجه (خ) في المسألة الثالثة: فيمن أخرجه (خ) في المخازي الصلاة - ٢٧-، وفي الإشخاص - ٧- عن قتيبة، وفيهما وفي المغازي - ١/١ / ١- من عبد الله بن يوسف، وأخرجه (م) في المغازي - ١/١ / ١-، وأخرجه (د) في الجهاد - ١/١٤ / ٣- عن عيسى بن حماد، وقتيبة ثلاثتهم عن الليث بن سعد، به . وأخرجه أحمد، وابن خزيمة ، وابن حبان ، وعبد الرزاق ، والبيهقي .

المسألة الرابعة : في فُوائده :

منها جواز دخول الكافر المسجد، وفيه خلاف بين العلماء وسيأتي

تحقيق الخلاف مع بيان الأدلة وترجيح الراجح منها في كتاب المساجد في باب ربط الأسير بسارية المسجد - ٢ / ٧١٢- إن شاء الله تعالى .

ومنها أسر الكافر ، وجواز إطلاقه .

ومنها جواز ربطه في السجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها فيأنس لذلك ، ففي صحيح ابن خزيمة عن عثمان بن أبي العاص الان وفد ثقيف لما قدموا أنزلهم النبي المسلميد ليكون أرق لقلوبهم ، وقال جبير بن مطعم فيما ذكره أحمد رحمه الله : «دخلت المسجد والنبي تلكي يصلي المغرب فقرأ بالطور ، فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن وقيل : يكن أن يكون ربطه بالمسجد لأنه لم يكن لهم موضع يربط فيه إلا المسجد .

قال الجامع : والأول أولى لما تقدم .

ومنها مشروعية اغتسال الكافر إذا أسلم وفيه الخلاف المتقدم في الباب الماضي في وجــوبه وعــدمـه ، وقــد قــدمنا أن الراجح هو قــول من قــال بالإستحباب ، وهو مذهب الشافعي ، ويعض العلماء .

ومنها أنه أخذ ابن المنذر من هذا الحديث جواز دخول الجنب المسلم المسجد، وأنه أولى من المشرك ، لأنه ليس بنجس .

قال الجامع: لكن يرد عليه حديث عائشة رضي الله عنه مرفوعا « لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب » رواه أبو داود ، وحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً « إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب » رواه ابن ماجه. والحديثان وإن ضعف ابن حزم إسنادهما بأنَّ أفلَت بن خليفة مجهول ، فقد ردوا عليه بأن ابن حبان وثقه ، وقال أبو حاتم : هو شيخ ، وقال أحمد : لابأس به ، وروى عنه سفيان الثوري، وعبد الواحد بن زياد ، وقال في الكاشف : صدوق ، وقال في البدر المنير : بل هو مشهور ثقة .

وكذا قول البخاري في جسرة الراوية عن عائشة : إن عندها عجائب قال ان القطان : لا يكفي في رد أخبارها . وقال العجلي : تابعية ثقة . وذكرها ابن حبان في الثقات . وقد حسن ابن القطان حديثهما هذا ، وصححه ابن خزيمة ، قال ابن سيد الناس : ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته ، ووجود الشواهد له من خارج ، فلاحجة لأبي محمد بن حزر في رده . أفاده في نيل الأوطارج ١ص ٢٤٥-٣٤٦.

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن دخول الجنب المسجد ، وكذا الحائض منوع للحديثين المذكورين (١) . والله أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
 توكلت وإليه أنيب ،

<sup>(</sup>١) وقد ضعف الشيخ الألباني الحديث ، ولكن الظاهر مع الذين قالوا بتحسينه ، والله أعلم .

# ١٢٨ - الفَسْلُ مِنْ مُوَارَاة المُشْرِك

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الإغتسال من أجل دفن المشرك إذا مات .

والمواراة مصدر واركه : إذا ستره . أفاده في المصباح .

١٩٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثنَى، عَنْ مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّتَني شُعْبَةُ ، عَنْ أَمُحَمَّد، قَالَ: حَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمعْتُ نَاجِيةٍ بْنَ كَعْب ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ : إِنَّ آبَا طَالِب مَاتَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا طَالِب مَاتَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا طَالِب مَاتَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا ، قَالَ : « اذْهَبْ قَوَاره » ، قلما وَارَبَّتُهُ رَجَعْتُ إِلَيه ، قَقَالَ لي : « افْقَسِلْ » .

## رجال الإسناد : سنة

۱ - ( محمد بن المثنى ) أبو موسى العنزي البصري ثقة - ۱ - تقدم في / ۸۶. ۸۰.

٢- ( محمد ) بن جعفر غندر البصري ثقة -٥- تقدم في ٢٢/٢١ .
 ٣- ( شعبة ) بن الحجاج البصري ثقة -٧- تقدم في ٢٦/٢٤ .

إب إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي ثقة -٣- تقدم في ١/٣٨.

٥- ( ناجية بن كعب ) الأسدى، ويقال: ابن خُفَّاف - بضم المعجمة، وبفائين - العَنزي أبو حفاف الكوفي ، ويقال: إنهما اثنان . روى عن ابن مسعود ، وعلى ، وعمار . وعنه أبو إسحاق السبيعي ، وأبو حسان الأعرج ، وواثل بن داود ، وأبو السفر الهمداني ، ويونس بن أبي إسحاق . قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ناجية بن كعب صالح ، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال يعقوب بن شيبة في حديث أبي إسحاق عن ناجية ، عن عمار في التيمم رواه جماعة عن أبي إسحاق ، فقال زائدة عنه ، عن ناجية ، ولم ينسبه ، وقال أبو الأحوص : عن ناجية أبي خفاف ، وقال أبو بكر بن عياش : عن ناجية العنزي ، وقال ان عسنة وإسرائيل : عن ناجية بن كعب ، فقال على بن المديني : قول ابن عيينة عن ناجية بن كعب غلط ، وإنما هو ناجية بن خفاف العنزى ، قال علم ، : وأما ناجية بن كعب فهو أسدي ، قال على : وناجية بن خفاف أبو خفاف العنزي لم يسمع هذا الحديث عندي من عمار ، لأن ناجية هذا لقيه يونس ابن أبي إسحاق ، وليس بالقديم . وقال الخطيب أبو بكر : قال ابن عيينة وإسرائيل ومعلى بن هلال ، عن أبي اسحاق ، عن ناجية بن كعب ، وهو وهم. قال: وأحسب أبا إسحاق رواه لهم عن ناجية غير منسوب، فظنوه ناجية بن كعب. انتهى .

وقد رواه أبو نعيم ، وخلف بن هشام ، ومحمد بن عبيد المحاربي ، عن أبي الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن ناجية بن كعب ، عن علي ، في قصة وفاة أبي طالب ، وروى الترمذي بهذا الإسناد قول أبي جهل للنبي الله نكذبك ، الحديث ، وهذا جميع ماله عندهم.

قال الحافظ رحمه الله: فيلخص من أقوال هؤلاء الأثمة أن الراوي عن عمار حديث التيمم هو ناجية بن خفاف أبو خفاف العنزي، وهو الذي روى عن ابن مسعود، وعنه أبو إسحاق، وابنه يونس بن أبي إسحاق وغيرهما ، وأما ناجية بن كعب الأسدي فهو الراوي عن علي بن أبي طالب ، فقد قال ابن المديني أيضا : لا أعلم أحداً روى عنه غير أبي إسحاق ، وهو مجهول ، وقال العجلي : ناجية بن كعب كوفي ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الجوزجاني : مذموم ، وفرق البخاري، وابن أبي حاتم عن أبيه، ومسلم في الطبقات ، وغير واحد بين ناجية بن كعب الأسدي، وبين ناجية بن خفاف العنزي ، وذكر ابن منده ناجية بن خفاف في الصحابة ، وقال : لاتصح له صحبة . اه تت ج ١٠ . صربة .

٦ - (علي) بن أبي طالب رضي الله عنه تقدم في ٧٤ / ٩١ .

### لطائف هذا لإسناد

منها أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات غير ناجية بن كعب، فمختلف فيه كما تقدم ، ففي التقريب : ناجية بن كعب الأسدي عن علي ثقة من الشالثة . وتقدم عن ابن المديني أنه قال : لا أعلم روى عنه غير أبي إسحاق، وهو مجهول ، ووثقه العجلي ، وابن حبان .

ومنها أنهم ما بين بصريين ، وهم من قبل أبي إسحاق ، وكوفيين ، وهـم الباقون . والله تعالى أعلم .

### شرح المديث

(عن علي) بن أبي طالب (رضي الله عنه أنه أتى النبي (أي أبي جاء ) والإتيان إليه ، يقال : أتى الرجل يأتي أثبًا - أي من باب رمى - : جاء ، والإتيان اسم منه ، وأتيته يستعمل لازما ومتعديا ، قال الشاعر (من الكامل) :

فَاحْتَلْ لَنَفْسكَ قَبْلَ أَثْمِي العَسْكَرِ وأتا يأتو أثْوًا لغة فيه . قاله في المصباح . ج١ص٣ . ( فقال : إن أبا طالب) ابن عبد الطلب ، واسمه عبد مناف ، والد على رضي الله عنه ، وعم النبي الله عنه ، وهو الذي قام بكفالته بعد موت جده عبد المطلب بوصية منه (مات) وفي رواية المصنف الآتية في الجنائز ١٨/ ٢٠٠٦ ، وأبي داود : قال : قلت للنبي الله إن عمك الشيخ الضال مات فمن يواريه ؟ ( فقال : قلم فواره ) وفي الرواية الآتية «فوار أباك» أي ادفته ، وغيبه عن أعين الناس ، لئلا يتأذى أحد بجيفته (فلما واريته ) أي دفته ( رجعت إليه ) الأفر فقال لي : اغتسل ) وفي الرواية الآتية «ولا تحدث حدثا حتى تأتيني ، فواريته ، ثم جئت ، فامرني ، فاغتسلت ، ودعالي » . وقوله : ولا تحدث حدثاً أي لا تفعل شيئاً قبل مجيئك إلى .

وفيه أنه لم يأمره بغسله ، ولا بتكفينه .

ثم الظاهر أن هذا الاغتسال من دفنه ، لا من غسله فيكون مخصوصا بالكافر لنجاسته على قول أنَّ بدن الكافر نجس لقوله تعالى : ﴿ إِنمَا المشركون نجس﴾ ، أو لأنه لايخلو عن نجاسة لعدم عنايته بالنظافة .

وقال السندي : الاغتسال مبني على أنه غسله ، وأن من يغسل الميت ينبغي له أن يغتسل ، ويحتمل أن يختص ذلك بالكافر لقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا المُشركون نجس ﴾ [التوبة: ٢٨] لكن الأحاديث تقتضي العموم ، نعم لوقيل : إن اغتساله من جهة المواراة ، ومواراة الكافر توجب الغسل لنجاسته لكان له وجه . اهدكلام السندي ج٤ص٨٠ .

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السندي رحمه الله أخيرًا هو المنجه عندي . والله أعلم . وهو المستعان ، وعليه التكلان .

#### معاثل تتعلج بهذا المديث

المسألة الأولى في درجته: هذا الحديث صححه الشيخ الألباني ، وقد عرفت ما في ناجية من الكلام ، فقال ابن المديني: مجهول ، وقال الجوزجاني : مذموم ، ووثقه ابن حبان ، والعجلي ، والحافظ في التقريب ، وضعف الحديث البهقي .

قال الجامع : الحق أنه لا ينزل عن درجة الحسن . والله أعلم .

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا -١٩٠/١٢٨- بالسند المذكور ، وفي الجنائز ٨٤ - عن أبي قدامة عن يحيى ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق به . وفي الكبرى في الطهارة ١٨٢٠- عن محمد بن بشار ، عن يحيى به .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه: أخرجه (د) في الجنائز - ٧٠ عن مسدد، عن يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي رضي الله عنه. وأخرجه الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأبو يعلى، والبزار، والبيهتي.

قال الحافظ رحمه الله : ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ، ولا يتبين وجه ضعفه ، وقد قال الرافعي : أنه حديث ثابت مشهور ، قال ذلك في أماليه . اهدتلخيص ج٢ص١١٤ .

المسألة الرابعة : قال الحافظ في التلخيص : ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله : فأمرني فاغتسلت ، فإن الاغتسال من غسل الميت .

قال الجامع : هذا غير واضح ، بل الظاهر أنه من دفنه ، لامن غسله كما تقدم . قال الحافظ: وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر في آخره: وكان علي إذا غسل ميناً اغتسل، ووقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: فقلت: إن عمك الشيخ الكافر قد مات ، فما ترى فيه ؟ قال: أرى أن تغسله وتجنه ، وقد ورد من وجه آخر أنه غسله ، رواه ابن سعد عن الواقدي: حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جله ، عن علي قال: لما أخبرت رسول الله ﷺ بموت أبي طالب بكى، ثم قال في : اذهب فاغسله ، وكفنه ، قال: ففعلت ، ثم أتيته ، فقال في : اذهب فاغسله وكفنه ، قال: ففعلت ، ثم أتيته ، فقال في : اذهب فاغسله وكفنه ، قال: فلعلت ، ثم أتيته ، فقال في : اذهب فاغسله ، وكلفه ، قال : فله علت ، ثم أتيته ، فقال في الغيلانيات .

واستدل بعضهم على ترك غسل المسلم للكافر بما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال : جاء ثابت بن قيس بن شماس ، فقال : يارسول الله أن أمي توفيت وهي نصرانية ، وإني أحب أن أحضرها ، فقال له اركب دابتك وسر أمامها ، فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها ، قال الدارقطني : لا يثبت .

قال الحافظ: قلت: وهو مع ضعفه لا دلالة فيه على الأمر بترك الغسل ولابفعله. اهرتلخيص ج٢ص١١٤ - ١١٥.

المسألة الخامسة: في فوائده: من فوائد الحديث الإحسان إلى القريب ولو كافرا، ودفنه ومشروعية الغسل من دفنه، وهو الذي ترجم عليه المصنف، وكمال أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي على، فلا يُقدمُون على شيء إلا عن أمر منه الله ولن كان ذلك الأمر مما يتعين عليهم، حيث إن عليا سأل عن شأن أبيه بعد موته ولم يتول أمره بانفراده، وهذا من وفور إيمانه فلا تغلبه حنانة الأبوة، ولا عظيم قربه منه، بل آفر الله ورسوله على، فصدق عليه قوله تعالى: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم

الآخــر يوادون من حـاد الله ورســوله ولو كـانوا آباأهم﴾ الآية [المجادلة: ٢٢] .

المسألة السادسة : في مذاهب العلماء في غسل الكافر ودفنه :

قال النووي رحمه الله في المجموع ماحاصله: مذهب الشافعي أن للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته ، قال : ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور ، وقال مالك وأحمد : ليس للمسلم غسله ولادفنه ، لكن قال مالك : له موارته . اه مجموع ج٥ص٥٥ .

# قال الجامع عفا الله عنه:

الراجح عندي أنه يواريه ، لحمديث البـاب ، ولا يغـــله ، ولا يتــبع جنازته، لعدم صحة دليل على ذلك ، وما تقدم فهو من طريق الواقدي ، وهو ضعيف . والله أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
 توكلت وإليه أنيب » .

# ١٢٩ - بابُ وُجُوبِ الفَسْلِ إِذَا التَقْى الْحَتَاثَانَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الغسل إذا التقى ختان الرجل بختان المرأة ، وإن لم يُنزلا .

الرس بعد الملكس : تثنية ختان ، وهو موضع القطع من الذكر والأنفى . قالمان منظور رحمه الله : خَتَنُ الغلام والجارية يختانه ما ، ويختنه ما ويختنه ما - يعني من بابي ضرب ونصر -ختنا ، والإسم : الحتان الفريق المختنون ، الذكر والأنثى في ذلك سواء . والحتانة : صناعة الحاتن ، والحتانة : صناعة الحاتن ، والحتان ، والحتان ، ويختان ، فلك الأمر كله وعلاجه . والحتان : موضع الحتان من الذكر ، وموضع القطع من نواة الأثنى ، ومنه الحتان نقد وجب الغسل ، وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ، ويقال لقطعهما : الإعذار والحفض .

ومعنى التقائهما : غيوب الحشفة في فرج المرأة حتى يصير ختانه بحذاء ختانها ، لأن بحذاء ختانها ، لأن ختانها ، لأن ختانها مستعل ، وليس معناه أن يماس ختانه ختانها ، هكذا قال الشافعي في كتابه . وأصل الختن : القطع . اهدلسان العرب ج٢ص٢٠٢ .

١٩١ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ :

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمعْتُ الحَسَنَ يُحَدِّثُ

عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ السلم عَلَّ قَالَ : (إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبَهَا الأربَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»

## رجال هذا الإسناد : سبعة

١- ( محمد بن عبد الأعلى ) الصنعاني البصري ثقة -١٠ - تقدم في ٥/٥ .

٢- (خالد) بن الحارث الهُجَيمي البصري ثقة ثبت-٨- تقدم في
 ٤٧/٤٢ .

٣- ( شعبة ) بن الحجاج الإمام العلم الحجة -٧- تقدم في ٢٦/٢٤.

٤- ( قتادة ) بن دعامة أبو الخطاب البصري الحجة الثبت - ٤ - تقدم في ٣٠/ ٣٤ .

٥- ( الحسن ) بن يسار البصري الحجة الثبت -٣- تقدم في ٣٦/٣٢.

7- (أبو رافع) نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة مولى ابنة عمر وقيل: مولى بنت العجماء ، أدرك الجاهلية ، وروى عن أبي بكر ، وعمر ، وعشمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وأبي بن كعب ، وأبي موسى الأشعري ، وأبي هريرة ، وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم . وروى عنه ابنه عبد الرحمن ، والحسن البصري ، وحميد بن هلال وخلاس بن عمرو ، وعبد الله بن فيروز الداناج ، وثابت البناني ، وعلاء بن أبي ميمونة ، وقتادة ، ويكر بن عبد الله المزني ، وسليمان التيمي ، وعلى بن زيد بن جدعان ، وغيرهم . ذكره ابن سعد في الطبقة الاليمي ، وعلى بن زيد بن جدعان ، وغيرهم . ذكره ابن سعد في الطبقة وقال العجلي : بصري تابعي ثقة من كبار التابعين ، وقال أبو حاتم : ليس به بأس ، وقال حاد بن سلمة عن ثابت : لما أعتق أبو رافع بكى ، وقال :

قال الحافظ : وقال الدراقطني قيل : إن اسمه نفيع ، ولا يصح - يعني أن اسمه قتيبة ، قال : وهو ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن عبد البر في الصحابة: لا أقف على نسبه ، وهو مشهور من علماء التابعين أدرك الجاهلية ، وروى إبراهيم الحربي في غريبه من طريق أبي رافع قال : كان عمر يمازحني حتى يقول : أكذب الناس الصائغ يقول : اليوم ، وغدا . اهدتت ج ١٠ ص٣٧٣-٣٧٣، أخرج له الجماعة .

# ٧- (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١/١ ١ أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١/١

منها أنه من سباعياته ، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء ، وأنهم ممن اتفقوا على الإخراج لهم إلا شيخه فلم يخرج له (خ) وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض ، قتادة ، والحسن ، وأبو رافع ، وفيه أبو هريرة أحد المكثرين السبعة ، وأن الرواة كلهم بصريون ، إلا الصحابي فمدنى . والله تعالى أعلم .

# شرح المديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله الله الحقال: إذا جلس) الضمير المستتر فيه وفي قوله (ثم جهد» للرجل ، والضميران البارزان في قوله (شعبها» ، واجهدها » للمرأة ، وترك إظهار ذلك لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب ﴾ [ص : ٣٢]. وقد وقع مصرحًا به في رواية لابن المنذر من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ﴿إذَا عَشْمَى الرجل امرأته فقعد بين شعبها » . . . الحديث . أفاده في الفتح ج اص ٤٧٥ (بين شعبها الأربع ) بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة جمع شعبة بضم فسكون : القطعة من الشيء ، قيل : المراد هنا يداها ورجلاها ، وقيل ساقاها وفخذاها ، وقيل ساقاها وفخذاها ، وقيل ساقاها وفخذاها ، وقيل العراحي

<sup>(</sup>١) (الإسكتنان) تثنية إسكة وأن سدرة ، وفتح الهمزة لغة قليلة : جانب فرج المرأة ، قال الأزهري : الإسكنان ناحيتا الفرج ، والشفران - أي بضم فسكون - طرفا الناحيتين . قاله في المصباح . ج اص10 .

فرجها الأربع ، ورجح القاضي عياض الأخير ، واختار ابن دقيق العيد الأول ، قال : لأنه أقرب الى الحقيقة أو هو حقيقة في الجلوس ، وهو كناية عن الجماع فاكتفى به عن التصريح . قاله فى الفتح ج١ص٤٧٠ .

(ثم جهدها) قال الفيومي رحمه الله: جَهَد في الأمرجَهدا من باب نفع: إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب ، وجهده الأمر والمرض جهدا أيضا: إذا بلغ منه المشقة ، ومنه جَهد البلاء ، ويقال: جهدت فلانا جهدا إذا بلغت مشقته ، جهدت الدابة ، وأجهدتها : حملت عليها في السير فوق طاقتها ، وجهدت اللبن جهداً: مزجته بالماء ، ومخضته حتى استخرجت زيده ، فصار حلوا لذيذاً ، قال الشاعر (من البسيط) :

# منْ نَاصِعِ اللَّوْنِ حُلُو الطُّعْمِ مَجْهُود

وصفه إبله بغزارة لبنها ، والمعنى أنه مُشنهى لا يمل من شربه ، لحلاوته وطبيه .

وقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ إذا جلس بين شعبها ، وجهدها » مأخوذ من هذا ، شبه لذة الجماع بلذة شرب اللبن الحلو ، كما شبهه بذوق العسل بقوله : «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » . اهـ المصباح ج١ص١١٢ .

وقال ابن منظور رحمه الله : ﴿ ثم جهدها › : أي دفعها ، وحَفَزُهَا ، وقيل الجهد من أسماء النكاح . - يعني الجماع - اهدلسان ج ١ ص ٧٠٩ . وفي الفتح : يقال : جهد ، وأجهد أي بلغ المشقة ، قيل : معناه كَدَّهَا بحركته ، أو بلغ جهده في العمل بها . اهـج١ص٧٤ .

قال الجامع : حاصل المعنى المراد : أنه جامعها . والله أعلم .

ووقع في مسلم من طريق شعبة ، عن قتادة ( ثم اجتهد ؟ ، ورواه أبو

داود من طريق شعبة ، وهشام معا ، عن قتادة بلفظ «وألزق الختان بالختان بدل قوله : «ثم جهدها» .

قال الحافظ رحمه الله: وهذا يدل على أن الجهدهنا كناية عن معالجة الإيلاج. ورواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة ، عن قتادة مختصراً ولفظه \* إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ». وروي أيضا بهذا اللفظ من حديث عائشة أخرجه الشافعي من طريق سعيد بن المسيب عنها ، وفي إسناده علي بن جُدُّعان ، وهو ضعيف ، وابن ماجه من طريق أبي القاسم بن محمد عنها ، ورجاله ثقات ، ، ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنها بلفظ \* ومس الختان الختان » ، والمراد بالمس والالتقاء المحاذاة ، ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ \* إذا جاوز » ، وليس المراد بالمس حقيقته لأنه لايتصور عند غيبة الحشفة ، ولو حصل المس قبل الإجماع . قاله في الفتح ج ١ص ٤٧١.

(فقد وجب الغسل) جواب (إذا» أي لزمه الغسل، وإن لم ينزل ، فلا يشترط الإنزال ، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل عليه ، وإن لم ينزل ، يدل على هذا رواية مسلم من طريق مطر الوراق ، عن الحسن في آخر هذا الحديث " وإن لم ينزل » ، ووقع ذلك في رواية قتادة أيضاً رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان ، قال : حدثنا همام ، وأبان قالا : أخبرنا فتادة به ، وزاد في آخره ، " أنزل ، أو لم ينزل » ، وكذا رواه الدراقطني وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان ، وكذا ذكر ها أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة ، عن قتادة . أفاده في الفتح ج ١ ص ٤٧١ . والله أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى : في درجته : حديث الباب متفق عليه

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف أخرجه هنا

-١٩١/١٢٩ - وفي الكبرى-١٩٧/١٢١ -عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الهجيمي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ م د ق) فأخرجه (خ) في الطهارة ۱۰۷ عن معاذ بن فضالة، وأبي نعيم، كلاهما عن هشام، عن فتادة، به . قال: وقال موسى عن أبان عن قتادة: أخبرنا الحسن مثله . وتابعه عمرو يعني ابن مرزوق - ، عن شعبة ، عن قتادة .

وأخرجه مسلم فيه -٥٦/ ١ عن أبي خيشمة زهير بن حرب، وأبي غسان المسمعي، وابن المثنى، وابن بشار، أربعتهم عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، ومطر الوراق، كالاهما عن الحسن به، وفي - ٥٦/ ٢ - عن محمد بن عمرو بن جبلة، عن ابن أبي عمدي - وفي - ٢/٥٦ - عن ابن المثنى، عن وهب بن جرير - كلاهما عن شعبة به.

وأخرجه (د) فيه ٨٤ /٢- عن مسلم بن إبراهيم ، عن هشام ، وشعبة ، كلاهما عن قتادة نحوه (إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الحتان بالحتان » وأخرجه (ق) فيه - ١٩/١ ٣- عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي نعيم، الفضل بن دكين به .

المسألة الرابعة: في مذاهب العلماء في حكم من أولج ولم ينزل: 
ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى إيجاب الغسل 
بالإيلاج وإن لم ينزل، ويه قال الخلفاء الأربعة، والأثمة الأربعة، وقد 
ادعى بعضهم انعقاد إجماع الصحابة والتابعين عليه، وليس كذلك بل 
الخلاف موجود. كما سنحققه، وذهب بعض أهل العلم من الصحابة 
والتابعين إلى عدم الإيجاب إلا بالإنزال، وعن روى عنه ذلك عثمان بن 
عفان، وعلى بن أبى طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله،

وسعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ، ورافع بن خديج ، وأبو سعيد الحددي ، وأبي بن كعب ، وأبو أيوب الأنصاري ، وابن عبس ، والنعمان بن بشير ، وزيد بن ثابت ، وجمهور الأنصار رضي الله عنهم ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهشام بن عروة ، والأعمش ، وبعض أهل الظاهر . قاله ابن حزم في المحلى ج ٢ ص ٤ .

قال النووي رحمه الله بعد ذكر بعض من ذكرهم ابن حزم: ثم منهم من رجع عنه الى موافقة الجمهور، ومنهم من لم يرجع. اهدالمجموع جـ٢ ص ١٣٦.

وحجة هؤلاء ما رواه الشيخان، والطحاوي، والبزار من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه : أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ، فلم يمن؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ويغسل ذكره ، قال عثمان : سمعته من رسول الله ﷺ، فسألت عن ذلك على بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وأبي بن كعب رضي الله عنهم ، فأمروه بذلك . هذا لفظ البخاري ، وما رواه مسلم عن أبي أيوب ، عن أبي بن كعب ، قال : سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يصيب من المرأة ، ثم يكسل ؟ فقال : «يغسل ما أصابه من المرأة ، ثم يتوضأ » . وأخرجه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والطحاوي . وما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه «أن رسول الله على مرعل من الأنصار، فأرسل إليه ، فخرج ، ورأسه يقطر ، فقال : « لعلنا أعجلناك »؟ فقال : نعم يا رسول الله ، قال : « إذا أعجلتَ ، أو قُحطتَ فلا غسل عليك ، وعليك الوضوء» . وأخرجه الطحاوي. وأخرج الطحاوي أيضًا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت لإخواني من الأنصار: أنزلوا

الأمر كما تقولون: الماء من الماء ، أرأيتم إن اغتسل ؟ فقالوا: لا والله حتى لا يكون في نفسك حرج عما قضى الله ورسوله، وأخرج أبو العباس السراج أيضا في مسنده: حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق ، عن عمرو بن دينار أن ابن عباس أخبره أن أبا سعيد الخدري كان ينزل في داره ، وأن أبا سعيد أخبره أنه كان يقول لأصحابه: أرأيتم إذا اغتسلت، وأنا أعرف أنه كما تقولون ؟ قالوا: لاحتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله في الرجل يأتي امرأته ولا ينزل. وأخرج مسلم أيضًا عن أبي سعيد عن رسول الله كان : «الماء من الماء».

وما رواه ابن ماجه، والطحاوي من حديث أبي أيوب رضي الله عنه ، قال : قال النبي ﷺ: ( الماء من الماء » .

وما أخرجه الطحاوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله الله الله رجل من الأنصار فأبطأ ، فقال: ما حبسك ؟ قال: كنت أصبت من أهلي ، فلما جاءني رسولك اغتسلت من غير أن أحدث شيئا ، فقال رسول الله كا: «الماء من الماء ، والغسل على من أنزل».

وما أخرجه أحمد من حديث عتبان الأنصاري ، قال قلت : يانبي الله إني كنت مع أهلي ، فلما سمعت صوتك أقلعتُ فاغتسلت ، فقال رسول الله على الله عنه ، وما أخرجه أحمد، والطبراني من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه ، ناداني رسول الله على إنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أمن ، فاغتسلت ، فقال رسول الله على الأعليه ، لا عليه ، الماء من الماء » . وما أخرجه أبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : « انطلق رسول الله في طلب رجل من الأنصار ، فخرج الأنصاري، ورأسه يقطر ماء ، فقال رسول الله على الما

لرأسك » ، فقال : دعوتني وأنا مع أهلي ، فخفت أن أحتبس عليك ، فعجلت فقمت وصببت علي الماء ، ثم خرجت ، فقال : «هل كنت أزلت ؟» قال : لا ، قال : «إذا فعلت ذلك ، فلا تغتسلن ، اغسل ما مس المرأة منك ، وتوضأ وضوءك للصلاة . فإن الماء من الماء » . وأخرجه البزار أيضًا .

وما أخرجه البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل رسول الله عنهما قال: أرسل رسول الله عنهما قال: «ماحبسك؟» قال: كنت حين أتاني رسولك على امرأتي، فقمت، فاغتسلت، فقال: «وكان عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل»، قال: فكان الأنصار يفعلون ذلك».

وما أخرجه معمر بن راشد في جامعه من حديث عبد الله بن عقيل قال : «سلم النبي المحالي على حاجته ، قال : «سلم النبي المحالية على صاحبته ، فقال : يارسول الله ورجع النبي الله على حاجة ، فقمت ، فاغتسل ، فقال النبي على حاجة ، فقمت ، فاغتسلت ، فقال النبي على : «الماء من الماء » .

واحتج الجمهور بحديث الباب ، وحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل ؟ فقالت : فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا منه جميعا . أخرجه الطحاوي ، والترمذي ، ولفظه : ١ إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا ». وقال : هذا حديث صحيح ، وأخرجه ابن ماجه أيضا ، وروى مالك عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب " أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، فقال : لقد شق على احتلاف أصحاب رسول الله فاي أمر ، إني لأعظم أن أستقبلك به ، فقالت :

ماهو ؟ ماكنت سائلا عنه أمك فاسألني عنه، فقال لها: الرجل يصيب أهله فيكسل ولا ينزل؟ قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال أبو موسمى : لا أسأل أحداً عن هذا بعدك أبدًا » . ورواه الشافعي أيضًا عن مالك ، وأخرجه البيهقي من طريقه ، وقال الإمام أحمد : هذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها .

وقال أبو عمر: هذا الحديث موقوف في الموطأ عند جماعة من رواته، وروى موسى بن طارق أبو قرة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي قاد التقى الختانان وجب الغسل ، ولم يتابع على رفعه عن مالك. وأخرج الطحاوي أيضاً عن جابر بن عبد الله، قال: أخبرتني أم كلشوم عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا سأل رسول الله قال عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل، هل عليه من غسل ؟ ، وعائشة جالسة، فقال رسول الله .

قال الجُمهور فهذه الأَثَّار تخبر عن فعل رسول الله ﷺأنّه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل .

وقالت الطّائفة الأولى هذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله ﷺ، وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه -يعني يفعله بطريق الاستحباب ، لا بطريق الوجوب ، فلا يتم الاستدلال بها ، والآثار الأوكُ تُخبر عما يجب ، وما لا يجب فهي أولى .

فأجاب الجمهور عن هذا ، بأن هذه الآثار على نوعين : أحدهما «الماء من الماء » لا غير ، فهذا ابن عباس رضي الله عنه قد روي عنه أنه قال : مراد رسول الله المحاني يكون هذا في الاحتلام ، فقد أخرج الترمذي بسنده عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : ﴿ إِنَّمَا الماء من الماء في الاحتلام ، يعني إذا رأى أنه يجامع ، ثم لم ينزل ، فلا غسل عليه (١).

<sup>(</sup>١) في إسناده لبن لأنه من رواية شريك عن أبي الجحاف، لكن يشهد له حديث أبي بن كعب الأتي

والنوع الآخر : الذي فيه الأمر ، وأخبر فيه بالقصةوأنه لا غسل في ذلك حتى يكون الماء فهذا قد جاء خلاف ذلك عن النبي ﷺ، وهو حديث أبى هريرة رضى الله عنه المذكور في الباب وهو ناسخ لتلك الآثار .

فإن قيل: ليس فيه دليل على النسخ لعدم التعرض إلى شيء من التاريخ.

أجيب بأنه قد جاء ما يدل على النسخ صريحا ، وهو ما رواه أبو داود في سننه : حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمر و - يعني أبن الحارث ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره " أن رسول الله علما أغا جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة البياب، ثم أمرنا بالغسل ، ونهى عن ذلك ». قال أبو داود : يعني "الماء من الماء». وأخرجه الطحاوي أيضاً . وأخرج أبو داود أيضا بسنده عن أبي حازم عن سهل بن سعد ، قال : حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله كلفي بدء الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد . وأخرجه ابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .

فإن قيل : في الحديث الأول مجهول ، وهو قوله : حدثني بعض من أرضى ، أجيب بأن هذا المجهول أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج ، لأن البيهقي روى هذا الحديث ،ثم قال : ورويناه بإسناد آخر موصول عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، والحديث محفوظ عن سهل ، عن أبي بن كعب، كما أخرجه أبو داود .

وقال ابن عبد البر في الاستذكار : إنما رواه ابن شهاب عن أبي حازم ، وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول له .

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند رجاله ثقات عن رفاعة بن رافع قال : بينا أنا عند عمر بن عبد الخطاب رضي الله عنه إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: على به، فجاء زيد، فلما رآه عمر، قال: أي عدو نفسه قد بلغت أنك تفتى الناس برأيك ، فقال ياأمير المؤمنين بالله مافعلت لكني سمعت من أعمامي حديثا ، فحدثت به : من أبي أيوب ، ومن أبي بن كعب ، ومن رفاعة بن رافع ، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع ، فقال : وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة ، فأكسل لم يغتسل ؟ ، فقال : قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله عليه فلم يأتنا فيه تحريم ، ولم يكن من رسول الله على فيه نهي ، قال : رسول الله على يعلم ذلك ؟ قال: لا أدري ، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار ، فجمعوا له فشاورهم ، فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ ، وعلى رضي الله عنهما ، فإنهما قالا : ﴿ إِذَا جَاوِرْ الْحِتَانُ الختان فقد وجب الغسل ، فقال عمر رضي الله عنه : هذا وأنتم أصحاب بدر ، وقد اختلفتم ، فَمَنْ بعدكم أشد اختلافًا ، فقال على رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا ممن سأل رسول الله على من أزواجه، فأرسل الى حفصة ؟ فقالت: لا علم بهذا ، فأرسل إلى عائشة ، فقالت: « إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ،، فقال عمر رضي الله عنه : لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربًا. ورواه الطحاوي، وفيه : «لا أعلم أحدًا فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالاً » . وقد أطال العيني الكلام في هذا البحث في العمدة فانظر فيه ج٢ص٢٤٧-٥٥٠.

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الراجع هو ما عليه الجمهور من أن التقاء الختانين يوجب العسل بلا إنزال ، لوضوح نسخه بما ذكر من الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، ولو فرض عدم تأخرها لم ينتهض حديث « الماء من الماء » لمعارضة حديث أبي هريرة ، وعائشة رضى الله عنهما ، لأنه مفهوم وهما منطوقان ، والمنطوق أرجح من المفهوم . انظر نيل الأوطار جدا ص ٣٣٢-٣٣٣.

تنبيهان : (الأول) قال الحافظ في التلخيص : ذهب الجمهور إلى نسخ حديث « الماء من الماء » . وأوله ابن عباس ، فقال : إنما قال النبي على: ﴿ إِنَّمَا المَاءُ مِن المَاءُ ﴾ في الاحتلام ، أخرجه الطبراني ، وأصله في الترمذي، ولم يذكر النبي على، وفي إسناده لين ، لأنه من رواية شريك عن أبي الجحاف ، وفي السنن بسند رجاله ثقات ، عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، لكن وقع عند أبي داود ما يقتضي انقطاعه ، فقال: عن عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره ، وفي رواية ابن ماجه من طريق يونس عن الزهري ، قال : قال سهل ، وجزم موسى بن هارون والدراقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل، وقال أبن خزيمة : هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري ، هو أبو حازم ، ثم ساق من طريق أبي حازم عن سهل عن أبي : " أن الفتيا التي يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله الله الله الله الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدٌ».

ووقع في رواية لابن خزيمة من طريق معمر، عن الزهري أخبرني سهل، فهذا يدفع قول من جزم بأنه لم يسمعه منه ، لكن قال ابن خزيمة أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن جعفر الراوي له عن معمر، قال الحافظ: قلت: أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم ، لكن في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، حدثني سهل ، وكذا أخرجه بقيّ بن مَخْلَد في مسنده عن أبي كريب، عن ابن المبارك ، وقال ابن حبان : يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل ، ثم لقي سهلا فحدثه ، أو سمعه من سهل، ثم ثبته فيه أبو حازم ، ورواه ابن أبي شيبة من طريق شعبة ، عن سيف بن وهب، عن أبي حرب بن الأسود ، عن عميرة بن يثربى ، عن أبي بن كعب نحوه . اه تلخيص ج١ص٥٣٠ .

( الثاني ) ادعى ابن العربي نفي الخلاف في هذه المسألة فَرُدَّ عليه بأن الخلاف مشهور بين الصحابة ، ثبت عن جماعة منهم . وادعى ابن القصار ارتفاع الخلاف بعد الصحابة ، فرد عليه بأن الخطابي قال أنه قال به جماعة من الصحابة فسمى بعضهم ، ومن التابعين الأعمش ، وتبعه عياض ، لكن قال : لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره ، ورد عليه بأنه ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وهو في سنن أبي داود بسند صحيح ، وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بسند صحيح ، وقال عبد الرزاق أيضا : عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : لاتطيب نفسي إذا لم أنزل حتى اغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقي ، وقال الشافعي في اختلاف الحديث : حديث " الماء من الماء " ثابت لكنه منسوخ ، إلى أن قال : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا -يعني من الحجازيين -فقالوا: لايجب الغسل حتى ينزل. اه فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم ، لكن الجمهور على إيجاب الغسل ، وهو الصواب. والله أعلم. أفاده في الفتح ج ا ص٤٧٤. والله أعلم. ١٩٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ ، قَالَ :

حَدَّثَني عَبْدُ اللَّهَ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشُعَتُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ، عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيِّرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبِهَا

الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ » .

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ : هَذَا خَطَأٌ ، والـصَّوَابُ : أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرِيَّرةَ . وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ النَّضْرُ بنُ شُمَيْل وَغَيْرُهُ كَمَا رَوَاهُ خَالدٌ .

# رجال هذا الإسناد : ستة

١- (إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني) بضم الجيم الأولى وسكون الواو وفتح الزاي ، نسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي بَلغ ، يقال لها : جوزجانان . أفاده في اللباب ج ا ص٣٠٨ ، وهو ثقة حافظ رمي بالنصب - ١١ - تقدم في ١٢٢ / ١٧٤ .

٢- (عبد الله بن يوسف ) التنيسي (١) أبو محمد الكلاعي، المصري، أصله من دمشق نزل تنيس. روى عن سعيد بن عبد العزيز، ومالك، ويحيى بن حمـزة الحفسـرمي، والليث، وعبد الله بن سالم الحمصي، وعبد الله بن سالم الحمصي، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، وعيسى بن يونس، والهيثم بن حميد، وسلمة بن العيار، والوليد بن مسلم، وابن وهب، وغيرهم. وعنه البخاري، وروى له أبو داود، والترمذي، والنسائي بواسطة محمد بن إسحاق الصغاني، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وعمر بن منصور النسائي، ومحمد بن محمد بن مصعب النسائي، والربيع بن سليمان الجيزي، وروى عنه أيضاً يحيى ابن معين، وحرملة بن يحيى، والحسن بن عبد العزيز الجروي، وأبو حام، معين، وحرملة بن يحيى، والحسن بن عبد العزيز الجروي، وأبو حام،

<sup>(</sup>١) نسبة إلى تنيس بكسر الناء والنون بلد قرب دمياط أفاده في لب اللباب.

ويعقوب بن سفيان ، وبكر بن سهل الدمياطي ، وإسماعيل سمويه ، وغيرهم .

قال ابن معين : أوثق الناس في الموطأ القعنبي ، ثم عبد الله بن يوسف ، وقال مرة : ما بقى على أديم الأرض أحد أوثق في الموطأ من عبد الله بن يوسف ، وقال أبو حاتم : هو أوثق من مروان الطاطري ، وهو ثقة . وقال العجلي : ثقة ، وقال البخاري : كان من أثبت الشاميين، وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: سمعت عبد الله بن يوسف الثقة المقنع ، وقال ابن عبد الحكم : كان يحيى بن بكير يقول : متى سمع عبد الله بن يوسف من مالك ، فخرجت أنا ، فلقيت أبا مسهر سنة-١٨ - فقال لي : سمع عبد الله بن يوسف الموطأ معي -٦٦ - فقلت ذلك ليحيى بن بكير ، فلم يقل فيه شيئا بعدُ ، وقال أبن عدي : هو صدوق لا بأس به ، ومحمد بن إسماعيل مع شدة استقصائه اعتمد عليه في مالك ، قال ابن يونس : توفي بمصر سنة ٢١٨- ، وكمان ثقة حسن الحديث ، وعنده الموطأ ، ومسائل عن مالك سوى الموطأ ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الخليلي : ثقة متفق عليه ، وفي الزهرة : روى عنه (خ) -٢٣٦-. اهـ تت ج٦ ص٨٦-٨٨ ، أخرج له البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والمصنف .

٣- (عيسى بن يونس) ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة [٨] تقدم في ٨/٨
 ١- (أشعث بن عبد الملك) الحُمْراني البصري ثقة -٦- تقدم في ٣٦/٣٢

٥- (محمد بن سيرين) الثقة الحجة -٣- تقدم في ٤٦/٥٠.
 ٢- (أبو هريوة) رضي الله عنه تقدم في ١/١ .

#### لطائف هذا الاسناد

منها أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، أخرج لهم الستة ، إلا شيخه فأخرج له ( دت ) وعبد الله بن يوسف فأخرج له ( خ دت ) وأشعث فأخرج له ( خت ٤ ) .

وأما شرح الحديث فقد مضى قبله .

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي (هذا) إشارة إلى السند الذي فيه أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقوله: (هذا) مبتدأ، خبره قوله (خطأ) على حذف مضاف أي ذو خطأ (والصواب) أي ذو الصواب فيه (أسعث، عن الحسن، عن أبي هريرة) إنما رجع المصنف هذا لمخالفة عيسى بن يونس لغيره في هذا، فقد رواه يحيى القطان، عن أشعث، عن الحسن، عن أبي هريرة، أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن أبيه ، عن يحيى ج ٢ص ٤٧٠ . وغرضه من أبي هذا تضعيف الرواية بهذا السند لانقطاعه لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا على الصحيح كما سيأتي للمصنف في باب ماجاء في الخلع في الحليث رقم - ٣٤٦١ – النص على ذلك . لكن في ترجيح المصنف هذا نظر، فإن عيسى إمام ثقة فمخالفته لغيره لاتحمل على الخطأ، بل يحمل على أن أشعث رواه عن الحسن ، وابن سيرين ، والحاصل أن الأولى تصحيح هذا السند لما ذكر ، وعلى تقدير عدم صحته فالمتن صحيح بالطريق السابق، فلا يضر فيه الكلام في هذا السند . والله أعلم .

(تنبيه) ذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة (١) أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن أبي هريرة ، ثم قال : وهذا الحديث لم يقل فيه عن

<sup>(</sup>۱) انظر الكامل جداص ٣٦٥ قال : حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبدوس بصور ، ثنا سليمان بن عبد الرحمن ، ثنا عيسي بن يونس، حدثنا أشعت، عن ابن سيرين الخ .

عبسى ، عن أشعث ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، إلا سليمان بن عبد الرحمن ، وغيره يقول عن أبي هريرة .

قال الجامع: وهذا فيه نظر من وجهين: الأول جعله من حديث أشعث بن سوار ، فإن الصواب أنه أشعث بن عبد الملك ، الثاني قوله لم يقل فيه عن عيسى ، عن ابن سيرين إلا سليمان غير صحيح، لأن عبد الله ابن يوسف التنيسي ذكره كذلك أيضا كما ذكره المسنف هنا. والله أعلم .

قال النسائي (وقد روى الحديث ) أي حديث أبي هريرة هذا (عن شعبة النضرُ بن شميل ) المازني أبو الحسن النحوي نزيل مرومات سنة - ٢٠٤ – وله ٨٢ سنة .

قىال الجامع : ليُنظَر من أخرج رواية النضر هذه (وغيره) أي غير النضر، منهم وهب بن جرير عند البيهقي ج ا ص١٦٣، ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي عنده أيضا ج ا ص١٦٣ ، وعند أبي داود ج ا ص٣٦٥ بنسخة عون المعبود (كما وواه خالد) بن الحارث الهجيمي ، وأراد بهذا تقوية روايته ، والله أعلم .

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكك ، وإليه أيب ؟ .

# ١٣٠ - الفُسْلُ مِنَ المُنيِّ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الاغتسال من أجل خروج الني، فمن تعليلية .

والمنبي : فعيل بمعنى مفعول . والتخفيف لغة ، فيحرب إعراب المنقسوص ، وجسمع المنبيّ مُنْيٌ ، مــثل بَريد وبُرُد ، لكنه ألزم الإسكان للتخفيف . قاله في المصباح .

وفي (ق) وشرحه : والمنيّ كغني ، ويخفف ، والمنيةُ كرَمَيّة : ماء الرجل والمرأة ، جمعه مُنيّ كَقَفُل .اهـ .

وَجَعل التخفيف في اللَّسانُ في الضرورة الشعرية ، وعبارته : والمنيّ مشددًا : ماء الرجل، وأنشد ابن بَريِّ للاخطل يهجو جريرًا (من الوافر) : مَنيُّ العَبْدِعَبْدِ إَنِي سُواجٍ أَحَقُّ مَنَ الْمُدَامَةِ أَنْ تَعِيبًا

قال : وقَدَّجاء أَيضاً مُخْففاً فَي الشعر ، قال رُشْيد بَنَ رُمَيض (من الوافر أيضا ) :

أُتَّحَلِّفُ لا تَذُوقُ لَنَا طَعَامًا وتَشرُبُ مَنْيَ عَبْدِ أَبِي سُواجٍ ؟ اهـ.

١٩٣ - أَخْبَرْنَا فَتْبَيْهُ بْنُ سَعيد، ، وعَلِي بْنُ حُجْر وَاللَّفْظُ لَقْنَبَيْهُ ، قَالَ : حَدَّنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْد ، عَنِ الرُّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَلِي َّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَاءًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ : « إذَا رَأَيْتَ المَذْيَ ، وَجُلاً مَذَاءًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ : « إذَا رَأَيْتَ المَذْيَ ، فَاغْسَلْ ذَكْرَكَ ، وتَوضَا وضُوءَكَ لِلصَلَاةِ ، وَإِذَا فَضَخْتَ اللَهَ عَلَاءً فَاغْتَسِلْ » .

#### رجال هذا الإسناد : سنة

١- ( قتيبة بن سعيد) البغلاني أبو رجاء الثقة الحجة [١٠] تقدم في ١٠] . ١/١

٢- (علي بن حجر) السعدي المروزي ثقة حافظ من صغار -٩- تقدم في ١٣/١٣.

٣- ( عَبيدة بن حُميد ) الأول بفتح العين وكسر الباء مكبرا ، والثاني بضم الحاء مصغرا ، الكوفي الحذاء صدوق ربما أخطأ -٨- تقدم في ١٣/١٣ .

إ الرُكين بن (١) الرَّبيع) بن عَميلة الفزاري ، أبو الربيع الكوفي .
 من الرابعة .

روى عن أبيه ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وأبي الطفيل ، وحصين بن قبيصة ، وقيس بن مسلم ، وعدي بن ثابت ، ويحيى بن يعمر ، وغيرهم . وعنه حفيده الربيع بن سهل بن الركين ، وإسرائيل ، وزائدة ، وشعبة ، والثوري ، ومسعر ، وجرير بن عبد الحميد ، وشريك ، وعَيدة بن حُميد ، ومعتمر بن سليمان ، وعدة .

قال أحمد ، وابن معين ، والنسائي : ثقة ، وقال أبو حاتم : صالح . وذكره ابن حبـان في الثقـات ، وقـال : مـات سنة ١٣١ -، وكـذا أرخـه الهيـثم ، وابن قانع ، وقال يعقـوب بن سفيـان : كوفي ثقـة . اهـتت ج٣ص٢٨٧ - ٢٨٨ - أخرج له البخاري في الأدب المفرد ، والباقون .

٥ - ( حصين (٢) بن قبيصة ) الفزاري الكوفي ثقة من الثانية ، روى
 عن ابن مسعود ، وعلي ، والمغيرة بن شعبة . وعنه الركين بن الربيع ،

 <sup>(</sup>١) الركين بالتصغير ، والربيع بالتكبير ، وعميلة بفتح العين المهملة . اهدمن هامش تهذيب التهذيب بزيادة .

<sup>(</sup>٢) حصين بالتصغير ، وقبيصة بفتح القاف وكسر الباء مكبرا .

وعبد الملك بن عُمير ، وسمى أباه عقبة ، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال العجلي : تابعي ثقة ، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من الكوفسين . اهـ تت ج٢ص٣٨٧. أخرج له أبو داود ، والمصنف ، وابن ماجه .

٦- ( على ) بن أبي طالب رضى الله عنه تقدم في ٧٤ / ٩١ .

#### لطائف هذا الاسناد

منها أنه من خماسياته ، وأن رواته ثقات إلا عَبيدة فصدوق ، وأنهم كوفيون غير شيخيه ، فالأول بغلاني ، والثاني مروزي ، وفيه قوله : واللفظ لقتيبة ، وهو إشارة إلى القاعدة المشهورة ، وهي أنه إذا روى الراوي عن شيخين ، فأكثر ، واتفقوا في المعنى ، دون اللفظ ، فالأحسن له أن يروي ما لكل على حدة ، ويجوز أن يجمعهم في الرواية ، فيقول: حدثني فلان ، وفلان ، وفلان ، واللفظ لفلان ، ثم يسوقه على لفظه . أو وتقاربوا في المعنى ، أو واتحدوا في المعنى ، ونحو ذلك ، وقد تقدم نظير هذا غير مرة . فننه . وفيه رواية تابعي ، عن تابعي . والله أعلم .

# شرح المديث

(عن علمي) بن أبي طالب رضي الله عنه أنه (قال : كنت رجلا مذاه) أي كثير المذي ، وهو ماء رقيق يخرج عند الملاعبة ، ويضرب إلى البياض وفيه ثلاث لغات ، الأولى سكون الذال ، والثانية كسرها مع التثقيل ، والثالثة الكسر مع التخفيف ، ويعرب في الثالثة إعراب المنقوص ، ، ومَذَى الرجل يُمذي ، من باب ضرب ، فهو مذاء ، ويقال : الرجل يَمذي ، والمرأة تَقَذِي، وأمذى بالألف، ومذي بالتثقيل كذلك ، قاله في المصباح .

( فقال لي رسول الله ١٠) وفي الرواية التالية ، فسألت النبي ، أنه

فقال. . . ، وتقدم في ١٥٢/١١٢ - أنه أمر بذلك رجلا، وفي - ١٥٣ - أمر المقداد به ، وفي ١٥٤ - أمر عمارا به ، والتوفيق بين هذه الرويات أن يقال : إنه أمر أحدهما بالسؤال ، فلما استبطأه أمر الآخر به ، ولما كان هو الآمر بالسؤال أضافه إلى نفسه ، فقال : سألت . . . ، ويحتمل أنه تولى بعد ذلك السؤال بنفسه ، لكن الأول هو الظاهر ، وأما قوله : فقال لي يحتمل أنه حضر الجواب ، وكان هو السائل عن الحكم حقيقة أضاف الجواب إليه ، ويحتمل أن النبي تشعلم بالقضية فواجهه بالجواب ، والله أعلم . وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في الباب المذكور .

(إذا رأيت الملي) أي أبصرته ، فرأى هنا بصرية ، ولذا تعدت إلى واحد ( فاغسل ذكرك ) لكونه نجسا ( وتوضأ وضوءك للصلاة ) أي وضوءاً مشابياً لوضونك لأجل الصلاة ، ودفع بهذا التشبيه توهم أن المراد هو الوضوء اللغوي . كغسل اليد ونحوه ( وإذا فضحت الماءً ) أي دفقت المني ، يقال: فضحتُ الماءً ) أنا د اذا دفقت ، وانفضخ الدلو أ: إذا دفق ما فيه من الماء ، والدلو يقال لها المفضخة . قاله في اللسان ( فاغتسل ) جواب (إذا » يعني أنه إذا نزل منك مني بدفق يجب عليك أن تغسل جميع بدنك ، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم ، وإنما الخلاف بينهم فيما إذا نزل المني بغير دفق، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسائل إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

١٩٤ - أخبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد ، قَالَ : أَنْبَأْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَائدَةَ (ح) قَالَ : وأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ وَاللَّفْظُ لَعْمَ لَهُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا (١) أَبُو الوليد ، حَدَثْنَا زَائدَةُ ، عَن الرُّكُيْن لَهُ ، عَن الرُّكُيْن

<sup>(</sup>١) وفي نسخة (حدثنا).

ابنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيـَصَةَ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيـَصَةَ ، عَنْ عَلَيٍّ رَضِيَ السَلَّسَهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَدَّاءًا ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : ﴿ إِذَا رَايْتَ المَذْيَ ، فَتَوَضَّا ، وَإِذَا رَايْتَ لَفْضَحُ اللّهِ فَاغْتَسَلْ » .

### رجال هذا الإسناد : تمانية

۱ **- ( عبيد الله بن سعيد )** أبو قدامة السرخسي نزيل نيسابور ثقة سني مأمون - ۱۰ - تقدم **ف**ي ۱۰/ ۱۰ .

٢- (عبد الرحمن) بن مهدي البصري ثقة ثبت حافظ - ٩ - تقدم في
 ٤٩ / ٤٢ .

٣- ( زائدة ) بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت سني -٧- تقدم في ٩٧ / ٩١ .

٤- ( إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المروزي نزيل نيسابور ثقة ثبت
 حجة - ١٠ - تقدم في ٢/٢.

 بواسطة إسحاق بن راهويه ، وأبي خيشمة ، والحسن بن علي الخلال ، وإبراهيم بن خالد اليشكري ، وإسحاق بن منصور الكوسج ، وأبي موسى محمد بن المثنى ، وبندار ، وابن سعد ، وحجاج بن الشاعر ، والدارمي ، وعبد بن حُميد ، وهارون الحمال ، وإبراهيم الجُوزجاني ، وأبي داود الحراني ، وعبد الله بن الهيشم ، وسهل بن زنجلة الراذي ، وغيرهم .

قال أبو طالب عن أحمد: متقن ، وقال الميموني عن أحمد: أبو الوليد شيخ إلإسلام ما أقدم اليوم عليه أحدا من المحدثين ، وهو أسن من عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - بثلاث سنين ، وقال ابن وارة : قلت لأحمد : أبو الوليد أحب إليك في شعبة، أو أبو النضر ؟ قال : إن كان أبو الوليد يكتب عند شعبة ، فأبو الوليد ، قلت لأحمد : فإني سمعته يقول: بينا أنا أكتب عند شعبة إذ بصربي ، فقال : وتكتب ؟ فوضعت الألواح. وقال ابن وارة : قال لي علي بن المديني : اكتب عن أبي الوليد الأصول، قال : وقال لي أبو نعيم : لولا أبو الوليد ماأشرت عليك أن تدخل البصرة ، قال ابن وارة : وحدثني أبو الوليد وما أرى أني أدركت مثله ، وقال العجلي : بصري ثقة ثبت في الحديث ، وكانت الرحلة إليه بعد أبي داود ، وقال ابن أبي حاتم : ثنا أحمد بن سنان ، ثنا أبو الوليد أمير المحدثين ، قال : وسمعت أبا زرعة وذكر أبا الوليد ، فقال : أدرك نصف الإسلام وكان إمام زمانه جليلا عند الناس . قال : وسمعت أبي يقول : أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ ما رأيت بيده كتابا قط ، وقال أيضا : سئل أبي عن أبي الوليد ، وحجاج بن المنهال ؟

فقال : أبو الوليد عند الناس أكبر ، كان يقال : سماعه من حماد بن سلمة فيه شيء كان سمع منه بأخرة ، وكان حماد ساء حفظه في آخر عمره ، وقال أبو حاتم أيضا : ما رأيت أصح من كتاب أبي الوليد ، وقال معاوية بن عبد الكريم الرمادي: أدركت الناس وهم يقولون: مابلبصرة أعقل من أبي الوليد، وبعده أبوبكر بن خلاد، وقال ابن سعد، والبخاري، وغير واحد: مات سنة - ٢٢٧ -، ويقال: إن مولده سنة - ٢٣٧ - زاد ابن سعد: كان ثقة ثبتا حجة توفي في غرة شهر ربيع الأول، وهو ابن - ٩٤ - سنة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من عقلاء الناس. حدثنا عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب. قال الحافظ: وأبو خليفة خاتمة أصحابه، وقال ابن قانع: ثقة مأمون ثبت. وقال في الزهرة: روى عنه البخاري مائة وسبعة أحاديث، اه تت

وأما -٦ ، ٧، ٨- فقد تقدموا في السندالسابق. وكذا شرح الحديث ، فلا نطيل الكتاب بتكراره . والله تعالى أعلم .

# مسائل تتعلق بحديث على رضى الله عنه

المسألة الأولى: في درجته: حديث على رضي الله عنه هذا صحيح. المسألة الثانية في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ،-١٩٤-وفي الكبرى - ٢٠٠ بهذا السند.

المسألة الشالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه معه أبو داود في الطهارة - ١/٨٣ - عن قنيبة، عن عَبيدة بن حُميد، عن الرُّكين بن الرَّبيع الفزاري ، عن حُمين بن قَبيصة ، عن على رضى الله عنه .

وقال في المنهل: أخرجه البيهقي من طريق المصنف - يعني أبا داود-، وأخرجه البخاري ، ومسلم ، والبيهقي ، أيضا من حديث محمد بن الحنفية عن أبيه بنحوه ، وأخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ، بلفظ سئل رسول الله تشخين المذي ؟ فقال : « فيه الوضوء ، وفي المني الغسل » ، قال الترمذي : هذا حديث حسن ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ، وأحمد في مسنده عن الأسو دبن عامر . اهر ج٢ص٢٥٠.

( تنبيه ) قال الحافظ رحمه الله في النكت الظراف: قال أبو أحمد الحاكم: لا أعلم أحدًا حدث به غير الركين بن الربيع . اهر ٧ص٣٦.

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من الحديث كون المذي يوجب الوضوء ، وأنه لايوجب الغسل، وأنه من الأنجاس ، للأمر بغسل الذكر، وأن دفق المني يوجب الغسل ، وأن الشخص لاينبغي أن يسكت عما بجهله من أمر دينه ، وإن كان مما يستحيى منه .

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في وجوب الغسل بخروج المني:

قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني . ولا فرق عندنا - يعني الشافعية - بين خروجه بجماع ، أو احتلام ، أو استمناء ، أو نظر ، أو بغير سبب ، سواء خرج بشهوة ، أو غيرها ، وسواء تلذذ بخروجه أم لا ؟ وسواء خرج كثيراً أو يسيراً ولو بعض قطرة ، وسسواء خرج في النوم ، أو السقظة من الرجل ، والمرأة ، العالق والمجنون ، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا .

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لايجب إلا إذا خرج بشهوة ، ودفق، كما لا يجب بالمذى لعدم الدفق .

قال: دليلنا الأحاديث الصحيحة المطلقة كحديث «الماء من الماء»، وبالقياس على إيلاج الحشفة، فإنه لا فرق فيه، ولا يصح قياسهم على المذي، لأنه في مقابلة النص، ولأنه ليس كالمني. اهالمجموع. ج٢ص١٣٩٠.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المذهب الشاني هو الراجح لأن

النبي كالتوصف خروج المني في حديث على رضي الله عنه بالفضخ ، وقد قدمنا أن معناه الدفق ، فمالم يخرج بهذه الصفة لم يجب الغسل ، وأما حديث الماء من الماء ونحوه فلا ينافي هذا لأنه مطلق فيحمل على المقيد. والله أعلم .

( **خَانُهُ قَ** ) في لغات المنبي ، والمذي والودي ، وقد تقدم بعضه :

قال النووي رحمه الله : أما المني فمشدد ، وسمي منيا لأنه يُمنى ، أي يصب كما سميت منى لما يُراق فيها من الدماء ، ويقال : أمنى ، ومنَى بالتخفيف ، ومنَّى بالتخفيف ، ومنَّى بالتخفيف ، ومنَّى بالتخفيف ، ومنَّى بالتخفيف الخات . الأولى أفصح ، وبها جاء القرآن ، قال الله تعالى : ﴿ أَفَر أَيْتِم ما تَمنون ﴾ [الواقعة : ٥٨] وفي المذي ثلاث لغات : المذي بإسكان الذال ، وتخفيف الياء ، والمذي بكسر الذال وتشديد الياء ، وهاتان مشهورتان ، قال الأزهري وغيره : التخفيف أفصح وأكثر .

والثالثة : المذي بكسر الذال ، وإسكان الياء ، حكاها أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح ، عن ابن الأعرابي ، ويقال : مَذَى بالتخفيف ، وأمذى ، ومذّى بالتشديد ، والأولى أفصح .

والودي بإسكان الدال المهملة وتخفيف آلياء ، ولا يجوز عند جمهور أهل اللغة غير هذا ، وحكى الجوهري في الصحاح عن الأموي أنه قال : بتشديد الياء ، وحكى صاحب مطالع الأنوار لغية أنه بالذال المعجمة ، وهذان شاذان ، ويقال : ودّى بتخفيف الدال ، وأودّى ، ووَدَّى بالتشديد ، والأولى أفصح ، قال الأزهري : لم أسمع غيرها ، قال أبو عصر الزاهد : قال ابن الأعرابي : يقال : مذّى ، وأمذّى ، ومُذّى بالتشديد، وهو الذي مثال الرّمي ، والذي مثال العمي(١)، وودّى وأودى وأودى الحموع ببعض تصرف ج٢ص١٤ .

<sup>(</sup>١) هكذا نسخة المجموع ، ولعل الصواب مثال الفَتيّ .

# ١٣١ - فُسُلُ الْمَرَّأَةَ، تَرَى فِي مَثَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على وجوب الغسل على المرأة التي ترى في منامها ما يراه الرجل من الحُلُم ، بأن رأت أن زوجها يجامعها ، فلما استيقظت وجدت الماء قد خرج منها .

وجملة ترى الخ يحتمل أن تكون في محل نصب على الحال بناء على القاعدة المشهورة أن الجُمل وشبهها بعد المعارف أحوال ، وبعد النكرات صفات ، ويحتمل أن تكون في محل جر صفة للمرأة بجعل "ألى" للجنس، فالمعرف بها بمنزلة النكرة ، كما في قوله : (من الكامل) ولَقَدْ أَمْرُ عَكَى اللَّيم مَسْتَى فَصَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لُا يُعْنيني

190- اخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيـــم ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيــدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ : أَنَّ أَمَّ سَلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ الله عَلَيْهُ عَنِ المَرْأَة تَرَى في مَنَامِهَا مَا يَرَى الــرَّجُلُ ، قَالَ :
«إذا أَذْرَكَتَ المُاءَ تَلْتَغْسَلُ » .

#### رجال هذا الإسناد : سنة

۱ - ( **إسحاق بن إبراهيم)** الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه ثقة حجة - ۱۰ - نقدم في ۲/۲ .

٢ - (عبدة) بن سليمان الكلابي، أبو محمد الكوفي، يقال: اسمه عبد الرحمن بن سليمان بن حاجب بن زرارة بن عبد الرحمن بن صرد ابن سمير بن مليل بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب. أدرك صرد الإسلام(١) (١) إن ضرد بن سمير الذكور في سلسلة آباته أدرك الإسلام ودخل فيه.

وأسلم . ثقة ثبت من صغار - - روى عن إسماعيل بن أبي خالد ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وعاصم الأحول ، وعبيد الله بن عمرو بن هشام بن عروة ، وأبي إسحاق، وطلحة بن يحيى بن طلحة ، وسعيد بن أبي عروبة ، والأعمش، والثوري، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، ومحمد بن عمرو بن علقمة ، وغيرهم .

وروى عنه أحمد ، وإسحاق ، وابنا أبي شيبة ، وإبراهيم بن موسى الرازي ، وعموو الناقد ، وأبو الشعثاء : علي بن الحسن ، ومحمد بن سلام البيكندي ، وأبو كريب : محمد بن العلاء ، ومحمد بن عبد الله ابن نمير ، وهناد بن السري ، وأبو سعيد الأشيح ، وإبراهيم بن مُجشِّر، ابن نمير و قال صالح بن أحمد ، عن أبيه : ثقة ثقة ، وزيادة مع صلاح في بدنه (۱) وكان شديد الفقر ، وقال عثمان الدارمي : قلت لابن معين : أبو أسامة أحب إليك ، أو عبدة بن سليمان؟ قال : ما منهما إلا ثقة ، وقال العيموني عن العجلي : ثقة رجل صالح صاحب قرآن يقرئ ، وقال الميموني عن أحمد : قدمت الكوفة سنة -۱۸۸ - وقد مات عبدة سنة -۱۸۷ - قبل قدومي بسنة .

وقال ابن سعد : كان ثقة مات في رجب سنة -۸۸- ، وكذا أرخه ابن غير لكنه قال : في جمادي الثانية ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : مستقيم الحديث جداً ، مات في رجب سنة -٧- وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي ، وأبو زرعة عن عبدة ، ويونس بن بكير ، وسلمة بن الفضل أيهم أحب إليكم في ابن إسحاق ؟ فقالا : عبدة بن سليمان ، وقال ابن شاهين في الثقات : قال عثمان بن أبي شيبة : ثقة مسلم صدوق ، وقال الدارقطني : ثقة ، اهد «تت» ج٢ص٥٥ = ٤٥٩ ، أخرج له الجماعة .

<sup>(</sup>١) هكذا في تهذيب التهذيب ، وتهذيب الكمال (في بدنه) ولعل الصواب : في دينه . اهـ

٣- ( سعيد ) بن أبي عروبة : مهران البصري ثقة -٦- تقدم في ٣٨/٣٤.

٥- (أنس) بن مالك رضي الله عنه تقدم في ٦/٦.

٣- (أم سليم) بنت ملحان أخت أم حرام الأنصارية ، لها صحبة ، واسمها سهلة ، ويقال : رميلة ، ويقال : أنينة ، ويقال : مليكة ، وهي والدة أنس بن مالك ، وزوج أبي طلحة الأنصاري ، يقال : إنها هي الغميصاء ، أو الرميصاء ، ثبت ذلك في البخاري في حديث ابن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ قال : (دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة ، وفي صحيح مسلم من حديث ثابت ، عن النبي ﷺ دخلت الجنة فقالوا : هذه الرميصاء ، وفي رواية «الرميصاء بن محالان أم أنس بن مالك » .

روت عن النبي الله وعنها ابنها أنس بن مالك ، وعبد الله بن عباس ، وعمرو بن عاصم الأنصاري ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . قال ابن عبد البر : كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية ، فولدت له أنسا ، فلما جاء الله بالإسلام أسلمت وعرضت على زوجها الإسلام ، فغضب عليها ، وخرج إلى الشام ، فهلك ، فتزوجت بعده أبا طلحة ، خطبها ، وهو مشرك فأبت عليه إلا أن يسلم ، فاسلم فولدت له غلاما كان قد أعبجب به ، فمات صغيرا ، وأسف عليه ، وقيل : إنه أبو عمير صاحب النُغير ، ثم ولدت له عبد الله بن أبي طلحة ، فبورك فيه ، وهو والد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، فبورك فيه ، وهو دال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه ، وإخوته وكانوا عشرة كلهم حمل عنه العلم ، وروي عن أم سُلَيم ، قالت : لقد دعا لي

رسول الله على حتى ما أريد زيادة ، ومناقبها كثيرة شهيرة. اهـ «تت» ج١٢ ص ٤٧١ - ٤٧٢ ، ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما. وفي الخلاصة : لها أربعة عشر حديثا ، اتفق الشيخان على حديث منها وانفرد (خ) بحديث ، و(م) بحديثين اهرج٣ص ٤٠٠، أخرج لها الجماعة إلا ابن ماجه . والله تعالى أعلم .

#### لطائف هذا الاسناد

منها أنه من سداسياته (١) ، وأن رواته كلهم ثقات اتفق الستة بالتخريج لهم ، إلا أم سليم فلم يخرج لها ابن ماجه ، وكلهم بصريون إلا إسحاق فمروزي ، ثم نيسابوري ، وأم سليم فمدنية ، وفيه رواية صحابي ، عن صحابية ، ورواية الابن عن أمه . والله تعالى أعلم .

## شرع المديث

( عن أنس ) بن مالك رضى الله عنه ( أن أم سليم ) أمه وقد ذكر نا الاختلاف في اسمها رضى الله عنها (سألت رسول الله ك) الظاهر كما قال الحافظ رحمه الله أنَّ أنسا لم يحضر القصة ، وإنما روى ذلك عن أمه، ويدل على ذلك رواية مسلم من حديث أنس أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي على . . . الحديث (عن المرأة ) أي عن حكمها من وجوب الاغتسال وعدمه ، ففي الرواية الآتية « أفتغتسل من ذلك ؟ » (ترى في منامها) أي في حالة نومها (ما) موصولة (يرى الرجل) أي في نومه ، وهو مجامعة زوجته . تعني أنها رأت في نومها أن زوجها جامعها ونحو ذلك ، مثل ما يرى الرجل في نومه من جماع زوجته ونحوه .

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب ، وأما جعل الشيخ الشنقيطي في شرحه خماسيا فليس بشيء لأنه يوهم أنه من مسند أنس ، لا من مسند أم سليم ، وليس كذلك ، بل هو من مسندها لأن أنساً صرح بأنها حدثته ، كما صرح به النسائي ، وأشار إليه مسلم . انظر النكت الظراف للحافظ ج ١ ص ٣١١ فقد عزى إلى النسائي تصريحه به .

وعائد الصلة ضمير منصوب هو مفعول «يرى» ، وحذفه إذا كان كذلك كثير ، كما قال ابن مالك :

..... وَالْحَدُّفُ عَنْدَهُمْ كَــــْثِيرٌ مُنْجَلِي في عائد رِمُتَّصل إِنِ انْتَصَبْ في هَعْل أَوْ وَصْفِي كَمَنْ نَرْجُو بَـهَبْ

ب ويحتمل أن تكونُ (ما) موصولا حرفيا ، أي مثل رؤيا الرجل ، فلا تحتاج إلى عائد ، وجملة (يرى) إما حال من المرأة ، أو وصف له على ما تقدم من التوجيه .

وقد جاء التصريح بالمكني عنه هنافي رواية أحمد ا أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل ؟ ، . . . الحديث . وفي الروايات الآتية ذكره بلفظ الاحتلام ، وإنما شبهت ذلك بما في الرجل لاشتهاره عندهم حتى لا يستحيا من ذكره فيما بينهم بخلاف النساء فيستحين من ذكره .

(قال) النبي الله مجببا عن سوالها (إذا رأت الماء) أي النبي بعد الاستيقاظ ، فالرؤية هنا بصرية ، لا علمية ، فغي رواية أحمد من حديث خولة بنت حكيم «ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل » ، وفيه ردّ على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز ، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها ، لأنه إن أراد به علمها بذلك وهي نائمة ، فلا يثبت به حكم ، لأن الرجل لو رأى أنه جامع ، وعلم أنه أنزل في النوم ، ثم استيقظ فلم يربللا ، لم يجب عليه الغسل ، اتفاق ، فكذلك المرأة . وإن أراد به علمها بذلك لم يعبب عليه الغسل ، اتفاق ، فكذلك المرأة . وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظ ماكان في النوم إن كان مشاهداً ، فحمل الرؤية على ظاهرها ، هو الصواب . أفاده في كان مشاهداً ، فحمل الرؤية على ظاهرها ، هو الصواب . أفاده في

وقد اعترض الشنقيطي على كلام الحافظ هذا بما فيه نظر ، فتنبه .

والحاصل أن تحقق خروج المني لابد منه في وجوب الاغتسال ، فأما حمل الرؤية على الرؤية القلبية ، وأنها إذا علمت بالخروج وجب عليها الغسل إذ منى المرأة قد لايخرج بل ينعقص داخل الرحم ، فغير صحيح لأن ذلك لا يوجب بل الوجوب متعلق بخروجه ، وتيقن ذلك إما بالنظر بالعين ، أو غير ذلك من وجوه اليقين ، كما أفادته سائر الروايات . والله أعلم . ( فلتغتسل ) جواب «إذا» .

### وسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أم سليم رضى الله عنها هذا أخرجه مسلم .

المسألة الثانية : في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله تعالى :

أخرجه المصنف في هذا الباب -١٩٥-وفي الكبري ١٢٣/ ٢٠٢ بهذا السند، وفي عشرة النساء من الكبرى أيضًا، عن محمد بن عبد الله بن بزيع ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، عن أم

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م) في الطهارة ١ ٤/ ٢عن عباس بن الوليد النرسي ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة

وأخرجه (ق) فيه ٢/١٠ عن محمد بن المثنَّى، عن ابن أبي عدى ، وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة به .

وسيأتي الكلام على بقية المسائل آخر الباب ، إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان . 197- أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْد، عَنْ مُحَمَّد بْنِ حَرْب، عَنِ الزَّبِيْدِيّ ، عَنِ عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرْتُهُ : أَنَّ أَمْ سُلَيْم كَلَمَتْ رَسُولَ اللَّه ، إِنَّ اللَّه لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحُقّ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّه ، إِنَّ اللَّه لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحُقّ ، أَفَتَغْتَسِلُ مِنْ أَلْكُونَ السَّجُلُ ، أَفَتَغْتَسِلُ مِنْ ذَلِك ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ : « نَعَمْ » ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَلْتُ لَهِ اللَّهُ عَلَيْكَ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ » وَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ » رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ » رَسُولُ اللَّه عَلَيْكَ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ »

## رجال الإسناد : ستة

١- (كثير بن عبيل) بن نُمير المذّحجي ، أبو الحسن الحمصي ، الخذاء ، المقرئ ، إمام جامع حمص ثقة - ١ - (وى عن بقية بن الوليد ، والوليد بن مسلم ، ومروان بن معاوية ، ومحمد بن حرب الخولاني ، ومحمد بن خالد الوهبي ، وابن عبينة ، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، وأبي حيوة شُريح بن يزيد ، وأيوب بن سويد ، ووكيع ، وطائفة . وعنه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، ويقي بن مخلد ، وابن أبي عاصم ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وعُمير بن بُجير ، وابن أبي داود ، وعبد الله بن أحمد بن أبي داود ، وعبد الله بن أحمد بن أبو حاتم ثقة ، وقال النسائي : لابأس به ، وقال ابن أبي وادود : كان يقال : إنه أم بأهل حمص ستين سنة ، فماسها في صلاته قط ،

قال عبد الغني بن سعيد فذاكرت بذلك أبا الحسين أحمد بن محمد بن عمر بن عامر الفرضي الحمصي ، فقال : قيل لكثير بن عبيد في ذلك ؟ فقال : مادخلت من باب المسجد قط ، وفي نفسي غير الله . ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : مات سنة خمسين ، أو قبلها بقليل ، أو بعدها، وكان من خيار الناس . وحكى ابن زبر عن الحسن بن علي : أنه قال : سنة - 27 ويرده أن ابن جوصاء إنما دخل حمص سنة - 00 -، وقال مسلمة بن قاسم في تاريخه : ثقة ، وكذا قال أبو بكر بن أبي داود . اهد مسلمة بن قاسم في تاريخه : ثقد ، وكذا قال أبو بكر بن أبي داود . اهد متاج مص 27 - (محمد بن حرب ) الخولاني الحمصي الأبرش ثقة - 9 - تقدم في

۱۷۲/۱۲۲ . ٣- ( الزيدي) (١) محمد بن الوليد أبو الهُدَيل الحمصى ثقة ثبت -٧-

تقدم في ١٥٦/٤٥ .

٤ - ( الزهوي ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ الثبت -٤ - تقدم في ١/١.

٥ - (عروة) بن الزبير بن العوام الحجة الفقيه الثبت -٣- تقدم
 في ١٤/٤٠.

٦- (عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥.

### لطائف هذا الإسناد

منها أنه من سداسيساته ، وأن رواته كلهم ثقسات ، اتفق الأئسة بالتخريج لهم إلا شيخه ، فأخرج له أبو داود ، وابن ماجه ، وفيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة ، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة روت-٢٢١٠ - ، وقد تقدم غير مرة . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) الزبيدي : مصغرا نسبة إلى زبيد قبيلة من مذحج ، قاله في اللباب ج٢ص٢٠ .

#### شرع المديث

(عن عروة) بن الزبير (عن) خالته (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها أنها ( أخبرته ) أي عروة ( أن أم سليم ) سهلة ، وقيل: غير ذلك ، بنت ملحان ، والدة أنس رضي الله عنهما ( كلمت رسول الله ك ، وعائشة جالسة ) جملة حالية ، وفيه التفات إذ الظاهر أن تقول : وأنا جالسة ، أي عنده ك في وقت السؤال ( فقالت ) بيان لقولها: «كلمت» (يا رسول الله إن الله لايستحيي من الحق ) قدمت أم سليم رضي الله عنها الذول تميهذا لبسط عذرها في ذكرها ما تستحي النساء من ذكره لأن الذي يعتذر به إذا كان متقدما على المعتذر منه أدركته النفس صافيا من العتب ، وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه أدركته النفس صافيا من ثم يأتي العذر رافعا ، وعلى الأول يأتي دافعا ، ودفع الشيء المستكره قبل وقوعه أيسر من رفعه بعد وقوعه . قاله في المنهل ج٢٥٨٣.

ويستحي : من الاستحياء وهو الانقباض والانزواء ، قال الأخفش : يتعدى بنفسه ، وبالحرف ، فيقال : استحييت منه ، واستحييته ، وفيه لغتان : إحداهما لغة الحجاز، وبها جاء القرآن بياءين ، والثانية لتميم بياء واحدة . قاله في المصباح .

وفيه إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى على مايليق به ، وأما ما قاله ابن دقيق العيد ، وتبعه عليه الحافظ ، وغيره من أن المراد بالحياء هنا معناه اللغوي ، وهو تغير ، وانكسار ، وهو مستحيل في حق الله تعالى ، فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق ، أو لا يمنع من ذكر الحق ، إلى آخر ما قاله ، فمما لا يلتفت إليه . بل الحياء كسائر صفات الله التي أثبتها لنفسه ، في كتابه أو وصفه بها رسله عليهم الصلاة والسلام ، من الحياء ، والرضا ، والغضب ، والمحبة وغير ذلك نثبته على

(أرأيت المرأة) أي أخبرني عن حكمها ، وقد تقدم الكلام على «أرأيت في ١٥٠/١١٠ في حديث «أرأيت لو كان لرجل خيل غر». . الحديث ( ترى في النوم ) جملة حالية ، أو في محل نصب صفة للمرأة كما تقدم ( ما يرى الرجل ) أي مثل الذي يراه الرجل في النوم من جماع زوجته ، ونحوه ، كما تقدم التصريح به في رواية أحمد «إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام» . . . الحديث .

وفيه دليل على اشتهار ذلك في الرجال ، فإنهم لا يتسحيون من ذكره بخلاف النساء ، فإنهن لا يكدن يتكلمن بذلك حتى كأنه خاص بالرجال دونهن ، لا أن ذلك منفي عنهن ، كسما روي عن بعضهم ، فهذه الأحاديث ترد عليه (أفتغتسل) هذا هو محل السؤال ، والهمزة الاستفهام ، والفاء للمطف ، وفيه يقول جمهور النحاة تقديم وتأخير ، إذ قدمت على العاطف ، وقال الزمخشري: الهمزة داخلة على محذوف ، قدمت على العاطف ، وقال الزمخشري: الهمزة داخلة على محذوف ، تقديره أهي جنب فتغتسل ، ونحو ذلك ، لكن الراجع ماقاله الجمهور . انظر تفاصيل المسألة في مغنى اللبيب ج اص ١٤ بحاشية الأمير .

( من ذلك ) أي عارأته في منامها ، فامن "سببية ، أوتعليلية متعلقة البتغسل (فقال لها رسول الله : نعم ) بفتحتين تصديق لما سألته ، فهي للتصديق إن وقعت بعد الماضي ، نحو هل قام زيد ، والوعد بعد المستقبل ، نحو هل تقوم ؟ ، قال سيبويه : انعم عدة وتصديق ، أي عدة في الاستفهام، وتصديق للإخبار . اه المصباح باختصار .

ثم هذه الرواية مطلقة، ولابد من تقييدها بما في الروايات الأخرى « إذا رأت الماء » (قالت عائشة ) رضي الله عنها (فقلت لها: أف لك) هذه كلمة تستعمل في الاحتقار ، والإنكار ، وهو المناسب هنا ، فإن الظاهر من قول عائشة رضي الله عنها الإنكار على أم سليم ، كما يدل عليه قولها : أو ترى المرأة ذلك ؟ ، وقولها في بعض الروايات : فَضَحَت النساء تَربت يينك .

وأفّ : اسم صوت إذا صوت به الإنسان عُلم أنه مُتَضَجِّر ، وقيل : أصل الأفّ وسخ الأصبع ، إذا قُتل ، ويقال : أفّف بفلان تأفيفًا ، إذا قلت له : أفّ لك ، وفيها لغات ، أفصحها وأكثرها استعمالا ضم الهمزة وتشديد الفاء مكسورة منونة . أفاده في المنهل ج ٢ص٣٦٨ وقال المجد في (ق) : أفّ يَوْفُ ويَنُفُ : تَأفّفُ مَن كرب ، أو ضجر ، وأفّ كلمة تكره ، وأفّ تألفة ، وتأفّف : قالها .

ولغاتها أربعون (١) أف بالضم، وتثلث الفاء، وتنون، وتخفف فيهما، أف كطف ، أف مشددة الفاء، أفى بغير إمالة، وبالإمالة المحضة، وبالإمالة المحضة، وبالإمالة بين بين، والألف في الشلائة للتأنيث، أفي بكسر الفاء، أفوه أفه بالضم مثلثة الفاء مشددة، وتكسر الهمزة، أف ، كمن، إف مشددة، إف بكسرتين مخففة، إف منونة مخففة ومشددة، وتثلث، إف بضم الفاء مشددة، إفاً ، كإناً، إفى بالإمالة، إفي بالكسر، وتفتح الهمزة، أف كعن، أف مشددة الفاء مكسورة، آف عدودة، أف، أف، أف، منونين، اهرف).

وقد أوصلها الشارح المرتضى إلي خمسين لغة ، فطالع شرحه ج ٢ ص ٢ ٤ - ٢ ٤ قال أبو البقاء : من كسر بناه على الأصل ، ومن فتح طلب (١) واعترض الشارح في قوله : أربعون فقال : فيه نظر ، والحاصل أنه أوصلها إلى خمسين فانظر ج آص ٤ - ٢٤ . التخفيف ، ومن ضم أتبع ، ومن نون أراد التنكير ، ومن لم ينون أراد التعريف ، ومن خفف الفاء حـذف أحـد المثلين تخـفـيفًا . اهـزهر ج١ ص١١ .

( أو ترى المرأة ذلك ؟ ) استفهام إنكاري ، تقدمت الهمزة فيه على العاطف كما في قولها «أفتغتسل» .

قال العراقي: أنكرت عليها بعد جواب المصطفى الله الله الايلزم من ذكر حكم الشيء ، تحقق وقوعه ، فالفقهاء يذكرون الصور المكنة ليعرفوا حكمها، وإن لم تقع، بل قد يصورون المستحيل لتشحيذ الأذهان. اهد .

وقال ابن عبد البر رحمه الله: فيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن، وإلا لما أنكرت عائشة وأم سلمة ذلك، وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال إلا أن ذلك في النساء أكثر، وعكس ذلك ابن بطال في النساء أكثر، وعكس ذلك ابن بطال مراده الجواز لاالوقوع، أي فيهن قابلية ذلك . وقال السيوطي : وأي مانع أن يكون ذلك خصوصية لأزواجه على أنهن لايحتلمن كما أن من خصائص الأنبياء أنهم لايحتلمون، لأنه من الشيطان فلم يسلطه الله عليهم، وكذا لا يسلطه على أزواجه تكرياله . قال الزرقاني : المانع من ذلك أن الخصائص لاتثبت بالاحتمال ، وهو كغيره لم يثبت ذلك للأنبياء إلا بالدليل .

قال الحافظ ولي الدين العراقي: بَحَثَ بعض أصحابنا، فمنع وقوعه من أزواجه ﷺ بأنهن لايطعن غيره لايقظة ولا مناما، والشيطان لايتمثل به، وفيه نظر لأنهن قد يحتلمن من غير رؤية كما يقع لكثير من الناس، أو يكون سبب ذلك شبعا أو غيره، والذي منعه بعض العلماء هو وقوع الاحتلام من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قاله الزرقاني في شرح الموطأج ١ ص١٠٦.

قال الجامع عفا الله عنه: هذه المناقشات كلها عندي محل نظر ، بل ما ذكره الحافظ أبو عمر بن عبد البر هو الواضح ، فلما كان كل من عائشة ، وأم سلمة عمن لا يحتلم ، أنكرتا عليها ، ولا يدل ذلك على خصوصية أزواجه الله أعلم .

وقوله : (ذلك) بكسر الكاف خطابًا للأنثى .

قالت عائشة ( فالتفت إلى وسول الله ) منكراً الاستبعادها ذلك ، (فقال : تربت عينك) أي لصقت بالتراب ، وهو كناية عن الافتقار ، يقال : ترب الرجل يَتْرَبُ من باب تعب : افتقر ، كأنه لصق بالتراب ، فهو ترب ، وأثرَبَ بالألف لغة . قاله في المصباح . وفي (ق) وأترب : قلَّ ماله ، وكُثُر : ضدّ ، كَتَرَب يعني بالتضعيف - فيهما .

وقال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي : للعلماء في معناه عشرة أقوال (١) استغنيت (٢) ضعف عقلك (٣) تربت من العلم (٤) تربت إن لم تعقل هذا (٥) أنه حث على العلم كقوله انج ثكلتك أمك، ولا يريد أن تثكله أمه (٦) أصابها التراب (٧) خابت (٨) اتعظت (٩) أنه دعاء خفيف (١٠) أنه بئاء مثلثة في أوله .

وقال النوي: في هذه اللفظة خلاف كشير منتشر جدا للسلف، و والخلف من الطوائف، كلها، والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناها أن أصلها افتقرت، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها، فيقولون تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه ؟ ولا أم له ؟ ولا أب له، وثكلته أمه، وما أشبه هذا عند إنكار الشيء أو الزجر عنه، أو الذم عليه، أو استعظامه، أو الحث عليه، أو الإعجاب به. وقال عياض : هذا اللفظ ، وما أشبهه يجري على ألسنة العرب من غد قصد الدعاء .

وقال الباجي: الأظهر أنه ﷺ خاطبها على عادة العرب في تخاطبها من استعمال هذه اللفظة عند الإنكار لمن لايريدون فقره .

\_ ويحتمل أنه قال ذلك لها تأديبًا لإنكارها ما أقر عليه ، وهو لايقر إلا على الصواب .

وقيل معناه ضعف عقلك أتجهلين هذا ، أو افتقرت بذلك من العلم ، وقال الأصمعي : معناه الحض على تعلم مثل هذا ، وقال أبو عمر : معناه أصابها التراب ولم يدع عليها بالفقر . أفاده الزرقاني في شرحه جا ص١٠٤ .

- ق**ال الجامع عفا الله عنه :** حاصل الكلام في هذا المقام أنه أراد الإنكار عليها ، وما أراد الدعاء ، بل استعمل في الإنكار ماجرت بذكره العادة عند الإنكار . والله أعلم .

(فمن أين يكون الشبه ؟) الفاء فصيحية أي إذا لم يكن لها مني فمن أين يشبهها ولدها والشبه: بفتحتين ، وبكسر فسكون ، وكذا الشبيه وزان كريم: المشابهة . قاله في المصباح . والحاصل أن شبه الولد يكون من الماء، فلو لم يكن لها ماء لم يوجد الشبه .

وفي رواية للبخاري: «فبم يشبهها ولدها» وعن أنس رضي الله عنه فقال نبي الله ﷺ: «نعم فحن أين يكون الشبه» إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فعن أيهما علا أو سبق، يكون منه الشبه» رواه مسلم، وعن عائشة فقال: «وهل يكون الشبه إلا مررقبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماء المراجل أشبه أوها، وعن ثوبان رضي الله عنه أنه ﷺ أجاب حبرًا من أحبار اليهود عن ذلك بقوله: «ماء الرجل أبيض، وماء

المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله » .

وقد دل مجموع الحديثين على أنه إذا سبق ماء الرجل جاء الولد ذكرا، وأشبه أخواله ، لكن وأشبه أعمامه ، وإذا سبق ماء المرأة جاء أنثى ، وأشبه أخواله ، وقد يكون المشاهدة قد تنافي هذا فقد يكون الولد ذكرا ويشبه أخواله ، وقد يكون أنتى ويشبه أحمامه ، فلابد من تأويل أحد الحديثين . قال القرطبي : والذي يتعين تأويل حديث ثوبان ، فيقال : إن ذلك العلو معناه سبق الماء إلى الرحم ، ووجهه أن العلو لما كان معناه الغلبة والسابق غالباً في ابتدائه في الخروج قبل غلبه علاه (١١) ، ويؤيده أنه روي في غير مسلم : ﴿ إذا سبق ماء المرأة ماء المرأة أذكراً ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا » .

ولكن يشكل عليه قوله في رواية مسلم السابقة و فمن أيهما علا أوسبق يكون الشبه الكن يجوز أن يقال: الذكورة والأنوثة شبه أيضا باعتبار الجنسية ، فتكون كثرته مقتضية للشبه في الصورة ، وسبقه مقتضيا للشبه في الجنسية (٢).

وفي الحديث رد على من زعم أن الولد من ماء المرأة فقط ، وأن ماء الرجل عاقد له كالأنفحة للبن ، بل هو مخلوق من الماءين جميعا ، وفيه استعمال القياس لأن معناه من كان منه إنزال الماء عند الجماع أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام فأثبت الإنزال عند الجماع بدليل الشبه ، وقاس عليه الإنزال بالاحتلام . ذكره الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله . أفاده الزرقاني ج اص ١٠٤ . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) هكذا عبارة الزرقاني وفيها ركاكة ، فلينظر .

 <sup>(</sup>٢) وللعلامة ابن القيم رحمه الله رسالة في أطوار خلق الإنسان حقق فيها هذا الموضوع تحقيقا
 حسنا . وهي مطبوعة فعليك بها تجد فيها لطائف غريبة .

### معائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح . المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا -١٩٦-وفي الكبري -٢٠٣- عن كثير بن عبيد ، عن محمد بن حرب ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن عروة ، عنها .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه أبو داود في الطهارة -97 - تعليقًا ، قال بعد إخراجه من طريق يونس، عن الزهري: وهكذا رواه الزبيدي ، وعقيل ، وابن أخى الزهري ، عن الزهري .

وبقية المسائل تأتى آخر الباب إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم .

١٩٧ - أَخْبَرْنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ ، قَال : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هشام ، قَال : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْت أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أنَّ امْرأةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه ، إنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحيى منْ الحَقِّ ، هَلْ عَلَى المَرْأَة غُسُلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : « نَعَمْ إذَا رأت المَاءَ » فَضَحكَتْ أمُّ سلَمَةَ ، فَقَالَتْ : أَتَحْتَلمُ المرآةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ : « فَفيمَ يُشْبِهُهَا الْوَلَدُ » .

## رجال الإصناد : متة

١- (شعيب بن يوسف) أبو عمرو الحافظ النيسابوري ثقة صاحب حديث - ١٠ - تقدم في ٢٤/ ٤٩. ٢- ( يحيى) بن سعيد القطان البصري ثقة حجة [٩] تقدم في ٤/٤ .
 ٣- ( هشام ) بن عروة المدنى ثقة فقيه ٥٠- تقدم في ١٩ / ٦٨ .

٤- (عروة بن الزبير) بن العوام المدني ثقة فقيه-٣- تقدم في
 ٤٤/٤٠.

٥- ( زينب بنت أم سلمة) الصحابية ربيبة النبي ﷺ تقدمت في ١٨٢/ ١٨٣ .

٦ - ( أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ١٨٣/١٢٣ .

### لطائف هذا الإسناد

منها أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وهم مابين نسائي ، وهو شعيب، وكوفي ، وهو يحيى ، ومدنيين وهم الباقون ، وفيه الإخبار ، والتحديث ، والعنعنة ، وفيه رواية الابن عن أبيه ، والبنت عن أمها، ورواية صحابية ، عن صحابية ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة .

## ثرج العديث

(عن زينب بنت أم سلمة) للخزومية ربيبة النبي ﷺ، كان اسمها برة فسماها النبي ﷺ كان اسمها برة فسماها النبي ﷺ كان اسمها برة فسماها النبي ﷺ أميلة رغب رأم سلمة) هند بنت أبي أمية : حذيفة رضي الله عنها . (أن امرأة) هي أم سليم ، فقد صرح باسمها في الصحيحين من طريق هشام ، عن أبيه (قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق) قد مضى الكلام عليه في الحديث السابق ، وإنما قالت هذا تمهيك لقولها (هل على المرأة غسل) وللبخاري : «من غسل » بزيادة «من» (إذا هي) قال ابن دقيق العيد «هي » تأكيد

وتحقيق ، ولو سقطت من الكلام لم يتم أصل المعنى (احتلمت) افتعلت : من الحلم ، قال المجد في "ق» : والحكم بالضم ، والاحتلام : الجماع في النوم ، والاسم الحُلُم - يعني بضمتين - كعنق اهـ، ومثله في اللسان ، وفيه أيضا عن الجوهري : والحلم بالضم مايراه النائم في نومه . اهـ، وفي المصباح : يقال : حلم يحلم من باب قتل حُلُما بضمتين ، وإسكان الثاني تخفيف ، واحتلم : رأى في منامه رؤيا . اهـ ، قال ابن دقيق العيد رحمه الله بعد ذكر نحوما تقدم : مانصه : وأما في الاستعمال والعرف العام فإنه قد خص هذا الوضم اللغوي ببعض مايراه النائم ، وهو ما

# قال الجامع عفا الله عنه:

ولم يصح عرفا . اه إحكام الأحكام ج ا ص٣٩٦.

الأولى ما تقدم في تفسير "ق» واللسان من أنه الجماع في النوم لموافقته لمافي رواية أحمد من حديثها أنها قالت: يارسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ . فيكون معنى قولها: إذا احتلمت: إذا رأت الجماع من زوجها . والله أعلم .

يصحبه إنزال الماء ، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال : احتلم وضعا ،

(قال) المستقطعيا لها (نعم) تغتسل (إذا رأت الماء) أي المني بعد الاستيقاظ، وإغازاد اإذا رأت الماء الأن معنى قولها «احتلمت» رأت أن زوجها يجامعها، فلو اقتصر على قوله: «نعم» لتوهم إيجاب الغسل عليها بمجرد رؤية ذلك، ولو لم تنزل، فأزال ذلك التوهم بقوله (إذا رأت الماء)، يعني أن إيجاب الغسل مشروط بإنزال الماء، فلو رأت ذلك، ولكن لم تنزل، لم يجب عليها الغسل، كما أن الرجل إذا رأى أنه جامع زوجته لم يجب عليه الاغتسال إلا إذا أنزل (فضحكت أم سلمة) رضي الله عنها وفي رواية عند البخاري: « فغطت أم سلمة

وجهها "، قال الحافظ: ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبا ، وغطت وجهها حباء ، ولمسلم من رواية وكيع ، عن هشام « فقالت لها : « يا أم سليم فضحت النساء " ، وكذا لأحمد من حديث أم سليم ، وهذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن ، لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجال . قاله في الفتح . ج ا ص ٤٦٣ (فقالت : أو تحتلم المرأة) استفهام إنكاري ، والهمزة مقدمة من تأخير لأجل الصدارة ، على رأي الجمهور ، أو في محلها ، والمعطوف عليه مقدر ، أي أترى المرأة الماء، وتحتلم ، ونحو ذلك على رأي الزمخشري . كما تقدم البحث عنه قريباً .

( فقال رسول الله : فقيم يشبهها الولد ) أي فلم يشبهها ؟ ففي بعني اللام ، وفي نسخة « فيم » بالباء قاله السندي .

قال الجامع : أو (في) سببية ، أي بأي سبب يشبهها الولد ، و (ما) استفهامية حذفت ألفها على القاعدة إذا جُرَّت ، قال ابن مالك في الخلاصة :

وَمَا فِي الاسْتَفْهَا مِ إِنْ جُرَّتْ حُدِّفْ لَلِنُهُمَا وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ وَمَا فِي الاسْتَفْهَا مِ إِنْ جُرَّتْ حُدِّفِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِين

المسألة الأولى: في درجته : حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا متفق عليه .

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا -١٩٧/١٣١ - وفي الكبرى -٢٠١-٥٨٨٧ - عن شعيب بن يوسف، عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجـ معه : أخرجه (خ) في الطهارة ١٠١عن

عبد الله بن يوسف وفي الأدب٩٧/ ١ عن إسماعيل كلاهما، عن مالك، وفيه أيضا ٧/٦٨ عن محمد بن المثنى، عن يحيى ، وفي خلق آدم عن مسدد، عن يحيى ، وفي العلم ٥٠/١ عن محمد بن سلام ، عن أبي معاوية - أربعتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب ، عن أم سلمة رضي الله عنها . وأخرجه (م) في الطهارة ٤١/٤ عن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية به . وفي ١٤/٥ عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب كلاهما عن وكيع وفي ١٤/٥ عن أبن أبي عمر عن سفيان كلاهما، عن هشام به ، وذكره ، وأخرجه (د) فيه ٩٦ - تعليقًا بعد إخراج حديث عائشة رضى الله عنها . وأخرجه (ت) فيه ٩٠ عن ابن أبي عمر ، عن سفيان به ، وقال : حسن صحيح . وأخرجه (ق) فيه ١/١٠٧ عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعلى بن محمد ، كلاهما عن وكيع به .

المسألة الرابعة: في ذكر الخلاف في المرأة المراجِعَة هل هي عائشة ، أمْ أمُّ سلمة رضى الله عنهما ؟

هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة كما مر آنفا ، وقد اتفق الشيخان على إخراجه من طرق ، عن هشـام بن عروة ،عن أبيه ، عن زينب ، ورواه أيضا مسلم من رواية الزهري ، عن عروة لكن قال عن عائشة ، قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل، والزبيدي (١)، ويونس، وابن أخي الزهري، عن الزهري، وابن أبي الوزير، عن مالك، عن الزهري، وواُفق الزهري مسافع الحجبي قال: عن عروة ، عن عائشة ، وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة « أن أم سليم جاءت إلى رسول الله عليه ، وقال القاضي عياض عن أهل الحديث: إن الصحيح

<sup>(</sup>١) الزبيدي هو محمد بن الوليد ، وابن أبي الوزير هو إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي مولاهم المكي ، ومسافع بضم الميم وبالسِّين المهملة وكسر الفاء بن عبد الله أبو سليمانٌ القرشي الحجبي المكي . أفاده العيني . عمدة ج٣ص٢٣.

أن القصة وقعت لأم سلمة ، لا لعائشة ، اه عمدة القاري ج ٣ص ٣٦٦ وقال الحافظ بعد نقل كلام عياض : وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام ، وهو ظاهر صنيع البخاري ، لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحح الروايتين ، وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري لأن مسافع بن عبد الله تابحه عن عروة ، عن عائشة ، وأخرج مسلم أيضاً رواية مسافع ، وأخرج أيضاً من حديث أنس قال: (جاءت أم سليم إلى رسول الله تلقى فقالت له ، وعائشة عنده » فذكر نحوه . وروى أحمد من طريق إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة ، عن جدته أم سليم ، وكانت مجاورة لأم سلمة ، فقالت أم سليم يا رسول الله » فذكر االحديث ، وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتها ، وهذا يقوي رواية هشام .

قال النووي في شرح مسلم: يحتمل أن تكون عائشة ، وأم سلمة ، جميعا أنكرتا على أم سليم ، وهو جمع حسن لأنه لايمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي تأفي مجلس واحد ، وقال في شرح المهذب: يجمع بين الروايات بأن أنسا (١) وعائشة ، وأم سلمة ، حضروا القصة . انتهى . فتح ج ١ ص٤٦٤ .

المسألة الخامسة: في ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث:

قال العلامة العيني رحمه الله: لفظ البخاري في باب الحياء في العلم بعد قوله (إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها ، وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة ؟ قال: نعم تربت يمينك فبم يشبهها وللها ، ، وفي لفظ له بعد قوله : (إذا رأت الماء ، فضحكت أم سلمة ، فقالت : أتحتلم المرأة؟ فقال النبي على فيم يشبه الولد ، ، وفي لفظ : قالت أم سلمة : فقلت : فضحت النساء ، وعند مسلم من حديث أنس (أن أم سليم

 <sup>(</sup>١) لكن قدمنا أن الظاهر أن أنسا لم يحضر إنما أخذ عن أمه ، كما يشير إليه رواية عند مسلم عنه ،
 حيث قال : إن أم سليم حدثت أنها سألت النبي ﷺ . . . الحديث .

حدثت أنها سألت النبي الله وعائشة عنده يا رسول الله المرأة تري مايري الرجل في المنام من نفسها ، ما يرى الرجل من نفسه ؟ فقالت عائشة باأم سليم فضحت النساء ، تربت عينك فقال لها : مه بل أنت تربت عينك ، نعم فلتغتسل يا أم سليم » ، وفي لفظ « فقالت أم سليم ، واستحست من ذلك ، وهل يكون هذا ، قال: نعم ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه » ، في لفظ ( فقال رسول الله ﷺ: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل، ، وفي لفظ قالت عائشة فقلت لها: أف لك أترى المرأة ذلك» ، وفي لفظ " تربت يداك وألَّت ، فقال رسول الله : دعيها تربت يمينك وألَّت ، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه » ، وفي لفظ أبي داود « أتغتسل ، أم لا ؟ فقال : فلتغتسل إذا وجدت الماء » وفي لفظ « والمرأة عليها غسل ؟ قال : نعم ، إنما النساء شقائق الرجال ، ، وفي لفظ النسائي «فضحكت أم سلمة » ، وعند ابن أبي شيبة « وهل تجد شهوة ؟ قالت لعله ، قال : هل تجد بللا ؟ قالت : لعله ، فقال فلتغتسل، فلقيها النسوة فقلن فضحتنا عند رسول الله الله الله فقالت: والله ما كنت لأنتهى حتى أعلم في حلّ أنا أم في حسرام " ، وعند الطبراني في الأوسط " قلت : يا رسول الله أمر يقربني إلى الله أحببت أن أسألك عنه ، قال : أصبت يا أم سليم ، فقلت» الحديث ، وعند البزار « فقالت أم سلمة : وهل للنساء من ماء ؟ قال نعم ، إنما هن شقائق الرجال » ، وعند (١) ابن عمر « إذا رأت ذلك ، فأنزلت ، فعليها الغسل ، فقالت أم سليم أيكون هذا ؟ " وعند الإمام أحمد " انها قالت: يارسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟» وعند عبد الرزاق في هذه القصة ﴿ إذا رأت إحداكن الماء

<sup>(</sup>١) هكذا نسخة عمدة القاري ولعل الصواب، وعن ابن عمر، فتأمل.

كما يرى الرجل ، اهـ عمدة ج٣ ص٢٣٦.

المسألة السادسة : في فوائد الحديث :

منها: أن فيه ترك الاستحياء لمن عرضت له مسألة دينية، واستفتاء المرأة بنفسها في مثل هذا، وفيه وجوب الغسل على المرأة إذا وجدت الماء، وفيه إثبات أن المرأة لهاماء ، وفيه رد على من أنكر بروز الماء للمرأة، وقال: إنما يعرف إنزالها بشهوتها، وقد تقدم البحث عنه ، وفيه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير، وفيه جواز الضحك في التعجب ، وفيه زجر من يلوم على من يسأل عما جهله ، وإن كان عما يستحى منه . والله أعلم .

# المسألة السابعة: في مذاهب العلماء في حكم الاحتلام:

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من يُحفَظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أن لا غسل عليه ، واختلفوا فيمن رأى بللا ولم يتذكر احتلاما فقالت طائفة: يغتسل ، روينا ذلك عن ابن عباس ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، وقال أحمد: أحب إلي أن يغتسل إلا رجل به أبردة ، وقال إسحاق : يغتسل إذا كانت بلة نطفة ، وروينا عن الحسن أنه قال : إذا كان انتشر إلى أهله من الليل فوجد من ذلك بلة فلاغسل عليه ، وإن لم يكن كذلك أغتسل ، وفيه قول ثالث ، وهو أن لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق ، هكذا قال مجاهد ، وهو قول قتادة ، وقال مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف : يغتسل إذا علم بالماء الدافق ، وقال الخطابي : ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البلة ، وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق ، وروي هذه القول عن جماعة من التابعين ، وقال أكثر أهل العلم : لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم من التابعين ، وقال أكثر أهل العلم : لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق . اه عمدة القاري ج ٣ ٢٣٠ ٢٣٠ .

قال الجامع عفا الله عنه : الذي يترجع عندي قول من قال بالوجوب اذا رأى البلة وإن لم يتيقن، أنه الماء الدافق، لإطلاق الحديث في ذلك حيث قال (إذا رأت الماء) ، فلم يقيده بذلك ، بل علق الحكم بمجرد رؤية الماء . والله أعلم .

ومثل الرجل في هذا المرأة ، ولم يخالف فيه إلا النخعي على ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه ذلك، وهو محجوج بالنص . والله أعلم .

١٩٨- أُخبَرنَا يُوسُفُ بُنُ سَعيــــد ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ شَعيـــد بْنِ شُعْبَةً ، قَالَ : سَمَعْتُ عَطَاءً الخُراسَانِيَّ ، عَنْ سَعيـــد بْنِ الْسَيِّب ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكيـــمٍ ، قَالَتْ : سَالَتْ رَسُولَ اللَّهَ عَلَيْهُ عَنِ المَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فِي مَنَامِهَا ؟ فَقَالَ : ﴿ إِذَا رَأْتِ المَاءَ فَلَتَغَسَلُ ، .

# رجال الإسناد : ستة

١- ( يوسف بن سعيد ) بن سُسلَم - بفتح اللام مشدة - المسيسي ، أبو يعقوب الأنطائي الحافظ ثقة من الحادية عشرة . روى عن حجاج بن محمد الأعور ، وقبيصة ، وإسحاق بن عيسى بن الطبَّاع ، وداود بن منصور ، وعلي بن بكار المصيصي ، ومحمد بن المبارك الصوري ، منصور ، وعلي بن بكار المصيمي ، ومحمد بن المبارك الصوري ، المورِّق بن خليفة ، وأبي مسهر ، وأبي صالح الحرَّاني ، ومحمد بن مصعب الشرُّفسائي ، وموسى بن داود الضبي ، وأبي نعيم ، وغيرهم . وعنه النسائي ، وعبد الله بن أحمد بن ربيعة بن الوزير ، وأبو عوانة ، وغيرهم .

قال النسائي: ثقة حافظ ، وقال ابن أبي حاتم : كتب إلي ببعض حديثه ، وهو صدوق ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : مات بعد سنة -٢٦٥- ، وقال ابن قانع وابن منده : مات سنة -٧٧١- ، قال الحافظ : وفيها أرخه القراب وقال مسلمة بن قاسم : ثقة حافظ ، وأبوه ثقة . اهـ (تت» بزيادة يسيرة ج ١ ١ ص ٤ ١ ٤ ع ١٥٠ ، انفرد به المصنف .

٢- (حجاج) بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد نزيل بغداد ثقة
 ثبت - ٩- تقدم في ٢٨ / ٣٢ .

٣- ( شعبة ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت -٧- تقدم في ٢٦/٢٤.

3- (عطاء الخراساني (١)) هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني، أبو أبو ب ويقال: أبو عصمد، ويقال أبو صالح البلخي نزيل الشام مولى الله كب بن أبي صفّرة الأزدي، اسم أبيه عبد الله، ويقال: ميسرة، صدوق يهم كثيرا، ويرسل، ويدلس من الخامسة. روى عن الصحابة مرسلا، كابن عباس، وعدي بن عدي، الكندي، والمغيرة بن شعبة، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وأنس، وكعب بن عجرة، وغيرهم، وعن سعيد بن المسيب، وعبد الله بن بريدة، ويحيى بن يعمر، وغيرهم، وعنه عشمان ابنه، وشعبة، وإبراهيم بن طهمان، وغيرهم.

قال ابن معين : ثقة ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ثقة صدوق ، قلت : يحتج به ؟ قال : نعم ، وقال النسائي ليس به بأس ، وقال الدارقطني : ثقة في نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس ، وقال أبو داود : لم

<sup>(</sup>١) المؤراساني: بضم الخاء المعجمة وفتع الواء نسبة إلى خراسان يلاد كبيرة وأهل العراق يقولون إنها من الري إلى مطلع الشمس ومعناها: خراسم للشمس بالفارسية وأسان موضع الشيء ومكانه وقيل معناها كل بالرقاهية والأول أصح ، وإنما قيل لعطاء الخراساني لأنه أقام بها ماة طويلة ثم وجع إلى العراق . أفاده في اللباس ج اص ٤٤٩ .

يدرك ابن عباس ، ولم يره ، وقال حجاج بن محمد عن شعبة : حدثنا عطاء الحراساني ، وكان نسيًا ، وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : كان يحيى الليل ، وعن عطاء : قال : أوثق أعمالي في نفسي نشر العلم ، قال ابنه عثمان بن عطاء : مات سنة -١٣٥ - ، وقال أبو نعيم الحافظ : كان مولده سنة - ٥٠ - ، وقال ابن حبان : كان رديء الحفظ يخطىء ، ولا يعلم ، فبطل الاحتجاج به ، وقال ابن سعد : كان ثقة روى عنه مالك ، وقال الطبراني : لم يسمع من أحد من الصحابة ، إلا من أنس ، أخرج له الجماعة إلا البخاري . اه «تت» ج٧ص ٢١٢ - ٢١٥ .

٥-(سعيد بن المسيب) بن حزَن التابعي الجليل ثقة ثبت فقيه من
 كبار -٣- تقدم في ٩/٩ ، أخرج له مسلم والأربعة .

٦- (خولة بنت حكيم) بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال ابن فالح بن ثعلبة بن ذكوان بن امرىء القيس ابن بحينة بن سليم السلمية ، امرأة عشمان بن مظعون ، وتكنى أم شريك . قال هشام بن عروة عن أبيه : كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي قد . قال ابن عبد البر: ويقال لها : خويلة ، وكانت صالحة فاضلة ، روت عن النبي قد ، وعنها سعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن المسيب ، وبشر بن سعد ، وعروة بن الزبير ، وأرسل عنها عمر بن عبد العزيز ، ومحمد بن يحيى بن حبان . اهد "تت" ج ١٢ ص ١٥ ؟ ، أخرج لها البخاري في خلق أفعال العباد ، ومسلم ، والترمذي ، والمصنف ، وابن ماجه .

### لطائف هذا الإسناد

منها : أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، غير عطاء ، فصدوق يهم ، ويرسل ، ويدلس ، وأن سعيدًا هو أحد الفقهاء السبعة .

وأما شرح الحديث فتقدم في السابق . والله تعالى أعلم .

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

السألة الأولى: في درجته: حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها هذا صحيح ، وعطاء، وإن كان فيه كلام فقد تابعه في روايته علي بن زيد بن جُدُعان عند ابن ماجه . وهو وإن كان متكلما فيه يصلح للمتابعه، فقد أخرج له مسلم في المتابعة .

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا -١٩٨-، وفي الكبرى - ٢٠٤- عن يوسف بن سعيد، عن حجاج، عن شعبة، عن عطاء، عن ابن المسيب، عنها.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (ق) في الطهارة ١٩٧٧ عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد ، كلاهما عن وكيع ، عن سفيان ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله وحقه عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل ، كما أنه ليس علي الرجل غسل حتى ينزل» . وأخرجه أحمد ٢٩/١٩ ، وابن أبي شيبة .

المسألة الرابعة: أنه وقع السؤال عن هذه المسألة عن غير أم سليم ، وخولة بنت حكيم ، فقد سألت سهلة بنت سهيل ، عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن لهيعة ، وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة بسند لا بأس به . أفاده في الفتح ج ا ص٤٦٦ ، والعمدة ج ا ص٢٣٦ . ويقية المسائل تقدمت . والله تعالى أعلم .

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب » .

# ١٣٢ - بَابُ الذي يَمْتَكُمُ ولا يَرَى الَمَاءَ (١)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الشخص الذي يحتلم: أي يرى في منامه أنه جامع امرأة مثلا ، ولكنه بعد استيقاظه لم يرى الماء خارجا منه . فجملة لا يرى عطف على الصلة . وقد تقدم معنى الاحتلام في الباب الماضي ، وغرض المصنف بهذه الترجمة حمل حديث ( الماء من الماء ) على الاحتلام ، ولكنه غير صحيح لما يأتي .

١٩٩- أُخْبَرُنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ السَّعَلاءِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو ،
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَاد ،
 عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قال : « المَاءُ مِنَ المَاءِ » .

## رجال الإسناد : سنة

۱ - (عبد الجبار بن العلاء) بن عبد الجبار العطار، أبو بكر البصري ، مولى الأنصار . سكن مكة ، لا بأس به ، من صغار العاشرة ، روى عن أبيه ، وابن عيينة ، وابن مهدي ، ومروان بن معارية ، الفزاري ، ووكيع ، وأبي سعيد مولى بني هاشم ، وبشر بن السري ، وغيرهم . وروى عنه مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وروى النسائي أيضًا عن

<sup>(</sup>١) يوجد في النسخة الهندية في الهامس ما نصه: نسخة: قرأت على الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن حميد الدوني رضي الله عنه ، أخبركم القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الكسار فاقر به ، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ، قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي بحصر قال...

في ١/١ .

زكرياء السجزي عنه ، والحسن بن محمد بن الصباح الزَّعْمَرَاني ، وهو من أقرانه ، وأبو حاتم ، وابن خزيمة ، وابن بجير ، والسراج ، وغيرهم . قال سلمة بن شبيب عن أحمد : رأيته عند ابن عيينة حسن الأخذ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، وقال مرة : شيخ ، وقال النسائي : ثقة ، وقال مرة : لابأس به ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان متقنا ، سمعت ابن خزيمة يقول : ما رأيت أسرع قراءة منه ومن بندار ، وقال العجلي : بصري ثقة سكن مكة ، مات بمكة أول جمادى الأولى سنة حمام : هدات ، حمام والترمذي ، والمصنف . اهدت ، حمام تقدم ٣ - مقدم - تقدم - مقدم الحجة الئبت الفقيه المكى - - تقدم

(عمرو) بن دينار الثقة العدل المكي -٤- تقدم في ١٥٤/١١٢.

٤ – (عبد الرحمن بن السائب) ويقال: ابن السائبة مقبول من الثالثة ، . روى عن عبد الرحمن بن سعاد ، وأبي هريرة . وعنه عمرو بن دينار . ذكره ابن حبان في الثقات . روى له النسائي، وابن ماجه حديثًا واحدًا في الطهارة ، وجزم ابن حبان تبعا للبخاري وغيره أنه ابن السائبة . اهـ (تت) ج٢ص١٨٢ .

٥- (عبد الرحمن بن سعاد) - بالضم - مقبول من الثالثة ، روى عن أبي أيوب (إنما الماء من الماء» . وعنه عبد الرحمن بن السائب، وقال :
 كان مرضياً من أهل المدينة . روى له المصنف ، وابن ماجه . اهد "تت" جا ص ١٨٣٠ .

٦- (أبو أبوب) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الصحابي الجليل
 رضي الله عنه تقدم في ١٩/ ٢٠ . والله أعلم .

## لطائف هذ الإسناد

منها أنه من سداسياته ، وأن رواته قد وثقوا ، أخرج لهم الستة إلا شيخه فأخرج له معه (م ت) وابني السائب وسعاد ، فأخرج لهما معه (ق) فقط ، وأنه لا رواية لهما إلا هذا الحديث ، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، عمرو، وابن السائب، وابن سعاد . والله أعلم.

## شرج المديث

(عن أبي أبوب) الأنصاري رضي الله عنه (عن النبي كان أنه قال (الماء من الماء) أي وجوب الاغتسال بالماء كائن من أجل خروج الماء الدافق ، فالماء الأول هو المطهر ، والثاني المني ، أفاده السندي . وفيه الجناس التام ، قاله المباركفوري . وقال السندي رحمه الله : وهذا الحديث يفيد الحصر عرفا ، أي لا يجب الغسل بلا ماء ، فينبغي أن لا يجب بالإدخال إن لم ينزل ، فيعارض حديث وإذا قعد بين شعبها » فالجمهور على أن لم ينزل ، فيعارض حديث وإذا قعد بين شعبها » فالجمهور على أن أول الإسلام ثم ترك بعد ، وأمر بالغسل إذا مس الختان الختان »، وقال ابن عباس : حديث و الماء من الماء » في الاحتلام ، لا في الجماع ، وإليه أشار المصنف في الترجمة توفيقاً بين الأحاديث ، لكن رد بأن مورد حديث و الماء من الماء » هو الجماع لا الاحتلام كما جاء في صحيح مسلم صريحا. اهد كلام السندي ج 1 ص 110-111 .

قال الجامع عنا الله عنه : أما الكلام في تعارض الحديثين فقد استوفيناه في المسألة الرابعة رقم 17 / 19 ، وأن الراجح من الأقوال قول من قال بالنسخ ، وأما ما روي عن ابن عباس من أنه حمل « الماء من الماء على الاحتلام فقد أخرجه الطبراني لكن قال الحافظ : إسناده لين ، لأنه من رواية شريك القاضي عن أبي الجحاف. وقد تقدم في التنبيه الأول رقم

171/179، ومع عدم صحته يكون مناقضا لما صح في مسلم وغيره أنه خاصئل عمن يجامع فيكسل؟ فأجاب ، بقوله : "إنما الماء من الماء "، فلا يصح حمله على الاحتلام فقط ، وإن كان الاحتلام بلا إنزال لا يوجب الغسل ، أيضا لعموم "الماء من الماء " ولما تقدم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها عند ابن ماجه "أنها سألت رسول الله المحقى عنرال ، كما ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال : ليس عليها غسل حتى تنزل ، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل " .

وأما حمل المصنف الحديث على الاحتلام حيث ترجم بقوله: (باب الذي يحتلم ، ولا يرى الماء) فغير واضح لما عرفت في حمل ابن عباس رضى الله عنهما .

والحاصل أن حديث الباب منسوخ ، وأما الذي يحتلم ، ولم يخرج منه الماء ، فلا يجب عليه الغسل ، لما ذكرنا . والله أعلم .

## مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى : في درجته : حديث أبي أيوب رضي الله عنه صحيح ، فقد أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا - ١٩٩ -وفي الكبرى [٢٠٥]عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، عن عبد الرحمن بن سعاد، عنه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (ق) في الطهارة ٢/١٠ عن محمد بن الصباح الجرجرائي ، عن سفيان ، عن عمرو به. وأخرجه أحمد. والله تعالى أعلم .

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت ، وإليه أنيب " .

# ١٣٣ - بَابُ الفَصْلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَة

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الفرق بين ماء الرجل والمرأة . وفي الهندية " باب ماء الرجل وماء المرأة » .

الفصل بفتح فسكون : مصدر فَصَل من باب ضرب ، ففي المصباح : ما معناه : وَفَصَلَ الحَدُّ بِين الأرضين فَصَلًا : فرق بينهما، فهو فاصل . اهـ

• • • • أخْبَرْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَانَا عَبْدَةُ ، حَدَّنَنَا سَعِيدٌ ،
 عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَاءُ الرَّبُولِ اللَّهَ عَلَيْهُمَا سَبَقَ الرَّبُولُ أَبْهُمَا سَبَقَ كَانَاهُمُ السَبَقَ كَانَاهُمُ السَبَقَ كَانَالُمْدَهُ ، قَانَّهُمَا سَبَقَ كَانَا السَّدَةُ » .

## رجال هذا الإسناد : خمسة

۱ - ( **إسحاق بن إبراهيم )** الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة حافظ حجة - ۱۰ - تقدم في ۲/۲ .

٢- (عبدة بن سليمان) الكلابي البصري ثقة ثبت من صغار -٨- تقدم في ١٣١/ ١٩٥ .

٣- (سعيد) بن أبي عروبة البصري ثقة حافظ مدلس ٦- تقدم في
 ٣٨ /٣٤ .

٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب ثقة ثبت مدلس
 - ٤ - تقدم في ٣٤ / ٣٤.

٥- (أنس) بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في ٦/٦.

### لطائف هذا الاسناد

منها أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء ، وكلهم بصريون إلا إسحاق ، فمروزي ، ثم نيسابوري ، وفيه أنس بن مالك أحد المكثرين السبعة روى - ٢٢٨٦ حديثًا . والله تعالى أعلم .

## شرج المديث

(عن أنس) رضي الله عنه أنه (قال: قال رسول الله : ماء الرجل) أي منه (غليظ أبيض، وماء المرأة) أي منها (رقيق أصفر) قال القرطبي رحمه الله: ما ذكره في صفة الماءين هو في غالب الأمر، واعتدال الحال، وإلا فقد تختلف أحوالهما للعوارض. اهد. زهر، ج اص ١١٦٠.

(فأيهما سبق) (أيُّ هنا موصولة صلتها جملة السبق» ، أي الذي تقدم في الإنزال ، أو غلب وكثر في المقدار ، والضمير للماءين ، وعلى الأول لو جعل للرجل والمرأة لكان له وجه قاله السندي . وقال السيوطي : المراد سبق الإنزال ، ففي رواية ابن عبد البر : أي النطفتين سبقت إلى الرحم غلبت على الشبه ، وجوز القرطبي أن يكون سبق بمعنى غلب من قولهم: سابقني فسبقته ، أي غلبته ، ومنه قوله تعالى : «وما نحن بمسبوقين» ، أي مغلوبين ، ويكون معناه كشر . اه زهر جاس١٦٠ .

(كان الشبه) بفتحتين ، أو بكسر فسكون ، أي حصل شبه الولد بالأب ، أو الأم في المزاج ، والذكورة ، والأنوثة ، فـ«كـــان» تامـــة ، ويحتمل أن تكون ناقصة ، والخبر محذوف ، أي له ، وقال السندي : أو الاسمُ الضميرُ ، والشبه خبر بتقدير سبب الشبه ، أو صاحب الشبه .

قال الجامع: هذا الوجه مع كونه تكلفًا يحتاج إلى صحة الرواية بالنصب. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

### منائل تتطن بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله عنه هذا أخرجه سلم.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه هنا - · · · – وفي الكبرى - ٢٠٦- عن إسحاق ، عن عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة عنه .

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (م ق) فأخرجه (م) في الطهارة ٢/٤١.

عن عباس بن الوليد النّرسي ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس رضي الله عنه . وأخرجه (ق) في الطهارة ٢/١٠٧ عن محمد بن المثنى ، عن ابن أبي عدي - وعبد الأعلى -كلاهما عن سعيد به . وأخرجه أحمد ، والحاكم .

(تنهبيه) قال الشنقيطي رحمه الله في شرحه: هذه الرواية مختصرة من حديث سؤال يهودي للنبي ﷺ (كيف ينزع الولد إلى أخواله أو أعمامه . . . الحديث .

قال الجامع: في قوله هذا نظر ، فإن الحديث هذا مختصر من حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله تقاعن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟

فقال رسول الله ﷺ (إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل ، فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك ، قالت : وهل يكون هذا؟ ، فقال نبي الله ﷺ: نعم ، فمن أين يكون الشبه؟ ، إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيهما علا ، أو سبق يكون الشبه ، . رواه مسلم وأما حديث سؤال اليهودي فليس من رواية أنس بل هو من رواية ثوبان رضي الله عنه ، أخرجه مسلم بطوله ج١ ص٢٥٢ رقم ٣١٥ تحقيق محمد فؤاد ، فتنبه .

المسألة الرابعة : قد ذكر النووي رحمه الله في شرح المهذب الفرق بين صفات المني ، والمذي ، والودي ، وهاك نصه :

قال: وأما صفاتها فمما يتأكد الاعتناء به لكترة الحاجة اليه ، فمني الرجل في حال صحته أبيض ثخين ، يتدفق في خروجه ، دفعة ، بعد دفعة ، ويغذ ، ويتلذذ بخروجه ، ثم إذا خرج يعقبه فتور ، ورائحته كرائحة المبيض ، هذه صفاته ، وقد يفقد بعضها مع أنه مني موجب للغسل بأن يرق ويصفر لمرض أو يخرج بغير شهوة و لا لذة لاسترخاء وعائه أو يحمر لكترة الجماع ، ويصير كماء اللحم ، وربحا لاسترخاء وعائه أو يحمر لكترة الجماع ، ويصير كماء اللحم ، وربحا الأصفهاني أنه في الشتاء أبيض شخرت ، وفي الصيف رقيق . ثم إن من صفاته ما يشاركه فيها غيره كالثخانة والبياض يشاركه فيهما الودي ، ومنها مالايشاركه فيها غيره وهي خواصه التي عليها الاعتماد في مغرفته ، وهي ثلاث .

(إحداها) الخروج بشهوة مع الفتور عقبه .

(الثانية) الرائحة التي تشبه الطلع والعجين ، كما سبق .

(الثالثة) الخروج بتزريق ودفق في دفعات ، فكل واحدة من هذه الثلاثة كافية في كونه منيا ، ولا يشترط اجتماعها ، فإن لم يوجد منها شيء لم يحكم بكونه منيا . وأما منى المرأة فأصفر رقيق ، قال المتولي وقد يبيض لفضل قوتها، قال إمام الحرمين والغزالي : ولاخاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقب خروجه ولا يعرف إلا بذلك ، وقال الروياني : رائحته كرائحة مني الرجل فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهما .

وقال البغوي خروج منيها بشهوة أو بغيرها يوجب الغسل كمني الرجل، وذكر الرافعي أن الأكثرين قالوا تصريحا وتعريضا: يطرد في منيها الخواص الثلاث، وأنكر عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وقال: هذا الذي ادعاه ليس كما قاله. والله أعلم.

وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة ، لا بشهوة ، ولا دفق ، ولا يعقبه نتور ، وربما لايحس بخروجه ، ويشترك فيه الرجل والمرأة قال إمام الحرمين : وإذا هاجت المرأة خرج منها المذي ، قال : وهو أغلب فيهن منه في الرجال .

وأما الودي فماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ، ولا رائحة له ، ويخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة ، وعند حمل شيء ثقيل ، ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما . وأجمع العلماء أنه لايجب الغسل بخروج المذي والودي . اهـ كلام النووي . مجموع ج ٢ص ١٤٢-١٤٢ .

قال الجامع: أما المني فقد تقدم البحث عنه واختلاف العلماء وأدلتهم في وجوب الغسل مطلقاً ، في ١٩٣/١٣٠ ، فارجع إليه تزدد علماً . "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله، عليه

توكلت ، وإليه أنيب ، .

# ١٣٤ - ذكرُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْمَيْضِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على وجوب الاغتسال من أجل خروج الحيض من المرأة .

والحيض: بفتح فسكون مصدر ، حاضت المرأة: إذا سال دمها، قال الفيومي رحمه الله: حاضت السَّمُرَة تحيض حَيْضًا: سال صَمْعُها ، وحاضت المرأة حيضا ومحيضاً ، وحَيَّفتُها: نسبتها إلى الحيض ، والمرَّة وحاضت المرأة حيضا ومحيضاً ، وحَيَّفتُها: نسبتها إلى الحيض ، والمرَّة وبيضات ، والحيضة بالكسر هيئة الحيض مثل الجلسة لهيئة الجلوس ، وجمعها حيض أيضا مثل سدرة وسكر ، والحيضة بالكسر أيضا خرقة الحيض ، وفي الحديث «خذي ثياب حيضتك » يروى بالفتح والكسر ، والمرأة حائض ، لأنه وصف خاص، وجاء حائضة أيضا بناء على حاضت ، وجمع الحائض حَيَّض مثل راكع وركَّع ، وجمع الحائضة حائضات ، مثل قائمة وقائمات ، اه المصباح باختصار يسير ، وسيأتي عاملى .

٢٠١ - أُخْبَرَنَا عَمْسُرانُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَني هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ يَحْبُق بْنُتِ قَيْسٍ مِنْ بَنِي أَسَدَ قُرِيشٍ ، أَنَّهَا عُرُوةً : عَنْ فَاطَمَةً بنت قَيْسٍ مِنْ بَنِي أَسَدَ قُرِيشٍ ، أَنَّهَا أُنْدَ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَلَكَرَتُ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ الْتَدْ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَلَكَرَتُ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ اللَّه عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمْ الْعُلَالَهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعُلَمْ الْعَلَمْ الْعُلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ﴿ أَخبرنا ﴾ .

قَالَ لَهَا : ( إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَإِذَا أَفْبَلَتْ الْخَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَفْبَرَتُ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي » .

## رجال الإسناد : سبعة

ا - (عمران بن بزيد) هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم بن خالد ابن إلى جميل القرشي ، ويقال : الطائي مولاهم أبو عمر ، ويقال : أبو عمر والدهشقي ، وقد ينسب إلى جده ، ويقال : عمران بن يزيد بن خالد ، صدوق من العاشرة . روى عن معروف الخياط ، وعيسى بن يونس ، وعبد الرحمن بن أبي الرجال ، وشعيب ابن إسحاق ، ومخلد ابن حسين ، والدراوردي ، ومروان بن معاوية القزاري ، ومحمد بن شعيب بن شابور ، وابن عيينة ، وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة بن إسماعيل ، وهل بن زياد ، وغيرهم . روى عنه النسائي ، والعمري ، وابن قتيبة ، وحرب الكرماني ، والحسن بن سفيان ، والباغندي ، وغيرهم . قال أبو زرعة : كتبت عنه حديثًا واحدًا عن دريح بن عطية ، وقال أبو حات : كتبت عنه في الرحلة الثانية ، وقال النسائي : لابأس به ، وقال في موضع آخر : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : مات سنة كيا ؟ . انفرد به المصنف اهد «تت عهم ١٩٠٨ -١٣٠ .

٢- (إسماعيل بن عبد الله العدوي) بن سماعة مولى آل عمر ، أصله من الرملة ، وقد ينسب إلى جده ثقة من الثامنة . روى عن الأوزاعي ، وموسى بن أعين . وعنه أبو مسهر ، وهشام بن إسماعيل العطار ، وعمران بن يزيد بن خالد، وغيرهم . قال العجلي ، والنسائي ، وابن عمار : ثقة ، وقال أبو مسهر : كان من الفاضلين ، وذكره في الأثبات من

أصحاب الأوزاعي ، وقال : هو بعد الهقل ، وقال أبو حاتم : كان من أجل أصحاب الأوزاعي وأقدمهم . وذكره ابن حبان في الثقات . اهـ (تت) ج ١ ص ٣٠٩، أخرج له أبو داود ، والترمذي ، والمصنف .

٣- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الإمام الثقة الحجة -٧- تقدم في ٥٦/٤٥.

 ٤- (يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني ثقة ثبت -٥- تقدم في ٢٣/٢٢.

 ٥- ( هشام بن صروة ) بن الزبير المدني ثقة فقيه ٥٠- تقدم في ٦١/٤٩ .

٦- (عروة) بن الزبير بن العوام المدني ثقة فقيه [٣] تقدم في ٧٤/ ٤٤ .

٧- ( فاطمة بنت قيس) هي فاطمة بنت أبي حبيش ، واسمه قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدية ، مهاجرية جليلة . روت عن النبي كلحديث الاستحاضة . وعنها عروة بن الزبير ، وقبل : عن عروة ، عن عائشة ، أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت - فذكره ، ذكر إبراهيم الحربي أنها أم محمد بن عبد الله بن جحش . اهدتت ج١٢ ص ٤٤٢ ، أخرج لها أبو داود ، والمصنف . والله تعالى أعلم .

### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وأنهم مابين شامين ، وهم من شيخه ، إلى الأوزاعي ، ومدنين وهم الباقون ، وأن شيخه عمن انفردهو بالرواية عنه ، وإسماعيل أخرج له معه (دت) ، وفاطمة أخرج لها معه (د) والباقون اتفقوا عليهم، وأن فاطمة لا رواية لها إلا حديث المستحاضة . والله تعالى أعلم .

### شرع المديث

(عن فاطمة بنت قيس) ، وهو أبو حبيش ، وهي غير فاطمة بنت قيس المطلقة ثلاثا ، قاله في الفتح ( من بني أسد قريش ) حال من فاطمة ، وإنما قيد به لأن أسداً في قبائل العرب كثير .

قال ابن الأثير في اللباب رحمه الله: هو اسم عدة من القبائل ، منهم أسد بن عبد العزى بن قصي من قريش ، وأسد بن خزيجة بن مدركة ، وأسد بن ربيعة بن نزار ، وأسد بن دودان ، وأسد بن شريك - بضم الشين ، وهم بطن من الأزد . اه بتصرف . ج اص٢٥-٥٣ .

وقريش: هو النضربن كنانة، ومن لم يلده فليس بقرشي ، وقيل: قريش هو فهر بن مالك، ومن لم يلده فليس من قريش، نقله السهيلي، وغيره، وأصل الفَرْش الجمع، وتقرشوا: إذا تجمعوا، وبذلك سميت قريش، وقيل قريش دابة تسكن البحر، وبه سمي الرجل، قال الشاعر (من الخفف):

وَقُرِيْشُ هِي الَّتِي تَسَكُنُ البَحْ ـرَبِها سُمَيَتُ قُرِيْشُ قُرَيْشَا وينسب إلى قريش بحذف الياء ، فيقال: قرشي ، وربما نسب إليه في الشعر من غير تغيير ، فيقال : قريشي . اهـ المصباح . ح ٢ص٤٩ ؟ .

(أنها أتت النبي كلف، فذكرت أنها تستحاض) بالبناء للمفعول وهذا الفعل من الأفعال اللازمة للبناء للمفعول وهذا المتحيضت المرأة: إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة، فهي مستحاضة، والاستحاضة: جويان الدم من فرج المرأة في غير أوانه اهرج ا ص٣٩٦.

وقال الأزهري والهروي وغيرهما : الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه قعر رحمها بعد بلوغها ، والاستحاضة : جريانه في غيسر أوانه يسيل من عرق في أدنى الرحم دون قعره ، يقال: استحيضت الرأة بالبناء للمفعول فهي مستحاضة ، وأصل الكلمة من الحيض ، والزوائد التي لحقتها للمبالغة ، كما يقال: قرَّ في المكان ، ثم يزاد للمبالغة فيقال: استقر ، وأعشب المكان ، ثم يزاد للمبالغة فيقال: اعشوشب . اهدزرقاني ج ا ص ١٢١ .

وقال العلامة العيني رحمه الله: فإن قلت: ماوجه بناه الفعل للفاعل في الحيض ، وللمفعول في الإستحاضة ، فقيل : استُحيضت ؟ قلت : لما كان الأول معتاداً معروفاً نُسب إليها ، والثاني لما كان نادراً غير معروف الوقت ، وكان منسوباً إلى الشيطان ، كما ورد اأنها ركضة من الشيطان ، يني لما لم يسم فاعله ، فإن قلت : ماهذه السين فيه ؟ قلت : يجوز أن تكون للتحول كما في استحجراً الطينُ ، وهنا تحول دم الحيض يجوز أن تكون للتحول كما في استحجراً الطينُ ، وهنا تحول دم الحيض الى غير دمه وهو دم الاستحاضة ، فافهم . اهدعمدة ج٣ص١٤٢.

قال الجامع: في قوله تحول دم الحيض نظر لأن دم الاستحاضة غير دم الحيض، إذ هو دم يخرج من قعر الرحم بخلاف دم الإستحاضة فإنه دم عرق انفجر كما نُصَّ عليه في الحديث. فتفهم.

(فزعمت) أي قالت فاطمة، وهذا من استعمال الزعم في القول الحق . قاله السندي . وقال الفيومي رحمه الله : زَعَمَ من باب قَتَل ، وفي الزعم ثلاث لغات فتح الزاي للحجاز ، وضمها لأسد، وكسرها لبعض قيس ، ويطلق بمعنى القول ، ومنه زعمت الحنفية ، وزعم سيبويه ، أي قال ، وعليه قوله تعالى ﴿ أو تسقط السماء كما زعمت ﴾ [الإسراء: ٩٢]أي كما أخبرت ، ويطلق على الظن ، يقال : في زعمي كذا ، وعلى الاعتقاد ، ومنه قوله تعالى ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ﴾ [التغابن: ٧] قال الأزهري : وأكثر ما يكون الزعم فيما يُشك فيه ، ولا

يُتُحَقَّى ، وقال بعضهم : هو كناية عن الكذب، وقال المُرْزُوقي : أكثر مايستعمل فيما كان باطلا ، أوفيه ارتياب . وقال ابن القُوطية : زعم زعْمًا : قال خبرًا لا يدري أحق هو ، أو باطل ، قال الخطابي : ولهذا قيل : زَعَمَ مَطيَّة . الكذب .اهالمصباح .

(أنه) الله (أنه) الله (الله الله الله (أنه) الله (أنه) الله (أنه) الله (الله الذي المتكته (عرق) الدم الذي المتكته (عرق) بكسر فكسون أي دم عرق ، لأن الخارج الدم لا العرق ، قال السيوطي رحمه الله زاد الدراقطني والبيهقي (انقطع) اهـ ، وفي المنهل: ج٣ص٥٦ أي دم الاستحاضة دم عرق ، يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العرق فاتصل الدم ، وليس بدم الحيض الذي يدفعه الرحم لميقات معلوم، فيجري مجرى سائر الأثفال والفضول التي تستغني عنها الطبيعة وتقذفها عن البدن ، فتجد النفس راحة لها فيها وتخلصها عن ثفلها وأذاها. اهـ .

ويسمى ذلك العرق بالعاذل ، بالعين المهملة ، والذال المعجمة ، واللام ، أو الراء . قال ابن منظور رحمه الله : والعاذل : اسم العرق الذي يسيل منه دم المستحاضة ، وربما سمي ذلك العرق عاذرا بالراء . اهداسان باختصار ، ومثله في المصباح والتاج .

قال الجامع : وأما ما وقع في بعض الشروح (١٠)من جواز ضبطه بالعين والدال المهملتين ، فلا أصل له في كتب اللغة ، بل هو إما بالذال المعجمة واللام ، أو الراء المهملة بدلها ، وسيأتي في ١٣٥ / ٢١٣ أنه عرق عاند، وسنتكلم عليه هناك إن شاء الله تعالى .

( فإذا أقبلت الحيضة ) بفتح الحاء ، أي دم الحيض ، أو بالكسر حالة الحيض أو هيئته بمعني أن يكون الدم على هيئة يُعرَف أنه دم حيض ، وقد

<sup>(</sup>١) وهو شرح الشيخ الشنقيطي رحمه الله للمجتبى .

جاء أن دم الحيض يُعرف ، فلعل بعض النساء تعرفه . قاله السندي . جا ١٩٧٥ ( فنعي الصلاة ) أي اتركيها ، يعني أنه إذا جاء الوقت الذي يعتادك فيه الحيض ، فاتركي الصلاة ، قال الحافظ رحمه الله : قوله «فدعي الصلاة ) : يتضمن نهي الحائض عن الصلاة ، وهو للتحريم ، ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع . اهد فتح جا ٣٩٥ (وإذا أدبرت ) أي ذهبت الحيضة ، أي مضى وقتها المعتاد لك ، وقال الزرقاني : أي قدر الحيض على ماقدره الشارع ، أو على ماتراه المرأة باجتهادها ، أو على ما تقدم من عادتها ، احتمالات .

قال الجامع: الاحتمال الأخير هو الأولى ، لأنه ثبت أنه أمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ، وفي بعض الروايات اليام أقرائها ، فدل على أن المراد الحيضة التي اعتادتها . والله أعلم ( فافسلي عنك الدم وصلي ) أي بعد الاغتسال ، كما صرح به في رواية البخاري من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره اثم اغتسلي ، وصلي ولم يذكر غسل الدم ، ولم يذكر الاغتسال ، ومنهم من ذكر غسل الدم ، ولم يذكر الاغتسال ، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم ، ولمهم ثقات ، وأحاديثهم في الصحيحين ، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده .

وفيه اختلاف ثالث ، وهو أن أبا معاوية زاد الله توضئي لكل صلاة ، فزعم بعضهم أنه موضي لكل صلاة ، فزعم بعضهم بأنه موقوف على عروة . ورد عليهم الحافظ ، وقال : لم ينفرد أبو معاوية بذلك ، فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد ، عن هشام ، وادعى أن حمادا تفرد بهذه الزيادة ، قال : وأوماً مسلم أيضا إلى ذلك ، وليس كذلك ، فقد رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة ، والسرَّاج من طريق يحيى بن سليم ، كلاهما عن هشام . أفاده في الفتح ج ا ص ٤٨٨ . والله تعالى أعلم .

#### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث فاطمة رضي الله عنها هذا متفق لمبه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المسنف له. أخرجه هنا وفي الكبرى - ٢٠٩ ، وفي الحيض ٤/ ٣٥٦ عن عيسى بن حماد عن الكبرى - ٢٠٩ ، وفي الحيض ٤/ ٣٥٦ عن عيسى بن حماد بن الملث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله ، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة، عنها . وفي ١/ ٣٦٦ عن ابن المين عدي، عن محمد بن عمرو ، عن ابن شهاب ، عن عروة، عنها . وأخرجه في الطلاق عن عمرو بن منصور، عن عبد الله بن يوسف، عن الليث بإسناده نحوه .

(تنبيه) كتب الحافظ رحمه الله في النكت الظراف ج١٢ ص٢٠ ٤ عند قوله : عن ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، ما نصه . قلت : قال ابن أبي حاتم - يعني في العلل ج١ ص٤٥ - ٥٠ ح١١٧ - : سألت أبي عنه ؟ فقال : منكر، لم يتابع عليه محمد بن عمرو . اهدنكت .

المسألة الثالثة: فيمن أخرج الحديث معه: أخرجه (د) في الطهارة - ٧/١٠ عن عيسى بن حماد ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله ، عن المنذر بن المغيرة ، عن عروة بن الزبير، أن فاطمة حدثته به ، وفي - ٨/١٠ م عن يوسف بن موسى ، عن جرير ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، قال : حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء ، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة أن تسأل رسول الله على معمود ، عن ابن المننى عن ابن أبي عدي ، عن محمد بن عمرو ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن فاطمة . . . فذكره .

وأخرجه البيهقي وأشار إلى أن في الحديث انقطاعا ، فقال : قد بيّنَ هشام بن عروة أن أباه إنما سمع قصة فاطمة بنت أبي حبيش ، عن عائشة ، وروايته في الإسناد والمتن جميعا أصح من رواية المنفر بن المغيرة . اهدقال في المنهل : وهو مردود بأن هشاماً إنما رواه عن أبيه ، عن عائشة ، وليس في روايته ما يبين أن أباه سمع القصة منها . وقال ابن حزم : إن عروة أدرك فاطمة ، ولا يبعد أن يسمع الحديث من عائشة ، ومن فاطمة . اهـ .

المسألة الرابعة في فوائده: من فوائد الحديث جواز استفتاء المرأة للرجل الأجنبي ، ولو كان ذلك الأمر مما يُستَخى منه ، وفيه رد المرأة إلى عادتها في الحيض ، وفيه التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، وعدم صحة الصلاة من الحائض ، ووجوبها على المستحاضة ، ونجاسة دم الحيض ، والاستحاضة ، ونجاسة دم بعنها وثوبها، وفيه أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم ، ودم الاستحاضة من خارجه ، من عرق انقطع بسبب ركضة الشيطان .

وقال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة ، تعتبر دم الحيض ، وتعمل على إقباله ، وإدباره ، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ، ثم صار حكم دم الاستحاضة من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله "ثم توضي لكل صلاة » من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله "ثم توضي لكل صلاة » وبهذا قال الجمهور ، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة ، وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة ، وعلى قولهم المراد بقوله : « وتوضئي لكل صلاة » أي لوقت كل صلاة ، ففيه مجاز الحذف ، ويحتاج إلى دليل . وعند المالكية : يستحب لها الوضوء لكل صلاة ، ولايجب إلا بحدث آخر ، وقال أحمد ، وإسحاق : إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط .

قال الجامع : الراجع عندي قول الجمهور لوضوح دليله . والله أعلم . وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة لقوله « قدر الأيام التي تحيضين فيها » لأن أقل ما يطلق عليه لفظ أيام ثلاثة وأكثره عشرة ، فأما دون الثلاثة فإنما يقال : يومان ويوم ، وأما فوق عشرة فإنما يقال : أحد عشر يومًا وهكذا إلى عشرين ، قال الحافظ: وفي الاستدلال بذلك نظر . اهدفتح . ج ا ص ٤٨٨ . والله أعلم .

٧٠٢ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ هَاشِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ هَاشِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنِ السَزُهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَرُوةَ ، عَنْ عَرُولَة ، عَنْ السَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الإِذَا أَفْبَلَت عَائشَة وَلَى : اللَّهُ عَنْها : أَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الإِذَا أَفْبَلَت الْخَيْضَةُ فَانْرُكِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسلي » .

## رجال الإسناد : سنة

١- ( هشام بن عمار ) بن نُصير - مصغرا - بن ميسرة بن أبان السلمي ويقال: الظَّفري - بفتحتين - أبو الوليد الدمشقي خطيب المسجد الجامع بها ، صدوق مقرى ، كبر ، فصار يتلقن ، فحديثه القديم أصح ، من كبار العاشرة ، روى عن معروف الخياط أبي الخطاب الدمشقي صاحب واثلة ، وصدقة بن خالد ، وعبد الحميسد بن حبيب أبي العشرين ، وعبد الله بن أبي الرجال ، وسليم بن مطر ، وغيرهم . وروى عنه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وروى الترمذي عن البخاري ، عنه ، وابنه أحمد بن هشام وشيخاه : الوليد بن مسلم ، ومحمد بن شعيب ، وابن سعد ، وغيرهم .

قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم عن يحيى ابن معين : كيُّس كيِّس ، وقال العجلي : ثقة ، وقال مرة : صدوق ، وقال أحمد بن خالد الخلال عن يحيى بن معين : حدثنا هشام بن عمار ، وليس بالكذوب ، وقال النسائي : لا بأس به ، وقال الدارقطني : صدوق كبير المحل ، وقال عبدان : ماكان في الدنيا مثله ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لما كبر هشام تغير فكلما دفع إليه قرأه ، وكلما لُقِّر، تَلَقُّن ، وكان قديما أصح كان يقرأ من كتابه ، قال : وسئل أبي عنه ؟ فقال : صدوق . وقال الآجري عن أبي داود : وأبو أيوب - يعني سليمان بن عبد الرحمن - خير منه ، حدث هشام بن عمار بأربعمائة حديث مسندة ليس لها أصل ، كان فَضْلُك يدور على أحاديث أبي مسهر وغيرها فيلقنها هشاما فيحدُّث بها ، وكنت أخشى أن تفتق في الإسلام فَتْقًا ، قال : وقال هشام بن عمار : حديثي قد روى فلا أبالي من حَمْل الخطأ ، وقال ابن عدى : سمعت قُسطنطين يقول : حضرت مجلس هشام ، فقال له المستملى : من ذكرت ؟ فقال : حدثنا بعض مشايخنا، ثم نعس ، فقال المستملي : لاتنتفعون به ، فجمعوا له شيئًا فأعطوه فكان بعد ذلك يملي عليهم ، وقال ابن وارة : عزمت زمانا أن أمسك عن حديث هشام لأنه كان يبيع الحديث ، وقال صالح بن محمد : كان يأخذ على الحديث ، ولا يحدُّث ما لم يأخذ ، وقال الإسماعيلي عن عبد الله بن محمد بن سيار : كان هشام يلقن ، وكان يلقن كل شيء ما كان من حديثه .

وكان يقول: أنا قد خرجت هذه الأحاديث صحاحا ، وقال الله تعالى: ﴿ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ﴾ [البقرة: ١٨١] ، وكان يأخذ على كل ورقتين درهمين ويشارط ، ولما لمنه على التلقين قال: أنا أعرف حديثي ، ثم قال لي بعد ساعة: إن كنت تشتهي أن تعلم فأدخل إسناداً في شيء ، فتفقدت الأسانيد التي فيها

قليل اضطراب فسألته عنها فكان عرفيها ، قال المروذي عن أحمد بن حنيل : هشام طباش خفيف (۱) وقال أبو المستضيء : رأيت هشام بن عمار إذا مشى أطرق في الأرض حياء من الله تعالى ، وقال أبو بكر أحمد بن المعلى بن يزيد القاضي : رأيت هشام بن عمار في النوم والمشايخ متوافرون ، وهو يكنس المسجد ، فماتوا ، ويقي هو أخرهم . وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال مسلمة : تكلم فيه وهو جائز الحديث، صدوق ، وقال أحمد بن أبي الحواري : إذا حدثت في بلد فيه مل هشام منام في المحيثي أن تحلق ، قال : وقال هشام : نظر يحيى بن معين في منجب للحيتي أن تحلق ، قال : وقال هشام : نظر يحيى بن معين في وقد حدث هشام بن عمار ، عن ابن لهيمة بالإجازة ، وقال أبو زرعة الرازي: من فاته هشام بن عمار يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث ، روى عنه البخاري أربعة أحاديث، ولد سنة ١٥٣ ، ومات بدمشق آخر المحرم سنة ١٤٥ ، وقيل ٤ ، وقيل ٢ . اهد "ت" ج ١١ ص ١٥ – ٥٥ ،

٣- (سهل بن هاشم) بن بلال من ولد أبي سلام الجَبشي أبو إبراهيم ويقال: أبو زكرياء بن أبي عقيل الواسطي، ثم البيروتي، نزيل دمشق، لا بأس به، من التاسعة. روى عن الأوزاعي، وابن أبي رواًد، والثوري، وشعبة، وإبراهيم بن أهم، وإبراهيم بن يزيد الجزري، وغيرهم. وعنه محمد بن المبارك الصوري، ومروان بن محمد، والهيئم بن خارجة، محمد بن المبارك الصوري، وغيرهم. وقال أبو بكر بن أبي عاصم: ثنا دُحيم، وشام بن عمار، وغيرهم. وقال أبو بكر بن أبي عاصم: ثنا أبو دُحيم، ثنا سهل بن هاشم الواسطي ثقة، وقال الجوزجاني: ثنا أبو مسهر أن سهل بن هاشم حدثه، دمشقي معروف "")، وقال الأجري عن الدونت جا المن وقال المحدد على المنافق المبدوا الصلاة المدت إنه قال إن صلوا علنه فليعبدوا الصلاة الدونت؛ إلى مدشقي معروف وهو غير لمحلوف، أي مو دمشقي معروف.

أبي داود: هو فوق الثقة، ولكنه يخطىء في أحاديث. وهو سهل بن أبي عقيل ، وقال أيضا : كان من خيار الناس ، روى حديثا عن عطاء، فأخطأ فيه ، وقال أبو حاتم : لابأس به ، وقال النسائي: ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : ربما أغرب . اهـ «تت» ج٤ص٣٥٩ ، وهو من أفراد المصنف .

٣- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الدمشقي ثقة
 حجة ٧- تقدم في ٥٦/٤٥ .

٤- ( الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت -٤- تقدم في ١/١.

٥- ( عروة ) بن الزبير ثقة فقيه -٣- تقدم في ٢٤ / ٤٤ .

٦- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥ . والله أعلم .

#### لطائف هذا الإسناد

منها أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات ، أخر جوا لهم إلا هشاما فلم يخرج له (م) وسهلا فانفرد به المصنف ، وأنهم ما بين دمشقيين، وهم من قبل الزهري ، ومدنيين وهم من بعده ، والزهري مدني ، سكن دمشق أيضاً ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة ، وعائشة من المكثرين السبعة روت [٢٢١٠]. والله تعالى أعلم .

# شرج المديث

(عن عائشة ) رضي الله عنه (أن النبي كاقال) لفاطمة بنت أبي حبيش، وقد سألته عن الاستحاضة (إذا أقلبت الحيضة ) بالفتح والكسر كما تقدم قريبا في [٢٠١] ( فاتركي الصلاة ) لحرمتها في الحيض (وإذا أدبرت) أي الحيضة (فاغتسلي) صرح هنا بالاغتسال، وفيما مضى بغسل الدم ، فيستفاد من الروايتين وجوب الاغتسال ، ووجوب غسل الدم ، وتقدم تقريره في الحديث السابق .

(تنبيه) حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه ، وقد مضى بعض فوائده في الحديث السابق ، ويأتي تمام البحث فيه في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى . والله أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

### رجال هذا لإسناد : سبعة

١ - (عمران بن يزيد) هو ابن خالد بن يزيد نسب إلى جده ، أبو عمر ،
 أو أبو عمرو الدمشقى ، صدوق - ١٠ - تقدم فى ١٣٤/ ٢٠١ .

 ٢- (إسماعيل بن عبد الله) العدوي الدمشقي وقد ينسب إلى جده ثقة -٨- تقدم في ٢٠١

٣- (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الإمام العلم ثقة ثبت -٧-تقدم في ٥٦/٤٥.

(١) وفي نسخة ( أخبرنا ؛ .

٤- (الزهري) محمد بن مسلم الحجة الثبت -٤- تقدم في ١/١.

٥- ( عروة) بن الزبير المدنى ثقة فقيه -٣- تقدم في ١٤/٤٠.

٦- (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية كانت في حجر عائشة ، ووت عن عائشة ، وأختها لأمها أم هشام بنت حارئة بن النعمان ، وحبيبة بنت سهل ، وأم حبيبة حمنة بنت جحش ، وعنها ابنها أبو الرجال ، وأخوها محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، وابن أخيها يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ، وابن ابنها حارثة بن أبي الرجال ، وابن أخيها أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وابنه عبد الله ابن أبي بكر ، ويحيى ، وسعد ، وعبد ربه ، أولاد سعيد بن قيس الأنصاري ، وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وعمرو ابن ويترون .

قال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة ، وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة . قال أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي : سمعت ابن المديني ذكر عمرة بنت عبد الرحمن ففخم أمرها ، وقال : عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها . وذكرها ابن حبان في الثقات ، وقال نوح بن حبيب القومسي : من قال : عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة فقد أخطأ ، إنما هو ولد سعد بن زرارة وهو أخو أسعد ، فأما أسعد فلم يكن له عقب ، وإنما الولد لسعد ، وانما غلط الناس ، لأن المشهور هو أسعد، سمعت ذلك من علي بن المديني ، ومن الذي يعرفون نسب الأنصار ، قال أبو حسان الزيادي : يقال : ماتت سنة ٩٨- ، وقيل : ماتت سنة ١٠٦ وهي بنت ٧٠- ، وقيل : ١٩٠ وقال ابن حبان : أثبت حديث عائشة حديث عمرة، والقاسم، وعروة، وقال شعبة عن محمد بن عبد الرحمن: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة، قال شعبة: وكان عبد الرحمن بن القاسم يسألها عن حديث عائشة، وقال ابن سعد: كانت عالمة، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن يكتب له أحاديث عمرة. اهد "ت" ح٢١ ص ٣٦٨ - ٣٦٩

٧- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥.

#### لطائف الإمناد

منها: أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات، وأن شيخه ممن انفرد هو به ، وإسماعيل أخرج له معه (د ت ) والباقون اتفقوا عليهم ، وأنهم مابين دمشقيين وهم إلى الزهري ، ومدنيين، وهم الباقون .

ومنها: قوله: عن عروة ، وعمرة ، عن حائشة ، يقدر فيه لفظ الخلاهما » بعد عمرة ، فيقول القارىء : عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة ، وفيه وائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة . والله تعالى أعلم .

### شرج المديث

(عن عروة، وعمرة) وللبخاري: وعن عمرة ، بإعادة الجار، قال الحافظ رحمه الله كذا للأكثر، وفي رواية أبي الوقت، وابن عساكر بحذف الواو، فصار من رواية عروة، عن عمرة، وكذا ذكر الإسماعيلي أن أحمد بن الحسن الصوفي حدثهم به، عن خلف بن سالم، عن معن،

والمحفوظ إثبات الواو ، وأن الزهري رواه عن شيخين عروة ، وعمرة ، كلاهما عن عائشة ، وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن أي ذئب ، وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن أي ذئب ، وكذا أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث ، وأبو داود من طريق الأوزاعي ، كلاهما عن الزهري ، وأخرجه مسلم أيضاً من طريق إبراهيم بن الليث عن الزهري عن عصدة سعد ، وأبو داود من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن عصدة وحدها، قال الدارقطني : هو صحيح من رواية الزهري عن عروة وعمرة جميعاً . اهدفتح ج اص٥٥٠٥ .

(عن عائشة ) رضى الله عنها أنها (قالت: استحيضت) بالبناء للمفعول كما تقدم في الحديث -٧٠١ - (أم حبيبة بنت جحش) قال الحافظ رحمه الله: هي مشهورة بكنيتها ، وقد قيل اسمها حبيبة ، وكنيتها أم حبيب بغير هاء ، قاله الواقدي، وتبعه الحربي، ورجحه الدارقطني ، والمشهور في الروايات الصحيحة أم حبيبة بإثبات الهاء ، وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف، كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو ابن الحارث . قلت : وهو الآتي للمصنف في -٢٠٤ -ومن رواية حفص ابن غيلان عن الزهري ، وفي -٧٠٥ من رواية عمرو بن الحارث عنه . قال الحافظ : ووقع في الموطأ عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن رينب بنت أبي سلمة (أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف كانت تستحاض ، الحديث ، فقيل : هو وَهُم ، وقيل : بل صواب وأن اسمها زينب، وكنيتها أم حبيبة ، وأما كون اسم اختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلى ، وإنما كان اسمها برة فغيره النبي عالم ، وفي أسباب النزول للواحديّ أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النبي عَلَّهُ، فلعله عَلَى سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها الكنية فأمن اللبس ، ولهما أخت أخرى اسمها حمنة - بفتح المهملة وسكون اليم بعدها نون - وهي إحدى المستحاضات ، وتعسف بعض المالكية فزعم أن اسم كل من بنات جحش زينب ، قال : فأما أم المؤمنين فاشتُهرت باسمها ، وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتها ، وأما حمنة فاشتهرت بلقبها ، ولم يأت دليل على دعواه بأن حمنة لقب ، ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبية زينب ، فقد روى أبو داود الطالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب حديث الباب ، فقال : و إن زينب بنت جحش ، وقد تقدم توجيهه . اه فتح ج اص ٥٠٩ - ٥ ( سبع سنين ) قبل : فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظائة أن ذلك حيض ، لأنه تقالم يأمرها بالإعادة مع طول المدة ، ويحتمل أن يكون المراد بقولها وسبع سنين ) بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا فلا يكون فيه حجة لما ذكر . اه فتح جاص ٥٠٩

. ( فاشتكت إلى رسول الله ) وفي الرواية الثانية (فاستفت) ، وكذا في الثانية (فاستفت) ، وكذا في الثانية ، وفي الثانية ، وفي الرابعة (سألت » وكلها بمنى واحد ، أي سألته هل هو من الحيض أم لا ( فقال رسول الله ) إن هله أي الاستحاضة المفهومة من قولها (استحيضت) ( ليست بالحيضة ) هو بفتح الحاء لا غير كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم .

وقال النووي: انه متعن لأنه الأوارد إثبات الاستحاضة، ونفي الحيض اهرزهر، وقال السندي بعد ذكر نحو ما تقدم: قلت: والفتح أظهر، لكن يمكن الكسر على أن المعنى هذه الحالة، أو هذه الهيئة ليست بحالة الحيض، أو هيئته، ولكن هذا الدم دم عرق، فالحالة حالة الاستحاضة، فالاستدراك يحسن نظرا إلى لازمه، فليتأمل . اهر كلام السندي . الحكرم هال أي دم الاستحاضة، وإنما ذكره هنا، وأنثه في الأول نظرا إلى العاذر كما مراق ويبا ( فاقتسلي، ثم صلي ) وفي الرواية الأتية «فإذا أدبرت الحيض، قاعت الخيض، لا المحاضة ، وسياتي تحقيق الحلاف في ذلك إن شاء الله تعالى . لاستحاضة ، وسياتي تحقيق الحلاف في ذلك إن شاء الله تعالى .

٤ • ٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْن دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْـهَيْثُمُ بْنُ حُمَيْد ، قَالَ: أَخْبَرَنَى النُّعْمَان ، وَالْأُوْزَاعِيُّ ، وأَبُو مُعَيِّد -وَهُوَ حَفْص بن عَيْلاَن -عَن الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أُخَبَّرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وعَمْرَةُ بنْتُ عَبْد الرَّحْمَن ، عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: اسْتُحيضَتْ أُمُّ حَبيبَةَ بنْتُ جَحْش امْرَأَةُ عَبْد الـرَّحْمَن بْن عَوْف ، وَهِيَ أَخْتُ زَيْنَبَ بنْت جَحْش ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّه عَلْمَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ : « إِنَّ هَذِه لَيْسَتْ بِالْحَيْضَة ولَكَنْ هَذَا عرْقٌ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ الحَيْضَةُ فَاغْتَسلي وَصَلِّي ، وإِذَا أَقْبَلَتْ فَاتْرُكي لَهَا الصَّلاةَ » . قَالَتْ عَائشة : فكَانَتْ تَغْتَسلُ عَنْدَ كُلِّ صَلاَة وَتُصلِّي ، وكَانَتْ تَغْتَسلُ أُحْيَانًا في مرْكَن في حُجْرَة أخْتَهَا زَيْنَبَ وَهِيَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّم لَتَعْلُو المَاءَ ، وَتَخْرُجُ فَتُصلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، فَمَا يَمْنَعُهَا ذَلَكَ من الصَّلاة .

## رجال الإسناد : عشرة

۱- ( الربيع بين سليمان بن داود ) الجيزي المرادي أبو محمد المصري ثقة - ۱۱ - تقدم في ۱۲/ ۱۷۳ .

٢- (عبد الله بن يوسف) أبو محمد التنيسي ثقة - ١٠ - تقدم في
 ١٩٢/١٢٩ .

٣- ( الهيثم بن حميد ) الغساني مولاهم ، أبو حميد ، ويقال : أبو الحارث الدمشقي صدوق رمي بالقدر من السابعة . روى عن المطعم بن المقدام ، ويحيى بن الحارث ، والأوزاعي ، وثور بن يزيد الحمصي ، وداود بن أبي هند ، وأبي مُعيد ، حفص بن غيلان ، وغيرهم .

وعنه الوليد بن مسلم ، ومحمد بن المبارك الصوري ، ومروان بن محمد ، ومعلى بن منصور ، وعبد الله بن يوسف التنسي ، وغيرهم . قال عشمان الدارمي عن دحيم : كان أعلم الأولين والآخرين بقول مكحول ، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : لا أعلم إلا خيرا ، وقال الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين : لا بأس به ، وقال عشمان الدارمي عن ابن معين : قق ، وقال أبو داود : قدري ثقة ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وقال معاوية بن صالح : قال لي أبو مسهر : كان ضعيفًا قدريًا ، وقال محمد بن إسحاق الصاغاني ، عن أبي مسهر ، حدثنا الهيثم بن حميد ، وكان ضعيفًا ، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : أخبرني أبو محمد التيمي ، ثنا أبو مسهر ، ثنا الهيثم بن حميد ، وكان ضعيفًا موال أبو زرعة الدمشقي : حدثني صاحب كتب ، ولم يكن من الأثبات ، ولا من أهل الحفظ ، وقد كنت أمسكت عن الحديث عنه استضعفته ، وقال أبو زرعة الدمشقي : حدثني محمود بن خالد، عن أبي مسهر ، حدثني محمد بن مهاجر أنه يعرف الهيثم بطلب العلم ، قال أبو زرعة : فأعلم أهل دمشق بحديث مكحول

الهيشم بن حميد ، ويحيى بن حمزة ، وقال أبو القاسم : بلغني عن جنيد بن حكيم ، ثنا محمود بن خالد ، قال كان مروان بن محمد يقدم الهيشم على يحيى بن حمزة في الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات . اهـ اتــت م إ ١ ص ٩٣-٩٣ ، أخرج له الأربعة .

٤- ( النعمان ) (١) بن المنذر الغساني ويقال اللخمي أبو الوزير الدمشقي ، صدوق رمي بالقادر من السادسة ، روى عن عطاء ، ومجاهد ، والزهري ، وطاووس ، وعبدة بن أبي لبابة ومكحول ، وغيرهم . وعنه محمد بن الوليد الزبيدي ، وهو من أقوائه ، وسويد بن عبد العزيز ، ومحمد بن شعبب بن شابور ، والهيشم بن حميد الغساني ، ويحيى بن حمزة الخضومي ، ويزيد بن السمط ، ومحمد بن يزيد الواسطي ، و آخرون .

قال ابن سعد: كان كثير الحديث ، وقال دحيم: ثقة إلا أنه يُرمَى بالقدر، وقال الآجري عن أبي داود : ضرب أبو مسهر على حديث النعمان بن المنذر، فقال له يحيى بن معين : وفقك الله تعالى ، قال أبو داود : كان داعية في القدر وضع كتابا يدعو فيه إلى القدر ، وقال أبو زرعة الدمشقي : ثقة ، وقال هشام بن عمار : ذاك يرى القدر ، وقال النسائي عقب حديثه في الحيض : ليس بذاك القوي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، قال ابن سعد وجماعة : مات سنة - ١٣٦ - اهـ "تت؟ ج ١٠ ص ٥٦ - ١٥ - ١٩ أبو داود ، والمصنف .

 ٥-( الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الإمام الشهير الدمشقي ثقة إمام -٧- تقدم في ٥٦/٤٥ .

٦- (أبو مُعَيد ) مصغراً (وهو حفص بن غَيالان ) بمعجمة بعدها تحتانية

 <sup>(</sup>١) قوله ابن النظر ، وقع في تحفة الأشراف ج١٢ ص١٩ ٤٠ . . . : عن النعمان بن واشد بدلا من
 ابن المنذر وأظنه تصحيفا ، فليحرر .

ساكنة الهمداني ويقال: الرعيني - مصغرا نسبة إلى ذي رُعَين من أقيال السمن - الدمشقي . روى عن سليمان بن موسى ، والزهري ، ومكحول ، وطاووس ، وبلال بن سعد ، وغيرهم . وعنه هشام بن الغاز ، وهو من أقرائه ، وعمرو بن أبي سلمة ، والهيثم بن حميد ، والوليد بن مسلم ، وعبد الله بن يوسف التنيسي ، وغيرهم . قال ابن معين ، ودحيم : ثقة ، وقال ابن معين ، وانسائي : ليس به بأس ، وقال محمد بن المبارك الصوري : حدثنا الهيثم بن حميد ، عن حفص بن غيلان ، وكان ثقة ، وقال أبو زرعة : صدوق ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به .

وقال ابن حبان: من ثقات أهل الشام وفقهائهم ، وقال ابن عساكر: بلغني عن إسحاق بن سيار النصيبي ، أنه قال : أبو معيد ضعيف الحديث، وقال ابن عدي : سمعت عبد الله بن سليمان بن الأشعث يقول : حفص بن غيلان ضعيف ، قال ابن عدي له حديث كثير بروي كل واحد - يعني من أصحابه - نسخة ، وهو عندي لا بأس به صدوق ، وقال الحاكم : من ثقات الشامين الذين يجمع حديثهم ، وقال الآجري عن أبي داود كان يرى القدر ليس بذاك، دمشقي . اهدات ع محمل ١٤ ع ٤١ عوفي (ت» صدوق فقيه رمي بالقدر - ٨-انفرد به المصنف وابن ماجه .

٧- (الزهري) محمد بن مسلم المدني ثقة حجة -٤-تقدم في ١/١.

٨- ( عروة ) بن الزبير ثقة فقيه -٣- تقدم في ٢٤/٤٠ .

٩- (عمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية ثقة -٣- تقدمت في
 ٢٠٣/١٣٤ .

١٠ - ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥.

## لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من سباعياته كسابقه، وأن رواته ثقات على كلام في بعضهم، وأنهم ما بين مصريين، وهما الربيع، وعبد الله، وشاميين، وهم إلى الزهري، ومدنين وهم الباقون. والله تعالى أعلم.

### شرج المديث

(عن عائشة ) رضي الله عنها أنها (قالت: استعيضت أم حبيبة بنت جحش ، امرأة عبد الرحمن بن عوف ) بالرفع بدل من أم حبيبة (وهي أخت زينب بنت جحش ) أم المؤمنين رضي الله عنها ، وقد تقدم أن مدة استحاضتها سبع سنين (فاستفتت رسول الله ) أي سألته أن يبين لها حكم الاستحاضة يقال : أفتى العالم : إذا بين ألمكم ، واستفتيته : سألته أن يفتي ، والفتوى بالواو تفتع فاؤه ، والفتيا بالياء تضم فاؤه : اسم منه ، والجمع الفتاوي بكسر الواو على الأصل ، وقبل : يجوز الفتح للتخفيف . أفاده في المصباح .

 مركن) بكسر الميم ، كمنبر ، إناء معروف اهد قا وفي المعجم الأوسط: المركن: وعاء تغسل فيه الثياب اهد ( في حجرة أختها زينب ) والحُجْرة وزان غُرِفة : البيت، والجمع حُجَر ، وحُجُرات كغرف وغرفات ( وهي عند رصول الله في) جملة حالية من أختها (حتى إن حمرة الدم لتعلوا الماء ) لكثرتها ( وتخرج ) إلى المسجد ( فتصلي مع رسول الله في، فما ينعها ذلك ) أي الدم الخارج بكثرة ( من الصلاة ) لأنه ليس من الحيض .

### مائل تنطق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه . المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه في هذا الباب برقم ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٠، ٢٠٠، وفي الباب التالي برقم ٢٠٩،

المسألة الثالغ: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خم مدت ق) فأخرجه (خ) في الطهارة - ٣٤ - عن إبراهيم بن المنذر ، عن معن ، عن ابن أبي ذئب ، وأخرجه (م) فيه ٤٨/ ٥ عن محمد بن جعفر بن زياد الوركاني ، عن إبراهيم بن سعد ، وفي ١٨/٤ عن محمد بن المثنى ، عن سفيان بن عيينة ، وفي ٤٨/ ٤ عن محمد بن سلمة ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، وعن إسحاق بن إبراهيم ، وعبد بن حسميد كلاهما عن عبد الرزاق ، عن معمر - خمستهم عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة رضى الله عنها .

وأخرجه أبو داود فيه ٢/١١ع عن عبد الغني بن أبي عقيل ، ومحمد ابن سلمة كلاهما عن ابن وهب به ، وفي ٢/١١ ٤ عن محمد بن إسحاق المسيبي ، عن أبيه ، عن ابن أبي ذئب ،عن الزهري ، عن عروة ، عن عمرة، عن عائشة رضى الله عنها . قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله: هكذا رواه أبو الحسن بن العبد ، وأبو سعيد بن الأعرابي ، وأبو بكر بن داسة ، وغير واحد عن أبي داود ، ووقع في رواية الخطيب عن الزهري ، عن عروة ، وعمرة ، عن عائشة ، وكذلك ذكره أبو القاسم - يعني ابن عساكر - في أول ترجمة الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، ولم يذكره في هذه الترجمة . المتحفة الأشراف . ١٢ص٤٦ .

قال الجامع : ما وقع في رواية الخطيب هو الذي في شرح المنهل .

وأخرجه (ت) فيه عن قتيبة ، عن الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة رضى الله عنها

وأخرجه (ق) فيه ١٦٦عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغيرة ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة ، وعمرة ،عنها .

المسألة الوابعة: في مذاهب العلماء في وجوب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة:

ذهب الجمهور الى أنه لايجب عليها الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة ، بل الواجب عليها الوضوء لكل صلاة ، وهو مروي عن علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم ، وبه قال عروة بن الزبير ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وأبو حنيفة ، ومالك، وأحمد

وذهب بعضهم إلى إيجاب الغسل عليها لكل صلاة ، وبمن روي عنه هذا ابن عمر، وابن الزبير ، وعطاء بن أبي رباح ، وروي أيضا عن علي ، وابن عباس، رضي الله عنهم ، وروي عن عائشة أنها قالت : تغتسل كل يو م غسلاً واحداً ، وعن الحسن ، وابن المسيب ، أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائما . أفاده النووي في شرح المهذب ج٢ص٥٣٦.

ودليل الجمهور كما قال النووي رحمه الله أن الأصل عدم الوجوب،

فلا يجب إلا ما ورد الشرع به ولم يصح (١) عن النبي من أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع الحيض ، وهو قوله من إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي » ، وليس في هذا ما الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي » ، وليس في هذا ما يقتضي التكرار ، وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود ، والبيهقي ، وغيرهما أن النبي أله أمرها بالغسل لكل صلاة ، فليس فيها شيء ثابت (٢) ومسلم في صحيحهما ، أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت ، فقال لها النبي الله عنها خان تغتسل عند كل صلاة ، قال الشافعي رضي الله عنها ؛ وأغا أمرها أن تغتسل لكل رسول الله الله الله غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به ، وذلك واسع لها ، هذا لفظ الشافعي رحمه الله ، وكذا قاله شيخه سفيان بن واسع لها ، هذا لفظ الشافعي رحمه الله ، وكذا قاله شيخه سفيان بن عده ، والليث بن سعد وغيرهما . اهدالمجموع م٢صري ٢٦ بتصرف .

وقال الحافظ رحمه الله بعد ذكر كلام الشافعي بنحو ماذكره النووي : ما نصه : وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم : لم يذكر ابن شهاب أنه ﷺ أمرها أن تغتسل لكل صلاة ، ولكنه شيء فعلته هي .

ثم قال: ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة «أن أم حبيبة استحيضت ، فأمرها الله أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي ، فإذا رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت، واستدل المهلبي بقوله لها «هذا عرق، على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأن دم العرق لا

<sup>(</sup>١) هذا غير صحيح ، بل الحديث صحيح ، كما سنذكره .

<sup>(</sup>٧) سياتي آنها ثابتة من حديث الزهري من رواية سليمان بن كثير، وابن إسحاق عنه ، ومن رواية يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، ومن رواية يزيد بن الهاد ، عن أبي بكر بن محمد ، عن عمرة ، فلا معني للطمن فيها .

يوجب الغسل ، وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير ، وابن إسحاق ، عن الزهري في هذا الحديث ا فأمرها بالغسل لكل صلاة» فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة لأن الأثبات من أصحاب الزهرى لم يذكروها ، وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة « فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة » فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين ، هذه ورواية عكرمة ، وقد حمله الخطابي على أنها كانت متحيرة وفيه نظر لما تقدم من رواية عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائها ، ولمسلم من طريق عراك بن مالك ، عن عروة في هذه القصة « فقال لها : امكثى قدر ماكانت تحبسك حيضتك » ، ولأبي داود وغيره من طريق الأوزاعي، وابن عيينة، عن الزهري في حديث الباب نحوه ، لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة في حديث الزهري ، وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله "فأمرها أن تغتسل لكل صلاة » أي من الدم الذي أصابها لأنه من إزالة النجاسة ، وهي شرط في صحة الصلاة ، وقال الطحاوي : حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل ، والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى . اهـ فتح ج١ ص٥٠٥-٥٠٩.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله صاحب الفتح من حمل الأمر على الندب هو الأرجع عندي ، لصحة الحديثين ، فيكون الأمر بالغسل مصروفًا عن الوجوب إلى الندب بحديث الأمر بالوضوء ، وأما تضعيف البيهقي وغيره له فقد أجاد المحقق ابن التركماني في الجوهر النقي في رده ، ولنذكر كلامه رحمه الله تعالى ، مع كلام البيهقي رحمه الله .

أخرج البيهقي بسنده رحمه الله عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي

بكر بن محمد، عن عمرة ، عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت فذكرت للنبي علله ذلك ؟ فقال : « إنها ليست بحيضة ، ولكنها ركضة من الرحم فلتنظر قدر أقرائها التي كانت تحيض فتترك الصلاة ، ثم تغتسل عند كل صلاة ، وتصلى » .

قال البيهقي : قال بعض مشايخنا خبر ابن الهاد غير محفوظ .

فرد ذلك ابن التركماني بقوله: إن أراد غير محفوظ عنه فليس كذلك فإن البيهقي أخرجه من طريق ابن أبي حازم عنه ، وأخرجه النسائي من طريق بكر بن مضرعنه ، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق عبد العزيز الدراوردي عنه . فهؤلاء ثلاثة رووه عنه . وإن أراد أنه غير محفوظ منه فليس كذلك أيضا لأن ابن الهاد من الثقات المحتج بهم في الصحيح .

ثم أسند البيه قي من طريق أبي داود بسنده عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : «استحيضت أم حبيبة فأمرها النبي تشابلغسل لكل صلاة» . ثم قال البيهقي : رواية ابن إسحاق عن الزهري ، غلط لمخالفتها سائر الرواة عن الزهري .

فرده ابن التركماني بقوله: المخالفة على وجهين: مخالفة ترك ، ومخالفة تعارض ، وتناقض ، فإن أراد مخالفة الترك فىلا تناقض في ذلك ، وإن أراد مخالفة التعارض فليس كذلك، إذ الأكثر فيه السكوت عن أمر النبي ﷺ لها بالغسل عند كل صلاة ، وفي بعضها أنها فعلته هي، وقد تابع ابن إسحاق سليمان بن كثير ، كما ذكره البيهقي قريبا ، وخبر ابن الهاد المتقدم شاهد لذلك .

ثم قال البيهقي : وكيف يكون الأمر بالغسل عند كل صلاة ثابتا من حديث عروة ، وقد أخبرنا أبو أحمد ، فذكر بسنده عن عروة ، قال : ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك للصلاة ، وأسند عن عائشة نحوه .

قال ابن التركماني : كأنه ضعف الأمر بالغسل لكل صلاة بمخالفة فتوى عروة ، وعائشة له ، وقد عرف من مذهب المحدثين أن العبرة لما رَوَى الراوي ، لا لرأيه .

ثم ذكر البيهقي من طريق الحسين المعلم ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي مسلم ، أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف ، فأمرها الني أثان تغتسل عند كل صلاة ، ثم قال : خالفه هشام الدستوائي ، فأرسله ، ثم ذكره من جهة هشام ، د الغ . . . الغ .

قال ابن التركماني: في تسمية هذا مرسلا نظر، وعلى تقدير تسليمه قد عرف ما في الإرسال مع زيادة الثقة للإسناد. إلى آخر كلامهما رحمهما الله. فظهر بهذا أن حديث الأمر بالغسل صحيح، وأن العلل التي ذكروها غير مقبولة على قواعد المحدثين.

ولقد أجاد الحافظ الناقد أبو محمد بن حزم في سُوق الأحاديث في كتابه اللحكّى، فقال: حدثنا حُمام بن أحمد، ثنا عباس بن أصبغ ، ثنا محمد بن عبد الملك بن أين ، ثنا عكان ، ثنا محمد بن بشار، ثنا وهب ابن جرير بن حازم ، ثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة - وهو ابن عبد الرحمن بن عوف - عن أم حبيبة بنت جحش : أنها كانت تهراق الدم وأنها سألت رسول الله المخاصرها أن تغتسل لكل صلاة ، وبه إلى ابن أين : ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي، ثنا عبد الوارث بن سعيد التَّنُّوري، عن الحسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة المخزومي: «أن امرأة كانت تهراق الدم ، وكانت تحت عبد الرحمن ابن عوف، وأن رسول الله تلقة أمرها أن تغتسل عند كلا صلاة ، وتصلي». وبه إلى ابن أيمن : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثني ابن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن أم حبيبة بنت حجش : «أنها استحيضت فأمرها رسول الله تلكيا بالغسل عند كل صلاة » .

حدثنا عبد الله بن ربيع ، ثنا ابن السليم ، ثنا ابن الأعرابي ، ثنا أبو داود ، ثنا هناد بن السري ، عن عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبروة ، عن عبائشة : أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله الشائلة فأمرها بالغسل لكل صلاة .

حدثنا عبد الله بن ربيع ، ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ، ثنا محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا وهب بن بقية ، ثنا خالد بن إسماعيل ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن الزهري ، عن عروة بن الزير ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت ؟ فقال رسول الله ﷺ : التغتسل للظهر والعصر غُسلاً واحداً ، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحداً ، وتغتسل للفجر غُسلاً ، وتتوضأ فيما بن ذلك »

قال الجامع: وقد تقدم في رواية البيهقي أنه ثابت أيضا من رواية ابن الهاد ، عن أبي بكر بن محمد ، عن عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها ، وهذه الرواية تأتي للمصنف في-٢٠٩ والحاصل أن الحديث ثابت ، فوجب القول به ، وأما تغليط الحفاظ كما ادعاه البيهقي ، ودعوى النسخ كما قال به الطحاوي ، فغير صحيح ، بل الأحسن الجمع بين الأحاديث بحمل الأمر على الندب كما هو رأي الجمهور ، والله أعلم ، وسيجيء مزيد إيضاح للمسألة في المسألة السادسة في الحديث رقم - ٢٠٨ -إن شاء الله تعالى .

السالة الخامسة: عدّ في الفتح المستحاضات من الصحابيات في زمن النبي محقة عشراً ، بنات جحص الثلاثة على ما تقدم ، وفاطمة بنت أبي حبيش المتقدمة ، وسودة بنت زمعة ، وحديثها عند أبي داود معلقا ، وابس خزية موصولا ، وأم سلمة وحديثها في سنن سعيد بن منصور ، وأسماء بنت عميس ، رواه الدارقطني ، وهو في أبي داود اكن على التردد، هل هي عنها ، أو عن فاطمة بنت أبي حبيش؟ ، وسهلة بنت سهيل ذكرها أبوداود أيضا ، وأسماء بنت مرثد ، ذكرها البيهتي وغيره ، وبادية بنت غيلان ، ذكرها ابن منده ، وروى البيهتي والإسماعيلي أن زينب ابنة أم سلمة استحيضت ، لكن الحديث في أبي داود من حكاية زينب عن غيرها ، وهو أشبه ، فإنها كانت في زمنه محقة صغيرة لأنه دخل على أهما في السنة الثالثة ، وزينب ترضع ، وقد كملت عشراً بحذف زينب بنت أبي سلمة ، انتهى . وللزرقاني على الموطأ (من الرجز) :

قَدِ استُحضِتُ في زَمَان الصطفَّى بَنَاتُ جَحْشِ سَهُلَةٌ وَبَادِيَهُ وَهَنْـدُ أَسْمًا سَوْدَةٌ وَفَاطِـمَهُ وَبَنْتُ مَرْثُلاً رَوَاهَا الرَّاوِيَهُ اه شرح الزرقاني ج ا ص ١٢٧ وما قاله أحسن مما في نظم السيوطي رحمه الله (١).

<sup>(</sup>۱) ونظمه هكذا: قد استخدشت في زكمان الصلطني تسم وسناء قد رواها الراوية يَسَانُ جَسَسُ سُودًا وقاطمة وَرَسَمُ اللهِ ا فعد بُسِت إلى سلمة والمطالمة ويت عميس أو بنت مرثد لأنه ذكر أسعاء واحدة وهما ثنتان ، فالأراض عال الزوانس .

١٠٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمة ، حَدَثَنَا ابْنُ وَهْب ، عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِث ، عَنِ ابْنِ شهاب، عَنْ عُرْوة وعَمْرة ، عَنْ عَائشة رَصِي اللَّهُ عَنْها: انَّ أُمَّ حَبِيبة خَتْنَة رَسُول اللَّه ﷺ ، وتَحْت عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف ، اسْتُحْمَّت سَبِّعَ سَنِينَ ، اسْتَفْتَت رَسُول اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّ هَذِه رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ إِنَّ هَذِه لِيسَتْ بِالْحُيْضَة ، وَلَكَنْ هَذَا عَرْقٌ ، فَاغْتَسِلَي وصَلَّي » .

### رجال الإسناد : سبعة

١- ( محمد بن سلمة ) المرادي أبو الحارث المصري ثقة ثبت - ١١ تقدم في ١٩٠٨.

٢- ( ابن وهب) هو عبد الله المصري ثقة حافظ - ٩- تقدم في ٩/٩.
 ٣- ( عمرو بن الحارث) المصري ثقة فقيه -٧- تقدم في ٣٣/ ٧٩.
 وأما الباقون فتقدم الكلام فيهم في السند السابق. وكذا تقدم شرح

واما الباقول فتقدم الكلام في الحديث والمسائل المتعلقة به .

(تنبيه ) قوله: «ختنة رسول الله الله النبي انيث خَنَن بفتحتين ، قال الفيّومي رحمه الله: الختن بفتحتين كل من كان من قبل المرأة كالأب ، والأخ ، والجمع أختان ، وختن الرجل عند العامة زوج ابنته ، وقال الأزهري: الختن أبو المرأة ، والحتنة أمها ، فالأختان من قبل المرأة ، والأحماء من قبل الرجل ، والأصهار يعمهما ، ويقال : المخاتنة : المصاهرة من الطوفين ، يقال : خاتنهم : إذا صاهرهم . اهمصباح .

٢٠٦- أَخْبَرُنَا قُتْنِيَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّبَثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَاب ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهَا ، قَالَتْ : اسْتَفَتْت أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْش رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّه اللَّه عَلَيْهُ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْهُ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّه اللَّه عَلَيْهُ فَقَالَتْ : قَامَتُسلِي إِنِّي أُسْتَلِي عِرْقٌ ، فَاغْتَسلِي وَصَلَّةٍ .
وصلتي " فَكَانَتْ تَغْتَسلِ لَكُلُّ صَلاَةً .

### رجال الإسناد : فعصة

١- (قتيبة) بن سعد البغلاني ثقة ثبت -١٠ - تقدم في ١٠ . ٢- (الليث) بن سعد المصري الإمام ثقة ثبت -٧- تقدم في ٢٥ / ١٥ . وأما الباقون فتقدم الكلام عليهم قريبًا ، وكذا شرح الحديث . ٢٠٧ - أُخبَرنَا قُتْيبَةُ ، قَالَ : حَدَّثْنَا السَلَيْثُ ، عَنْ يَزيسدَ بْنِ أَبِي حَبِيب ، عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعة ، عَنْ عِرَاكَ ابْنِ مَالك ، عَنْ عُرُوفة ، عَنْ عَائشة رَضِي اللَّهُ عَنْها ، قَالَتْ : إِنَّ أُمَّ حَبِيبة سَأَلَت رَسُولَ اللَّه عَنْها نَقَالَ لَها رَسُولُ اللَّه عَنْها . قَالَتْ عَائشة رَضِي اللَّه عَنْها . قَالَتْ عَائشة رَضِي اللَّه عَنْها . قَالَتْ عَائشة رَضِي اللَّه عَنْها . عَنْ اللَّهُ عَنْها : رَأَيْتُ مُرْكَنَها مَلَانَ دَمًا ، فَقَالَ لَها رَسُولُ اللَّه عَنْها . « امْكُنِي قَدْرُ مَا كَانَتْ تَحْسِلُك حَيْضَتُك ، ثُمَّ اغتسلِي » . أَخبَرُنَا قُتْيَةُ مَرَةً أُخرَى ، وَلَمْ يَذُكُرْ جَعْفَراً .

#### رجال الإسناد : سبعة

١- ( قتيبة ) تقدم في في السند الماضي .

٢- (الليث ) بن سعد تقدم في السند الماضي أيضًا .

٣- (يزيد بن أبي حبيب) واسم أبيه سُويَد ، الأزدي مولاهم أبو رجاء المصري ، وقيل غير ذلك في ولائه . روى عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي ، وأبي الطفيل ، وأسلم بن يزيد أبي عمران ، وإبراهيم بن عبد الله بن حنين ، وغيرهم . وعنه سليمان التيمي ، ومحمد بن إسحاق ، وزيد بن أبي أنيسة ، وعمرو بن الحارث ، وعبد الحميد بن جعفر ، وعبد الله بن عياش القتباني ، وحيوة بن شريح ، وسعيد بن أبي أبوب ، وابن لهيعة ، والليث بن سعد ، ويحيى بن أيوب المصريون ، وآخرون .

قال ابن سعد: كان مفتي أهل مصر في زمانه ، وكان حليما عاقلا ، وكان أول من أظهر العلم بمصر ، والكلام بالحلال والحرام ، ومسائل ، وقال الليث : يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا ، وقال الآجري عن أبي داود : لم يسمع من الزهري ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . مات سنة -١٢٨ - ، وقال غيره : بلغ زيادة على -٧٥ - سنة .

قال الحافظ: وفيها أرخه ابن يونس، وقال: روى عنه الأكابر من أهل مصر ثم روى عن ابن لهيعة أنه ولد سنة -٥٣ وقال البخاري: قال يحيى بن بكير: هو ابن قيس، ويقال ابن سويد، وله أخ اسمه خليفة، وسئل موسى الجهني أيهما أحب؟ فقال: يزيد، قال: وسئل أبو زرعة عن يزيد؟ فقال: مصري ثقة، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة ، وقال ابن أبي مريم عن أبيه : يزيد بن أبي حبيب، عن عقبة بن عامر مرسلا ، وقال الليث : ثنا يزيد بن أبي حبيب، وعبيد الله بن أبي جعفر وهما جَوْهُريًّا البلد ، وقال ابن وهب لوجعلا في ميزان ما رجح أحدهما على الآخر . اهد تت على الآخر . اهد تت على الآخر جله الجماعة .

٤- (جعفر بن ربيعة ) بن شرحبيل بن حسنة المصري ثقة -٥- تقدم في ١٧٣/١٢٢ .

٥- ( عراك بن مالك ) الغفاري الكناني المدني . روى عن ابن عمر ، وأي هريرة ، وعائشة ، وزينب بنت أيي سلمة ، وحفصة بنت عبد الرحمن ابن أيي بكر ، وأبي بكر ، وأبي بلمة بن عبد الرحمن ، وعروة بن الزبير ، وأبي بكر ، ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وابنه عبد الملك ابن أبي بكر ، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الله عبد والزهري ، وهو أصغر منه وروى عنه ابناه خثيم ، وعبد الله ، وسليمان ابن يسار ، وهو من أقرائه ، والحكم بن عتبية ، ويحيى بن سعيد الانصاري ، ويزيد ابن أبي حبيب المصري ، وزياد بن أبي زياد مولى ابن عباس ، وجعفر بن ربيعة المصري ، ، وبكير بن الأشج ، ومكحول الشامي ، وأبو الغصن ثابت بن قيس ، وعقيل بن خالد ، وعبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز .

قال العجلي : شامي تابعي ثقة من خيار التابعين ، وقال أبو زرعة ، وأبو حاتم : ثقة ، وقال أبوب بن مسود عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : ما كان أبي يعدل بعراك بن مالك أحداً ، وقال أبو الغصن : رأيته يصوم الدهر ، وقال الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك ، عن

المنذر بن عبد الله: أن عراك بن مالك كان من أشد أصحاب عمر بن عبد العزيز على بني مروان في انتزاع ما حازوا من الفيء والمظالم من أيديهم ، فلما ولي يزيد بن عبد الملك ولي عبد الواحد البصري على المدينة فقرب عراكا ، وقال صاحب الرجل الصالح ، وكان يجلس معه على سريره ، فبينما هو يوما معه إذ أتاه كتاب يزيد أن ابعث مع عراك حرسيا حتى ينزله دَهْلك (١) وخذ من عراك حمولته ، فقال عبد الواحد لحرسى خذ بيد عراك فابتع من ماله راحلة ثم توجه إلى دهلك حتى تقره بها ، ففعل الحرسي ذلك وما تركه يصل إلى أمه ، قال : وكان أبو بكر بن حزم قد نفي الأحوص الشاعر إلى دهلك فلما ولي يزيد بن عبد الملك أرسل إلى الأحوص فأقدمه عليه فمدحه الأحوص ، فأكرمه ، وقال ضمام بن إسماعيل، عن عقيل بن خالد : كنت بالمدينة في الحرس فلما صليت العصر إذ برجل يتخطى الناس حتى دنا من عراك بن مالك فلطمه حتى وقع ، وكان شيخًا كبيرًا ثم جر برجله ثم انطلق به حتى حصل في مركب في(٢)البحر إلى دهلك فكان أهل دهلك يقولون : جزى الله عنا يزيد خيراً أخرج إلينا رجلا علمنا الله الخير على يديه .

قال ابن سعد وغيره: مات بالمدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك. قال الحافظ: فإن صح هذا فمقتضاه أنه لم تطل إقامته بدهلك ولم أر من صح بأنه مات بالمدينة غير ابن سعد (٣) وكلهم قالوا: مات في زمن يزيد ابن عبد الملك. وقال أحمد بن حنبل فيما روى ابن أبي حاتم في المراسيل عن الأثرم وذكر صاحب خالد بن أبي الصلت، عن عراك، سمعت عائشة مرفوعا «حولوا مقعدتي إلى القبلة» . . . فقال: مرسل، عراك، ابن مالك من أين سمع من عائشة؟ إنما يروى عن عروة، هذا خطأ، ثم

<sup>(</sup>١) دهلك : كجعفر جزيرة بين بر اليمن وبر الحيشة . اهـ ق . (٢) هكذا نسخة «تت» و«تك» د في مركب» ، ولعل الصواب «حتى حصل مركبا» فليحرر .

<sup>(</sup>٣) قال الجامع : هذا يناقض قوله أولاً : قال ابن سعد وغيره ، بالعطف فليحرر .

قال: من يروي هذا ؟ قلت: حماد بن سلمة ، عن خالد الحذاه ، فقال: قال غير واحد : عن خالد الحذاه ليس فيه سمعت ، وقال غير واحد أيضا عن حماد بن سلمة ليس فيه سمعت ، وقال أحمد في موضع آخر أحسن ما روي في الرخصة - يعني في استقبال القبلة - حديث عراك ، وإن كان مرسلا ، فإن مخرجه حسن ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال موسى بن هارون : لانعلم لعراك سماعا من عائشة . اهد قت ، ج٧ ص ١٧٢ - ١٧٢ وفي قت القفة فاضل من الثالثة ، أخرج له الجماعة .

٦- (عروة) بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المدني ثقة فقيه -٣- تقدم في ٤٤/٤٠.

٧- (عائشة) رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥. والله أعلم .

#### لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من سباعياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، قد أخرجوا لهم ، وهم ما بين مصريين ، وهم إلى جعفر ، ومدنيين وهم الباقون ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة ، وفيه عائشة من المكثرين السبعة ، وتقدم هذا كله غير مرة . والله تعالى أعلم .

### شرج المديث

(عن عائشة) رضي الله عنها (أن أم حبيبة) تقدم الخلاف في اسمها قريبا (سألت رسول الله عنه الدم) أي حكم الدم المستمر (قالت عائشة رضي الله عنه : رأيت مركنها) بكسر فسكون: إجانة تُغسل فيها الثياب (ملكن) قال السندي : وفي بعض النسخ ملاى ، وكذا في مسلم جاء بالوجهين ، قال النووي : وكلاهما صحيح ، التذكير على اللفظ، والتأثيث على المعنى لانه إجانة . اه ، والإجانة بكسر الهمزة ، وتشديد الجيم : إناء يغسل فيه الثياب ، والجمع أجاجين ، والإنجانة لغة

# تمتنع الفصحاء من استعمالها . اهـ المصباح .

قال المصنف ( أخبرنا قتيبة ) بن سعيد بهذا الحديث ( مرة أخرى ) أي وقتا آخر ، يقال : فعلت ذلك مرة ، أي تارة ، والجمع مرات ، ومرار . قاله في المصباح ( ولم يذكر جعفرا ) يعني أنه أسقطه من السند ، فقال: عن يزيد، عن عراك .

والحاصل أن قتية حدث بهذا الحديث مرتين مرة بزيادة جعفر ، ومرة بإسقاطه ، فيكون مما رواه يزيد عن عراك بواسطة جعفر ، ثم أخذه عنه بلا واسطة ، وهذا هو الظاهر من كلام النسائي ، وأما ما ذكره الشيخ الشنقيطي ترديدا بقوله : إما أن يكون سهوا منه فبعيد ، لأننا إذا قلنا يحتمل السهو في هذا ، نقول أيضا يحتمل في الزيادة ، فيكون الحديث غير محفوظ ، وهذا بعيد من صنيع المصنف ، فالأولى ما قررناه . والله أعلم .

وأما المسائل فقد تقدمت في الماضي ، فارجع إليها .

٢٠٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالك، عَنْ نَافِع، عَنْ سُلْيْمَانَ بْنِ يَسَار،
 عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَعْنِي : أَنَّ امْرَاةً كَانْتْ تُهْرَاقُ
 الدَّمَ عَلَى عَهْدُ رَسُول اللَّه ﷺ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ

رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ : « لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَامِ الَّتِي كَانَتْ تَحيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيـــبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ السَّمَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ السَنَّهْرِ ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلَتَقَّسُهُرْ ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلَتَعْسَلُ ثُمَّ لَتُسَمِّلُ » .

### ر هال الاسناد : خمسة

١-( قتيبة بن سعيد ) ثقة ثبت -١٠ - تقدم في ١/١.

٢- ( مالك) بن أنس الإمام العلم ثقة حجة -٧- تقدم في ٧/٧.

٣- ( نافع) مولى ابن عمر المدني أحد الأعلام ثقة ثبت -٣- تقدم في ١٢/١٢ .

٤- **( سليـمـان بن يسار )** المدني مولى ميـمونة رضي الله عنها ثقة فقيه-٣- تقدم في ١٥٦/١١٢ .

 ٥- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها تقدمت في ١٨٣/١٣٣.

#### لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء اتفقوا على التخريج لهم ، وكلهم مدنيون إلا شيخه، فبغلاني ، وفيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه سليمان أحد الفقهاء السعبة ، وقد تقدم غير مرة . والله تعالى أعلم .

## شرج المديث

(عن أم سلمة) هندرضي الله عنها (تعني) بالتاء وفي نسخة بالياء، أي تريد أم سلمة رضي الله عنها بما حدثت به (أن امرأة) وإنما أتى بتعني لنسيانه اللفظ الذي عبرت هي به ، وإنما حفظ المعنى فأداه به . والمرأة هي فاطمة بنت أبي حبيش، وليست أم حبيبة بنت جحش كما توهمه الشنقيطي ، لأن أبا داود صرح بذلك في سننه حيث قال : سمّى المرأة التي كانت استحيضت ، حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش . اهر ٢٥ص ٢٦ بشرح المنهل .

وقد بين الدارقطني في سننه أن سفيان، وعبد الورث، ووهيبا، وحماد بن زيد سموها فاطعة ، فقد أخرج بسنده عن سفيان، عن أيوب السختياني ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض على عهد رسول الله ﷺ فسألت كانت تحيضهن، وقدرهن من الشهور، فلتترك الصلاة لذلك ، فإذا خلفت ذلك ، فلتغسل، ولتتوضأ ، ولتستذفر ، ثم تصلي » . وأخرج بسنده عن عبد الوارث، عن أيوب، عن سليمان بن يسار ، أن أم سلمة استفتت رسول الله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش . . الحديث . ثم قال: ورواه وهيب عن أيوب، عن سليمان عن أم سلمة بهذا . وأخرج بسنده أيضا عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن سليمان بن يسار، أن فا سنده أيضا عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن سليمان بن يسار، أن فاطمة بسنده أيضا عن أبي حبيش . . الحديث . شعار، أن

(كانت تهراق) بالبناء للمفعول ، وهاؤها مفتوحة أو ساكنة ، وأصلها تراق ، من إراقة الشيء بمعنى صبه ، قال ابن منظور رحمه الله: وأراق الماء يُريقه ، وهراقه يُهريقه - أي بفتح الهاء - على البدل ، وأهراقه يُهُ رِيقه - أي بسكون الهاء - على العوض كما ذهب إليه سيبويه في قولهم: أسطاع ، وقالوا في مصدره إهراقة ، كما قالوا : إسطاعة، قال ذو الرمة (من الطويل) :

فَلَمَّا دَنَتْ إِهْرَاقَةُ المَاءِ أَنْصَبَتْ ﴿لِأَعْزِلَهُ عَنْهَا وَفِي النَّفْسِ أَنْ أَثْنِي ورجل مُريق ، وماء مُرَاق على أرقتُ، ورجل مُهْرَيق ، وماء مُهَرَاق – يعني بفتح الهاء – على أهرقت . اهدلسان ببعض تصرف .

وقال السندي : وأصل هَرَاق أراق ، أبدلتِ الهـمـزة هاء ، ويقـال : يُهُريق بفتح الهاء ، لأن الهاء موضع الهمزة ، ولو كانت الهمرة ثابتة في المضارع لكانت مفتوحة ، ويقال : أهراق يهريق بسكون الهاء جمعا بين البدل والأصل . اهـج ا ص١٢٠ .

(الدم) بالنصب ، ويجوز الرفع ، قال السيوطي رحمه الله : قال ابن مالك : هذا من زيادة (أل في التمييز ، وقال ابن الحاجب في أماليه : يجوز فيه الرفع على البدل من الضمير في تهراق ، والنصب على التمييز ، أو توهم التعدي ، أو بفعل مقدر ، وهو الأوجه ، كأنه لما قيل : تهراق ، قيل : ما تهراق ؟ قال : تهريق الدم مثل :

## ليُبْكَ يَزيدُ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ

وإن اختلفا في الإعراب، ومثله في الكلام كثير . اهد زهر ج اص ١٠٠ . وقال العلامة السندي رحمه الله : ونصب الدم تشبيها بالمفعول ، وهو في المعنى تمييز ، إلا أنه لا يطلق عليه اسم التمييز مراعاة لقواعد الإعراب يعني وجوب تنكير التمييز عند البصرين - ، وقيل : هو تمييز ، وتعريفه زائد - يعني أن أل فيه زائدة - والأصل يهراق دمها ، فأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة ، وجعل الدم تمييز ا وقيل : يجوز تعريف التمييز - وهو مذهب الكوفين - لورود أمثاله كثيراً .

وقيل: على إسقاط حرف الجر، أي بالدماء، أو على إضمار الفعل: أي يهريق الله تعالى الدم منها، أو لما قيل: تهراق، كأنه قيل: ما تهراق؟ قال: تهريق الدم، والرفع على أنه بدل من ضميس تهراق، أو نائب الفاعل إن كان يُهركق بلفظ التذكير، اهرج ١٣٠٠.

وقال ابن الأثير: جاء الحديث على ما لم يسم فاعله ، أي تهراق هي والدماء منصوب على التمييز ، وإن كان معرفة ، وله نظائر ، كقوله تعالى: ﴿ سَمّهَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: ٣٠٠] وهو مطرد عند الكوفين، وشاذ عند البصريين، أو أجري تهراق مجرى نُفست المرأة غلاما ، ونتج الفرس مُهرا ، قال : ويجوز الرفع بتقدير تهراق دماؤها وأل بدل من المضاف إليه ، كقوله تعالى : ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ [البقرة: ٢٣٧] أي عقدة نكاحه ونكاحها .

وقال أبو حيان في شرح التسهيل: أجاز بعض المتأخرين تشبيه الفعل اللازم بالمتعدى كما شبه وصفه باسم الفاعل المتعدي مستدلا بحديث "تهراق الدماء" ، ومنعه الشلوبين، وقال: لا يكون ذلك إلا في الصفات، وتأول الحديث على إسقاط حرف الجر، أي بالدماء، أو على إضمار فعل ، أي يهريق الله الدماء منها ، قال أبوحيان: وهذا هو الصحيح إذ لم يثبت من لسان العرب . اهد(۱) زرقاني على الموطأ ج ا س١٢٣٠.

(على عهد) أي في زمان (رسول الله كانستفتت لها) أي لأجلها (أم سلمة رسول الله كان أي بأمرها إياها بذلك ، لما في رواية الدارقطني « أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت حتى كان المركن ينقل من تحتها وأعلاه الدم قال: فأمرت أمَّ سلمة أن تسأل لها رسول الله كان . . الحديث.

 <sup>(</sup>١) هكذا نسخة الزرقائي ، لكن الكلام غير تام ، ولعله سقط منه شيء ، وهو إذ لم يشبت من لسان العرب ما يشهد للأول ، أو نحو ذلك . فليحرر .

وقد تقدم في الرواية السابقة ، - ٢٠١- أنها السائلة ، وثبت في حديث آخر عند أبي داود وغيره : أن أسماء بنت عميس سألت لها، قال الحافظ ولي الدين العراقي : ولعل الجمع بينها أن فاطمة سألت كلا من أم سلمة وأسماء أن تسأل لها فسألتا مجتمعتين ، أو سألت كل واحدة منهما مع عدم علمها بسؤال الأخرى ، وصع إطلاق السؤال على فاطمة باعتبار أمرها بالسؤال ، أو أنها حضرت معهما فلما بدأتا بالكلام تكلمت هي حينئذ . انتهى .

قال الجامع: أو يحمل على أنها لما استبطأت سؤالهما تولت بنفسها ذلك لشدة اهتمامها بمعرفة حكمه . والله أعلم

قال الزرقاني رحمه الله: وهو مبني على تسليم أن هذه المرأة المبهمة فاطمة ، وقد قال ابن عبد البر: قال أيوب السختياني: هذه المرأة هي فاطمة المذكورة في الحديث الأول ، وهو عندنا حديث آخر ، وكذا جعله ابن حنبل حديثاً غير الأول، فإنه في امرأة عوفت إقبالها وإدبارها ، وهذا الحديث في امرأة كان لها أيام معروفة فزادها الدم وأطبق عليها ، فلم تميز ، فأمرها تشخ أن تترك الصلاة قدر أيامها من الشهر .

وأجاب ابن العراقي بأنه إن صح أن المبهمة فاطمة فلعلها كانت لها أحوال كانت في بعضها عيزة ، وفي بعضها ليست عيزة ، وجاء الجواب لها باعتبارحالتيها .

قال الجامع عفا الله عنه: كون المرأة المبهمة هي فاطمة هو الراجع عندي ، وأما ما ذكره الحافظ ابن عبد البر من أنها ليست هي لأن الحديث الأول - يعني الحديث الذي فيه التصريح باسمها - في امرأة عرفت إقبال حيضها وإدباره ، أي بالصفة ، حيث أنه قال لها « فإذا أقبلت الحيضة » ، وفي بعض الروايات عند المصنف وأبي داود « إذا كان دم الحيض ، فإنه دم أسود يعرف ، فأمسكي عن الصلاة ، ، قال : وهذا الحديث - يعني حديث المرأة المبهمة - في امرأة كان لها أيام معروفة - أي حيث قال لها : لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فغير صحيح (١) لأن الأمرين جميعًا واردان في فاطمة مصرحًا باسمها .

فمما ورد في تميزها بالصفة ما أشرنا اليه آنفا من رواية المصنف الآتي في -١٩٥/ ٢١٥ عن فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله على أو إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة ، . . . الحديث . ومما ورد في ردها إلى الأيام المعروفة لها ما رواه البخاري في صحيحه عن فاطمة بنت أبي حبيش ، سألت النبي على قالت : إني أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال : «لا إن ذلك عوق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، الحديث .

فثبت بهذا أن فاطمة ورد فيها الأمران معا فصح ما قاله أيوب من أن البهمة هي فاطمة ، والجواب عن الحديثين هو ماأجاب به ولي الدين العراقي ، من أن فاطمة كانت لها حالات ففي بعضها كانت عيزة فأحالها وقلات غير عيزة فردها إلى عادتها المعروفة. وقد تقدم قريبا بيان رواية أيوب السختياني أنها فاطمة في سنن الدارقطني مستوفى، فلا تغفل .

(فقال) و الأيام التي كانت (عند الليالي والأيام التي كانت عمينها أي فيها ، وعند أبي داود « تحيضها » ( من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ) من الاستحاضة ، والجار والمجرور متعلق بتحيض ، أو حال من عدد الليالي والأيام ، والظرف حال من الشهر ، أي حال كون ذلك الشهر كائنا قبل أن يصيبها استمرار الله ( فلتترك الصلاة ) وكذا

<sup>(</sup>١) جواب أما ، من قولي : وأما ماذكره الحافظ ابن عبد البر .

كلّ ما يمنع في حال الحيض من الصوم وغيره ، وإنما عين الصلاة حيث إنها سألت عنها بقولها: أفادع الصلاة؟ (قدر ذلك) أي قدر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل استمراد الدم بها (من الشهر) الذي استمر فيه الدم .

وحاصل المعنى أنه أمرها أن تحسب عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض فيها قبل أن تستحاض ، وتترك الصلاة من الشهر الآتي قدرها ، مثلا إذا كانت عادتها أن تحيض من كل شهر خمسة أيام من أوله تترك الصلاة خمسة أيام من الشهر الآتي .

( فإذا خلفت ذلك) بتشديد اللام وفتح الفاء من التخليف ، أي إذا تركت قدر الأيام والليالي المذكورة وراءها ، والمراد إذا مضى قدرها (فلتغتسل) لانقطاع حيضها ، لأن مدة حيضها فيما مضى هي مدة حيضها في هذا الوقت ، فإذا مضى قدرها خرجت من الحيض ، وصارت مستحاضة حكمها حكم الطاهرة .

واحتج بهذا الحديث من قال: إن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها، ميزت أم لا، وافق تمييزها عادتها أم خالفها، وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، قبل: هومبني على «قاعدة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال؛ وذلك حيث إنه تقلم يسألها هل هي مميزة أم لا؟ لكن نازع الصنعاني في بناء الحنفية هذا القول على هذه القاعدة لأنهم لا يقولون بها، بل القائل بها هم الشافعية، انظر حاشية العدة ج ا ص 820.

وذهب مالك، والشافعي في أصح قوليه إلى أنها ترد لعادتها إذا لم تكن مميزة، وإلا ردت إلى تميزها .

قال الجامع : وهذا القول هو الراجح عندي عملا بحديثي فاطمة رضي

الله عنها ، وستكون لي عودة إلى تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى .

( ثم لتستثفر ) بمثلثة قبل الفاء ، أي لتشدّ ثوبًا تمنع به سيلان الدم .

قال ابن منظور رحمه الله: هو أن تشد فرجها ، بخرقة عريضة، أو قطنة تحتشي بها، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع سيلان الدم . وهو مأخوذ من تُقَر (١) الدابة الذي يجعل تحت ذَنَبها ، ويحتمل أن يكون مأخوذا من التَّفر (٢) أريد به فرجها ، وإن كان أصله للسباع، واستشفر الرجل بثوبه إذا رد طرفه بين رجليه إلى حُجزته ، واستشفر الكب: إذا أدخل ذنبه بين فخذيه حتى يُلزقه ببطنه . اهدلسان باختصار .

(ثم تعملي) بإثبات الياء في نسخ النسائي التي عندنا ، وكذا في الموطأ ، وأبي داود في بعض النسخ ، وفي بعضها بحدفها ، ووجه إثباتها الإشباع كقراءة من قرأ ﴿ إنه من يتقي ويصبر ﴾ [يوسف: ٩٠] بإثبات الياء ، كذا قال ولي الدين العراقي ، قال الزرقاني : ولا يقال : فيه نظر ، لأنه أمر لأنثى ، لأنا نقول هو ليس خطابًا ، وإنما هو مسند لضمير الغائبة أي لتصل هي فكان الواجب حذف الياء للام الأمر، فجي ، بها للإشباع ، فحدف الجازم ياء العلة ، والموجودة إشباع . اهدكلام الزرقاني جاس١٤٠٤ .

قال الجامع : عدم حذف حرف العلة للجازم قيل : ضرورة ، وقيل لغة ، قاله السيوطي في "همع الهوامع" ، وخرج عليه قراءة قنبل ﴿ إنه من يتقي ويصبر ﴾ ، وقيل المرجودة إشباع ، والأصلية حذفها الجازم ، ورد بأن الإشباع لا يكتب ، وقيل غير ذلك في الآية انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك جا ص ٥ ٥ . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) النفر جمعه أثفار كسبب مايجعل تحت ذنب الدابة .

 <sup>(</sup>٢) الثفر وزان فلس فرج السباع وكل ذي مخلب بمنزلة الحياء للناقة وربما استعير لغيرها . أفاده في المصباح .

#### محائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: آخرجه هنا ٢٠٨، وفي ٣/ ٣٥٤، وفي الكبر ٢١٤/ ٢١٤.

المسألة الشائفة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (دق) فأخرجه (د) في الطهارة عن القعبي ، عن مالك ، عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة ، وعن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن أيوب، عن سليمان عنها . وأخرجه (ق) فيه عن علي بن محمد، وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به .

المسألة الرابعة: في فوائده:

قال في النهل: والحديث يدل على أن من جهل شيشا من أمر دينه يُطلب منه أن يسأل عنه أهل العلم ، وعلى أنه يجوز أخذ العلم بواسطة ، وعلى أنه يجوز أخذ العلم بواسطة ، وعلى أن يجرز أخذ العلم بواسطة ، وعلى أن يجلب السائل عما سأله عنه إذا كان عالما بالحكم ، وعلى أن الحائض لا تجب عليها الصلاة ، وعلى وجوب الغسل على المستحاضة المعادة إذا انقضت عادتها ، وعلى أن المستحاضة يجب عليها أن تستغفر لمنع الدم فإن لم تفعل ذلك لزمها إعادة الوضوء إذا خرج منها الدم ، وحديث استغفر تم غلبها الدم على الحصير ، محمول على من استغفرت ثم غلبها الدم ولا يرده النَّفر ، وكذا من به سلس البول يلزمه سد المجرى بقطن ونحوه ثم يشده بالعصائب ، فإن لم يفعل فقطر أعاد الوضوء ، وعلى أن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها ميزت أم لا ، وافق تميزها عادتها أم لا ، وتقدم الخلاف في ذلك .

قال الجامع : قد قدمنا أن الراجح هو العمل بالتمييز ، إن كان ، وإلا فردها إلى العادة . وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . المسألة الخامسة: اتفق العلماء في أن المستحاضة إذا أدبر حيضها تصلي، وتصوم، وتؤدي كل عبادة تشترط لها الطهارة، واختلفوا في إباحة وطنها حيثة فالجمهور على جوازه لكونها في حكم الطاهرة وقد استدل الشافعي رحمه الله بالأمر بالصلاة على جواز الوطء، قال: لأن الله تعالى أمر باعتزالها حائضا، وأذن في إتيانها طاهرة فلما حكم على للمستحاضة بحكم الطاهرة في أن تغتسل وتصلي دل ذلك على جواز وطنها، وقد أخرج عبد الرزاق، وغيره، عن ابن عباس من طريق عكرمة قال «المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها»، ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال: «كانت أم حبيبة تستحاض، وكان زوجها يغشاها».

قال الحافظ رحمه الله: وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها . وأخرج أيضا عن عكرمة عن حسنة بنت جـحش أنها كـانت مستحاضة ، وكان زوجها يجامعها ، والكلام فيه كالكلام في سابقه ، فقد قال المنذري : في سماع عكرمة منهما نظر .

وهذا القول منقول عن ابن عباس، وابن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسعيد بن جبير، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله المزني، والأوزاعي، والثوري، وأبي ثور، ومالك، والشافعي وأبي حنيفة، رحمهم الله.

. وذهبت طائفة إلى أنه لايحل وطؤها ، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها ، وبه قال إبراهيم النخعي، والحكم، والزهري، وغيرهم . وعن ابن سيرين كراهته .

قال الجامع: والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور لعدم ورود المنع عن ذلك ، فالبراءة الأصلية لا معارض لها ، ولما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله . والله أعلم .

المسألة السادسة : قد ذكر العلامة الناقد ، والبحاثة السائد(١) أبو

<sup>(</sup>١) أي السيد اهد ق،

محمد بن حزم الظاهري في كتابه المُتع اللّحَلَّى، في بيان أحكام المستحاضة كلاما دقق فيه النظر وأورد فيه أقوال العلماء بأدلتها فنظر فيما لها وماعليها حسبما أداه إليه نظره فحقق في ذلك تحقيقا لاتراه في غيره لها وماعليها حسبما أداه إليه نظره فحقق في ذلك تحقيقا لاتراه في غيره فيها بين أهل المذاهب حتى خرج عن حد الاعتدال ، وقد أجاد القول فيه العلامة الشوكاني رحمه الله فقال : وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة ، واضطربت أقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة ، فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الاديان، وبالغوا في التعمير حتى جاءوا بمالة المتحيرة فتحيروا، إلى آخر كلامه . ولنعذ إلى كلام أبي محمد ابن حزم رحمه الله قال رحمه الله :

(هسالة) فإن رأت الجارية الدم أول ماتراه أسود فهو دم حيض ، تدع الصداة ، والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها ، فإن تلون أو انقطع إلى سبعة (١) عشر يوما فأقل فهو طهر صحيح تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ، وإن تمادى أسود فإنها تغتسل ثم تصلي وتصوم ويأتيها فإن تمادى بعد ذلك أسود فإنها تغتسل ثم تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وهي طاهر أبدا لاترجم إلى حكم الحائضة إلا أن يقطع أو يتلون كما ذكرنا ، فيكون حكمها إذا كان أسود حكم الحيش وإذا تلون ، أو انقطع ، أو زاد على السبع عشرة حكم الطهر ، فأما التي قد حاضت وطهرت فتسمادى بها الدم فكذلك أيضاً في كل شيء إلا في تمادي الدم الاسود عتصلا ، فإنها إذا جاءت الأيام التي كانت تحيضها أو الوقت الذي كانت تحيضها أو الوقت الذي كانت تحيضه إما مراراً في الشهر أو مرة في الشهر أو مرة في أشهر أو مو عام فإذا

<sup>(</sup>١) إلخا قال : سبعة عشر يوما لأن مذهب أنه أكثر الحيض للإجماع على أن ما فوقه استحاضة ، ومادونه فيه اختلاف ، ولا دليل من النص على وقت بعيته فأخذا باللجمع عليه . لكن يعارضه قول من قال ثمانية عشر يوما وهو الذي رجحه ابن العربي في عارضته ولعل ابن حزم ما اطلع عليه فلذا قال ما تقدم . والله أعلم .

جاء ذلك الأمد أمسكت عما تمسك به الحائض ، فإذا انقضى ذلك الوقت اغتسلت وصارت في حكم الطاهر في كل شيء ، وهكذا أبدا ما لم يتلون الدم أو ينقطع ، فإن كانت مختلفة الأيام بنت على آخر أيامها قبل أن يتمادى بها الدم ، فإن لم تعرف وقت حيضها لزمها فرضا أن نغتسل لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة (١٦)، أو تغتسل وتتوضأ وتصلي المغرب في أخل وقتها ، ثم تغتسل وتتوضأ لمصلاة الفجر ، وإن شأت أن تغتسل في أول وقت الظهر للظهر والعصر فذلك لها ، وفي أول وقت المغرب والعتمة فذلك لها ، وتصلي كل صلاة لوقتها ولابد ، وتتوضأ لكل صلاة فرض ونافلة في يومها كل صلاة فرض ونافلة في يومها كل صلاة لوقتها ولابد ، وتتوضأ لكل صلاة فرض ونافلة في يومها وليتها ، فإن عجزت عن ذلك وكان عليها فيه حرج تيممت كما ذكرنا .

برهان ذلك قول رسول الله الله الله إن دم الحيض أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضئي وصلي » ، وقوله الله : ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي » وفي بعضها « فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي » ، وفي بعضها : « فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي» ، ففي هذه الأخبار إيجاب مراعاة تلون الدم .

وحديث عائشة رضي الله عنها: «أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت  $\mathbb{E}[x]$  النبي تشقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة  $\mathbb{E}[x]$  قال:  $\mathbb{E}[x]$  ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي  $\mathbb{E}[x]$  ، وحديثها أيضا: أن أم حبيبة سألت رسول الله تشقعن الله  $\mathbb{E}[x]$  ، قالت عائشة : رأيت مركنها ملآن دما ، فقال لها رسول الله  $\mathbb{E}[x]$  . «أمكثي قدر ما كانت تحسك حيضتك ثم اغتسلي وصلى  $\mathbb{E}[x]$ 

<sup>(</sup>١) قد تقدم أن الأرجح وجوب الوضوء لكل صلاة وأن الغسل مستحب، جمعا بين الأحاديث.

قال: ففي هذين الخبرين إيجاب مراعاة القدر الذي كانت تحيضه قبل أن يمتد بها الدم.

قال: وأما المبتدأة التي لايتلون دمها عن السواد و لا مقدار عندها لحيض متقدم، فنحن على يقين من وجوب الصلاة والصيام عليها، ومن أن الدم الأسود منه حيض، ومنه ما ليس بحيض، فإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يجعل برأيه بعض ذلك الدم حيضا وبعضه غير حيض، لأنه يكون شارعًا في الدين ما لم يأذن به الله، أو قائلا على الله تعالى ما لاعلم لديه، فإذا كان كذلك فلا يحل لها توك يقين ما افترض الله عليها من الصوم والصلاة لظن في بعض دمها أنه حيض، ولعله ليس حيضا، والظن أكذب الحديث.

وهذا الذي قلناه هو قول مالك، وداود ، وقال الأوزاعي: تجعل لنفسها مقدار حيض أمها وخالتها وعمتها ، وتكون فيما زاد في حكم المستحاضة ، فإن لم تعرف جعلت حيضها سبعة أيام من كل شهر ، وتكون في باقي الشهر مستحاضة تصوم ، وقال سفيان الثوري، وعطاء: تجعل لنفسها قدر حيض نسائها ، وقال الشافعي: تقعد يوما وليلة من كل شهر تكون فيه حائضا ، وباقي الشهر مستحاضة تصلي وتصوم ، وإلى هذا مال أحمد بن حنبل ، وقال أبو حنيفة : تقعد عشرة أيام من كل شهر حائضا وباقي الشهر متسحاضة تصلى وتصوم .

قال: يقال لجميعهم: من أين قطعتم بأنها تحيض كل شهر ولابد، وفي المكن أن تكون ضهياء (١) لاتحيض فتركتم بالظن فرض ما أوجبه الله تعالى عليها من الصلاة والصيام، ثم ليس لأحد منهم أن يقول:

 <sup>(</sup>١) الضهياء بوزن نعلاء وكذا الضهياة بوزن فعلاة والضبّي بوزن فعيل : هي التي لاتحيض ،
 أولا ينبت ثديها . اهدمن الهامش بتصرف . والمناسب هنا المنى الأول .

أقتصر بها على أقل ما يكون من الحيض لثلا تترك الصلاة إلا بيقين ، إلا كان للآخر أن يقول: بل أقتصر بها على أكثر الحيض لثلا تصلي وتصوم ويطؤها زوجها وهي حائض ، وكل هذين القولين يفسد صاحبه ، وهما جميعا فاسدان لأنهما تقول بالظن ، والحكم بالظن في دين الله عزوجل لا يجوز ، ونحن على يقين لاشك فيه أن هذه المبتدأة لم تحض قط ، وأن الصوم والصلاة فرضان عليها ، وأن زوجها مأمور ومندوب إلى وطئها، ثم لاندري ولا نقطع أن شيئًا من هذا اللم الظاهر عليها دم حيض، فلا يحرز ترك اليقين والفرائض اللازمة بظن كاذب (١).

قال : وأما وضوؤها لكل صلاة فلحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، وأما غسلها لكل صلاة فلحديث أم حبيبة بنت جحش حيث أمرها النبي تشالفسل لكل صلاة ، وكلاهما صحيح .

قال: وقال بهذا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، فعن عائشة رضي الله عنها ، أن أم حبيبة استحيضت فكانت تغتسل لكل صلاة . وعن سعيد بن جبير أنه كان عند ابن عباس فأتاه كتاب امرأة ، قال سعيد فنفعه إلي ، فقر أنه فإذا فيه : إني امرأة متسحاضة أصابني بلاء وضر ، وأني أدع الصلاة الزمان الطويل ، وإن ابن أبي طالب سئل عن ذلك ؟ فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة ، فقال ابن عباس : اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي ، غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ، والمغرب والعشاء بغسل واحد ، والمغرب إن الكوفة أرض باردة وأنها يشق عليها؟ ، قال : لوشاء الله لا بتلاها بأشد من ذلك .

<sup>(</sup>۱) الظن الذي يرده ابن حزم هو كمما قبال الصنعاني بمعنى الشك والتردد ، ولا يعني الظن الراجح . فإنه نما يعمل به هو في كثير من الأحكام . انظر ماكتب في هامش المحلى ج ١ ص ٧١، فقد حرر الصنعاني هذا البحث تحريرا بالفا .

وعن سعيد بن جبير: قال: أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير: أن أفتيت أن أفتسل لكل صلاة ، فقال ابن الزبير: ما أجد لها إلا ذلك، ثم أرسلت إلى ابن عباس، وابن عمر ، فقالا جميعا: ما نجد لها إلا ذلك ، وعن عطاء وإبراهيم النخعي قالا: تنتظر المستحاضة أيام أقرائها ، ثم تغتسل غسلا واحدًا للظهر والعصر، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر قليلا، وكذلك المغرب والعشاء، وتغتسل للصبح غسلا .

فهؤلاء من الصحابة أم حبيبة، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير لا مخالف (١) لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم، إلا رواية عن عائشة : أنها تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر . ومن التابعين عطاء، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وغيرهم . وكلها بأسانيد صحيحة .

قال: فجاءت السنة في التي تميز دمها أن الأسود حيض ، وأن ماعداه طهر، فوضع أمر هذه ، وجاءت السنة في التي لا تيمز دمها ، وهو كله أسود لأن ماعداه طهر لاحيض ولها وقت محدود عميز كانت تميض فيه أن تراعي أمد حيضها فتكون فيه حائضا ، ويكون ماعداه طهرا ، فوجب الوقوف عند ذلك ، وكان حكم التي كانت أيامها مختلفة منتقلة أن تبني على آخر حيض حاضته قبل اتصال دمها ، لأنه هو الذي استقر عليه حكمها وبطل ما قبله باليقين والمشاهدة ، فخرجت هاتان بحكمهما ، ولم يبق إلا المأمورة ولم يبق إلا المأمورة بالغسل لكل صلاة أو لكل صلاتين فوجب ضرورة أن تكون هي ، إذ ليس إلا ثلاث صفات وثلاثة أحكام ، فللصفة الثالثة ضرورة ولابد .

 <sup>(</sup>١) فيه أنه تقدم أن عدم الإيجاب مروي عن علي ، واين مسعود ، وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم ، ولعله لم يصح عند ابن حزم فجزم بهذا .

قال : وأما مالك فإنه غلب حكم تلون الدم ولم يراع الأيام ، وأما أبو حنيفة فغلب الأيام ولم يراع حكم تلون الدم ، وكلا العملين خطأ لأنه ترك لسنة لايحل تركها ، وأما الشافعي، وابن حنبل، وأبو عبيد، وداود فأخذوا بالحكمين معا ، إلا أن أحمد بن حنبل وأبا عبيد غلبا الأيام، ولم يجعلا لتلون الدم حكما إلا في التي لاتعرف أيامها ، وجعلا للتي تعرف أيامها حكم الأيام، وإن تلون الدم ، وأما الشافعي، وداود فغلبًا حكم تلون الدم سواء عرفت أيامها، أو لم تعرف ، ولم يجعلا حكم مراعاة وقت الحيض إلا للتي لايتلون ، قال : فبقي النظر في أي العملين هو الحق ؟ ففعلنا فوجدنا النص قد ثبت وصح بأنه لاحيض إلا الدم الأسود، وما عداه ليس حيضًا ، لقوله ﷺ: « إن دم الحيض أسود يعرف » ، فصح أن المتلونة الدم طاهرة تامة الطهارة لامدخل لها في حكم الاستحاضة ، وأنه لافرق بين الدم الأحمر وبين القصة البيضاء ، ووجب أن الدم إذا تلون قبل انقضاء أيامها المعهودة أنه طهر صحيح ، فبقى الإشكال في الدم الأسود المتصل فقط ، فجاء النص بمراعاة الوقت لمن تعرف وقتها ، وبالغسل المردد لكل صلاة أو لصلاتين في التي نسيت وقتها . وبالله التوفيق .

قال الجامع عنا الله عنه: هذا خلاصة ما ذكره ابن حزم رحمه الله في كتابه والمحلى "ج ٢ ص ٢ ٠ ٢ وهو بحث نفيس جدا في مسالة المستحاضة ، وبه تجتمع الأحاديث الصحيحة ، ويزول الإشكال ، غير ماقاله في التي لاتميز ولا لها عادة فإنه يخالفه الحديث الذي رواه أبو داود ، وأحمد، والترمذي ، وصححاه كما قال المجد بن تيمية بإسنادهم عن حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة ، فجئت إلى رسول الله المحاسمة منه في بيت أختي زينب بنت جحش قالت : قلت : يارسول الله إني أستحاض حيضة في بيت أختي زينب بنت جحش قالت : قلت : يارسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة بنت جحش قالت : قلت : يارسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة بنت جحش قالت : قلت : يارسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة ب

شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام ؟ فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي ثوبًا قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : فتلجّعي ، قالت : إنما أثُحّ تُجًا ، فقال : سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزاً عنك من الأخو ، فإن قويت عليهما فأنت أعلم ، فقال لها : فإنما هذه وكضة من ركضات المنيطان، فتحيضي ستة أيام ، أو سبعة في علم الله ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيمها ، وصومي، فإن ذلك يجزيك ، وكذلك فأفعلي كل شهر كما تحيض النساء ، وكما يطهرن ليقات حيضهن وطهرهن ، وإن قويت على أن تؤخري الظهر و تعجلي العصر فتغتسلين ثم تعتسلين الظهر والعصر جميعا ، ثم تؤخري المغرب ، وتعجلي العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الفجر وتصلين ، فكذلك فافعلي ، وصلي وصومي إن قدرت على ذلك ، وقال رسول الله ته : وهذا أعجب الأمرين إلي » .

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث وإن اختلفوا فيه، لأجل الكلام في محمد بن عبد الله بن عقيل فقد تفرد به ، فضعفه بعضهم به ، وأعله ابن حزم بالانقطاع بين ابن جريج ، وابن عقيل، وجهالة شيخ شيخه . لكن رد عليه ابن سيد الناس انظر نيل الأوطار ج ا ص ٤٠٨ . وصححه آخرون، ومنهم أحمد والترمذي كما قدمنا . صالح للاحتجاج به لأنه لا ينزل عن درجة الحسن كما صرح به الشيخ الألباني في صحيح الترمذي .

وخلاصة القول أنه يجب العمل به ، فيترجح به قول من قال : إنها ترجع إلى الغالب من عادة نسائها ، وهو قول الأوزاعي ، والثوري ، وعطاء ، كما تقدم . والحاصل أن التي لها عادة ترجع إليها ، والتي لاعادة لها ولكنها ميزة تعمل بالتمييز ، والتي لاعادة لها ولاتمييز ترجع إلى عادة نسائها، فاتفقت الأحاديث بلا تعارض ولا دعوى نسخ ولا تضعيف لصحيح ولله الحمد. « إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب » .

\* \* \*

# ١٣٥ - ذكرُ الأشراء (١)

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على المعنى المراد من الأقراء الوارد في القرآن .

ولما كان المصنف يركى أن القرأ هو الحيض ، أورد هنا هذه الأحاديث ولما كان المصنف يركى أن القرأ هو الحيض ، أورد هنا هذه الأحاديث مستدلا على الحقق ون أن القرأ من الأضداد يطلق على الحيض ، وعلى الطهر كما سنحققه إن شاء الله تعالى ، والأقواء جمع قرء ، مثل فلس وفلوس ، وسيأتى مزيد تحقيق لذلك إن شاء الله تعالى .

٩٠٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِعُ بْنُ سُلِّيمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِمَنْ بِكُو ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ بْن عَبْد اللَّه ، عَنْ أَبِي بِكْر بْن مُحَمَّد ، عَنْ عَمْرة ، عَنْ عَائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : إِنَّ أُمَّ حَبيسَبَةَ بنْتَ جَحْش الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف ، وَأَنَّهَا اسْتُحيضَتْ لا تَطْهُرُ ، فَذُكْرَ شَأَنُهَا لرَسُول اللَّه ﷺ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكَنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الــرَّحم ، فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْبُهَا الَّتِي كَانَتْ تَحيضُ لَهَا فَلْتَثْرُكُ الصَّلاَّةَ ، ثُمَّ تَنْظُرُ مَا بَعْدَ ذَلكَ فَلْتَغْتَسلْ عنْدَكُلِّ صَلاَّة " .

<sup>(</sup>١) هذا الباب بأتى في كتاب الحيض ، فذكره هنا لا وجه له . ولعله من يعض النساخ ، وقد أشار السندي إلى أنه لا يوجد في بعض النسخ . فتأمل .

## رجال الإسناد : سبعة

۱ - ( الربيع بن سليمان بن إبراهيم ) الجيزي المرادي المصري ثقة - ۱۱ - تقدم في ۱۲۲ / ۱۷۳ .

٢- (إسحاق بن بكر) المصري صدوق فقيه-١٠ - تقدم في ١٧٣/١٢٢
 ٣- ( بكر بن مضر) أبو محمد المصري ثقة ثبت-٨- تقدم في ١٧٣/١٢٢

 ٤ - ( يزيد بن عبد الله ) بن أسامة بن الهاد الليثي أبوعبد الله المدني ثقة مكثر -٥ - تقدم في ٧٣/ ٩٠ .

0 - (أبو بكر بن محمد) بن عمرو بن حزم ، الأنصاري الخزرجي ثم النجاري المدني القاضي ، يقال : اسمه أبو بكر ، وكنيته أبو محمد ، وقيل : اسمه كنيته ثقة عابد - 0 - روى عن أبيه ، وأرسل عن جده ، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري ، وروى عن خالته عمرة بنت عبد الرحمن ، وأبي حبة البَدري ، وخالدة بنت أنس ، ولها صحبة والسائب بن يزيد ، وعباد بن تميم ، وسلمان الأغر ، وغيرهم . وعنه ابناه عبد الله ، ومحمد ، وابن عمه محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم ، وعسمرو بن دنيار ، وهو أكبر منه ، والزهري ، ويحسي بن سعيسد وعسمرو بن والوليد بن أبي هشام ، ويزيد بن الهاد ، وآخرون .

قال ابن معين، وابن خراش: ثقة، وذكره ابن حبان في الشقات، وقال عطاف بن خالد عن أمه عن امرأة أبي بكر بن محمد بن حزم قالت: ما اضطجع أبو بكر على فراشه منذ أربعين سنة بالليل، وقال محمد بن علي بن شافع: قالوا لعمر بن عبد العزيز استعملت أبا بكر بن حزم غرك بصلاته، فقال: إذا لم يغرني المصلون فمن يغرني؟ قال: وكانت سجدته قد أخذت جبهته وأنفه ، وذكره الهيثم بن عدي في محدثي أهل المدينة ، والواقدي في ثقاتهم ، وقال أبو ثابت ، عن ابن وهب ، عن مالك : لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وكان ولاه عمر بن عبد العسريز وكتب إليه أن يكتب له من العسلم من عند عسرة بنت عبد الله سومن ، والقاسم بن محمد، ولم يكن بالمدينة أنصاري أمير غير أبي بكر بن حزم وكان قاضيا ، زاد غيره فسألت ابنه عبد الله بن أبي بكر عن تلك الكتب؟ فقال : ضاعت ، وقال سعيد بن عفير، عن ابن وهب: قال لي مالك : ما رأيت مثل أبي بكر بن حزم أعظم مروقة ، ولا أتم حالا ، ولا رأيت مثل ما أرى ولي المدينة والقضاء والموسم قيل : ١٢٦ . اهولات ، حزه ، وقيل : ١٢٠ . اهولات ، حزه – ٤٠٠ ، وقيل : ١٢٠ . اهولات ، حزه الحماعة .

٦- (عمرة) بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية ثقة -٣- تقدمت في
 ٢٠٣/١٣٤ .

٧- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥. والله أعلم

## لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، غير إسحاق فصدوق، وأنهم ماين مصريين، وهم إلى أبي بكر ، ومدنين، وهم الباقون، وفيه رواية ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ، يزيد ، عن أبي بكر ، عن عمرة . ورواية الراوي، عن خالته ، وفيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة . والله تعالى أعلم .

## شرج المديث

(عن عائشة) رضى الله عنها (أن أم حبيبة بنت جحش) تقدم الخلاف

في اسمها (استحيضت) بالبناء للمفعول ، : أي استمر بها الدم في غير أيا سامر بها الدم في غير أيامها المعتادة ، وتقدم الكلام فيه مستوفى في حديث ٢٠١ (لا تطهر ) أي لا ينقطع منها الدم ، فهو بيان لمعنى استحيضت ( فلكو شأنها لوسول الله لا ينقطع منها الدم ، فهو بيان لمعنى استحيضت ( فلكو شأنها لوسول الله كلان المناء للمفعول و تقدم في الروايات السابقة أنها هي التي ذكرت المراد به الحيض ، فهو للمرة ، أي ليست الاستحاضة حيضا ، وتقدم أن بعضهم جوز الكسر على معنى الهيئة ، أي هذه الحالة ليست بحالة حيض ( ولكنها ركضة من الرحم ) قال السندي رحمه الله : ركضات بحالة فسكون : الضرب كما يُفكل بالدابة ، وقد جاء "إنها ركضة من ركضات ضرب بالرجل في الرحم حتى فتق عرقها ، وقيل : إن الشيطان وجد ضرب بالرجل في الرحم حتى فتق عرقها ، وقيل : إن الشيطان وجد بذلك طريقًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها فصار كأنها ركضة نالها من ركضاته في الرحم . اهد

وقال ابن الأثير: أصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بها ، كما تركض الدابة وتصاب بالرجل ، أراد الإضرار بها والأذى ، والمعنى أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها ، وصار في التقدير كأنه يركض بآلة من ركضاته . اهدلسان .

قال الجامع: الأولَى كما قال السندي حمله على ظاهره، أي أنه ضرب على عرقها، فانفجر ذلك العرق دما، وأيّ مانع من هذا المعنى، حتى نقول: إنه كناية عن كذا؟ فتنبه.

( فلتنتظر ) أي لتنحر (قدر قرثها ) أي حيضها ، فالقرء هنا بمعنى الحيض، وقد تقدم أن المحققين على أنه مشترك بين الحيض والطهر ، لكن في هذا المحل المرادمنه الحيض ، ولذا أورده المصنف في الحيض مستدلا به على كون القرء بمعنى الحيض . وسيجيء تحقيق أقوال أهل اللغة فيه إن شاء الله قريبا (التي) صفة لهقدره ، وإنما أنثه لتأويله بالمدة قاله السندي (كانت تحيض لها) أي فيها فاللام بمعنى "في» ( فلتترك الصلاة ) لكونها حائضا (ثم تنظر ما بعد ذلك ) من الوقت ( فلتغسل عند كل صلاة ) أي عند إرادة أداء كل صلاة ، وفيه الأمر بالغسل عند كل صلاة ، وقد تقدم لك أن الراجح من أقوال العلماء حمل الأمر على الاستحباب ، جمعاً بين الأدلة ، وهو رأى الجمهور .

## تنبيهان :

الأول: قد تقدم الكلام في درجة الحديث، وفي بيان مواضعه عند المصنف، وذكر من أخرجه مع المصنف في الباب الماضي ٢٠٨/١٣٤، فارجع اليه.

الثاني : في أقوال أهل اللغة في معنى القرء :

قال ابن منظور رحمه الله: القراء - أي بالفتح - ، والقراء - أي بالضم - الحيض، والطهر، ضد ، وذلك أن القرء: الوقت ، فقد يكون للحيض، والطهر ، قال أبو عبيد: القرء يصلح للحيض والطهر قال: للحيض، وألطهر ، قال أبو عبيد : القرء يصلح للحيض والطهر قال: وأظنه من أقرات النجوم إذا غابت ، والجمع أقراء ، وفي الحديث عن الصلاة أيام أقرائك ، وقروء على فُعول ، وأقدرو - الاخيرة عن المنحين في أدنى العدد - ولم يعرف سيبويه أقراء ولا أقراء ، قال: استغنوا عنه بشُعول ، وفي التنزيل: ﴿ ولائلة قروء ﴾ [البقرة: ٢٦٨] أراد وكلة من أدوء ، كما قالوا: خمسة كلاب، يراد بها خمسة من الكلاب ،

# خَمْسُ بَنَانٍ قَانِيءِ الأُظْفَارِ

أراد خمسا من البنان ، وقال الأعشى (من الطويل ):

مُورَكَةٍ مَالا وَفي الحَيِّرِ فَعَتَ إِلَى صَاعَ فيها من فُرُوء نِسَائِكا وقال الأصمعي في قوله تعالى : ﴿ ثلاثة قوره ﴾ : جاء هذا على غير قياس ، والقياس : ثلاثة أفرُو، ولا يجوز أن يقال ثلاثة فلوس ، إنما يقال : ثلاثة أفلس ، فإذا كثرت فهي الفلوس ، ولا يقال : ثلاثة رجال، وإنما هي ثلاثة رَجَلة ، ولا يقال : ثلاثة كلاب ، إنما هي ثلاثة أكلب ، قال أبو حاتم : والنحويون قالوا في قوله تعالى : ﴿ ثلاثة قروء ﴾ أراد ثلاثة من القروء .

وقال أبو عبيد : الأقراء الحِيضُ ، والأقراء الأطهار ، وقد أقرأت المرأة في الأمرين جميعاً ، وأصله من دُنُّو وقت الشيء . قال الشافعي رضي الله عنه : القرء اسم للوقت ، فلما كان الحيض يجيء لوقت، والطهر يجيء لوقت جاز أن يكون الأقراء حيضاً ، وأطهاراً ، قال : ودلت سنة رسول الله تَشَّأن الله عز وجل أراد بقوله : ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ الأطهار ، وذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رضي الله عنه النبي ﷺ فيما فعل، فقال : "مره فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها ، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن

وقال أبو إسحاق: الذي عندي في حقيقة هذا أن القرء في اللغة: الجمع، وأن قولهم: قريت الماء في الحوض، وإن كان قد ألزم الياء، فهم جمعتُ، وقرأت القرآن لفظتُ به مجموعًا، والقرديَقْري، أي يَجمع ما يأكل في فيه، فإنما القرء اجتماع الدم في الرحم، وذلك إنما يكون في الطهر، وصح عن عائشة، وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: الأقراء والقُرُوء: الأطهار، وحقق هذا اللفظ من كلام العرب قول الأعشى:

رِلمَا ضَاعَ فيهَا منْ قُرُوء نسَاتُكَا

فالقروء هنا الأطهار ، لا الحيَّض ، لأن النساء إنما يؤتين في أطهارهن لا في حيَضهن ، فإنما ضاع بغيبته أطهارهن . ويقال : قَرَّات المرأةُ : طهرت ، وقر أت : حاضت . قال حمد (من الطويار):

أراها عُلامًا نَا الْخَالاَ فَتَسَدَّرَتْ مِراحًا وَلَمْ تَقُوا جَنِينًا وَلاَدَمَا يَصَال : وأهل يقال : وأهل يقال : لم تحسمل عَلَقَة ، أي دمًا ولا جنينًا . قال الأزهري : وأهل العراق يقولون : القرء الحيض ، وحجتهم قوله ﷺ : «دعي الصلاة أيام أفراك أيام حيضتك . وقال الكسائي والفراء معا : أقرأت المرأة : إذا حاضت فهي مُقُرىء .

وقال الفراء : أُقرَأَتِ الحاجَةُ إذا تأخرت . وقال الأخفش : أقرأت المرأة إذا حاضت وما قرأت حيضة ، أي ما ضَمَّت رحمها على حَيْضَهَ

وقال ابن الأثير: قد تكررت هذه اللفظة في الحديث مفردة ومجموعة فالمفردة بفتح القاف وتجمع على أقراء، وقروء، وهو من الأضداد، يقع على الطهر، وإليه ذهب الشافعي، وأهل الحجاز، ويقع على الحيض، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأهل العراق، والأصل في القرء الوقت المعلوم، ولذلك وقع على الضدين، لأن لكل منهما وقتا. وأقرأت المرأة: إذا طهرت، وإذا حاضت، وهذا الحديث أراد بالأقراء فيه الحيض، لأنه أمرها فيه بترك الصلاة، وأقرأت المرأة، وهي مُقرىء: حاضت، وطهرت، وقرآت: إذا رأت الذم، والمُقرَّة: التي ينتظر بها انقضاء أقرائها.

وقال أبو عمرو بن العلاء : دفع فلان جاريته إلى فلانة تُقَرَّهُها ، أي تمسكها عندها حتى تحيض للاستبراء ، وقُرِّتَت المرأة : حُبست حتى انقضت عدتها .

وقال الأخفش: أقرأت المرأة: إذا صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت: قرأت بلا ألف. يقال : قَرَأت المرأة حيضة، أو حيضتين ، والقرأ انقضاء الحيض ، وقال بعضهم : ما بين الحيضتين . اهـ لسان .

وقال النووي رحمه الله: وقال الزمخشري في كتابه الكشاف: فإن قلت: لم جاء المعيز على الكثرة، قُرُوء دون القلة التي هي الأقراء؟ قلت: يتوسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر، لاشتر اكهما في الجمعية، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ يتربصن بأنفسهن ﴾ وما هي إلا نفوس كثيرة، قال: ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل فيكون مثل قولهم ثلاثة تسوع. اه تهذيب الأسماء واللغات ج م م م م م م م م م م م م م م م م الآيوا على أحدهما إلا يقرينة، وترجيح الأقوال بعضها على بعض في حمل الآية على أحد المعنين يحتاج إلى بحث طويل ليس هذا موضع استيفائه، وسنعود إليه في موضعه من كتاب العدة إن شاء ما لله تعالى . والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

٧١٠ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَمَّ اللهِ هُرِيِّ ، عَنْ عَمْرةَ ، عَنْ عائشةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَمَّ حَبِيسبةَ بِنْتَ جَحْشِ كَانَتْ تُستَحاضُ سَبْعَ سِنِنَ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : " لَيْسَتْ بِالْحَيْضةِ إِنَّمَا هُو عَرْقٌ " فَأَمْرَهَا النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : " لَيْسَتْ بِالْحَيْضةِ إِنَّمَا هُو عَرْقٌ " فَأَمْرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاَة قَدْرَ أَفْراَئِهَا وَحَيْضَتِهَا ، وتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي ، فَكَانَتْ تَغْتَسلُ عَنْدَكُلِّ صَلاة .

## رجال هذا الإسناد : خصة

 ١- ( محمد بن المثنى ) أبو موسى العَنْزي البصري ثقة ، ثبت-١٠-تقدم في ٦٤ / ٨٠ .

٢- ( سفيان ) بن عيينة الإمام الحجة الثبت-٨- تقدم في ١/١.

٣- ( الزهري ) محمد بن مسلم الإمام العلم الحجة الثبت - ٤ - تقدم في
 ١/١.

٤- (عمرة) بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة-٣- تقدمت في ٢٠٣/١٣٤.

٥- ( **عائشة** ) رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥.

( تنبيه ) تقدم شرح الحديث ، وما يتعلق به ، وقوله (أقرائها وحيضتها) العطف فيه للتفسير ، وفيه دليل على أن المراد بالقرء هنا هو الحيض . وقوله ( فكانت تغتسل عند كل صلاة ) أي لأمر النبي تله لها، لما قدمنا من أن الأمر بذلك مرفوع صحيح . والله تعالى أعلم .

٢١١- أخبرنا عيْسى بْنُ حَمَّاد، قال : أخبرنا اللَّيْثُ ، عَنْ يُزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيب ، عَنْ بُكْيْر بْنِ عَبْد الله ، عَنْ الْنُلْد بْنِ الْمُلْد بْنِ الْمُلْد بْنِ الْمُلْد بْنِ أَنِي حُبِيش حَدَّتُهُ أَنَّهَا اللَّعْ بِدَة ، عَنْ عُرُوةَ أَنَّ فَاطْمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبِيش حَدَّتُهُ أَنَّهَا أَنَّها أَنَت أَنِي حُبيش حَدَّتُهُ أَنَّها أَنَت رَسُولَ الله عَلَى قَدْ فَلْ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ا

فَلاَ تُصَلِّي ، وإذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَلَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ القَرْءِ إلَى القَرْءِ » . هَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الأَفْرَاءَ حَيِضٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ السَرَّحَمْنِ : قَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيسَثَ هِشَامُ بْنُ

## ر حال هذا الإسناد : سبعة

عُرُوزَةً ، عَنْ عُرُوزَةً ، ولَمْ يَذْكُرُ فيه مَا ذَكَرَ المُنْذَرُ .

١- ( عيسى بن حماد ) بن مسلم بن عبد الله التجيبي أبو موسى المصري ، زُعْبَة ، روى عن الليث بن سعد ، وهو آخر من حدث عنه من الثقات ، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، ورشدين بن سعد ، وسعيد ابن زكرياء الإمام ، وابن وهب ، وابن القاسم ، وجماعة . وروى عنه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، والبجيري ، وأبو حاتم ، وعبدان الأهوازي ، وأبو زرعة ، وابن أخيه محمد بن أحمد بن حماد بن زغبة ، وبقي بن مخلد ، والمعمري ، وأبو الليث عاصم بن رازح ، وآخرون .

قال أبو حاتم: ثقة رَضيّ، وقال أبو داود: لابأس به، وقال الدراقطني: ثقة، وقال في موضع آخر: لابأس به، وقال الدراقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن يونس: جاوز في سنه التسعين، توفى في ذي الحجة سنة -٤٨٧ -، وقال ابن حبان: مات سنة -٩ -، وقال أبو عمرو: الكندي في الموالي: زغبة لقب أبيه حماد، وزعم الشيرازي أنه لقب عيسى والصواب الأول، ويؤيده أن الطبراني لما روى عن أخيه أحمد قال: ثنا أحمد بن حماد زغبة، وقال ابن قانع:

عيسى زغبة، أخرج له الجماعة ، إلا البخاري ، والترمذي . وفي الزهرة: روى عنه مسلم تسعة أحاديث . اهدتت ج٨ص٢٠٩-٢١٠.

قال الجامع: قوله والصواب الأول أي أن كون زغبة لقب أبيه حماد هو الصواب، ثم ذكر ما يؤيده عن الطبراني، وكذا قال النووي في شرح مسلم عند قول مسلم: قرأت على عيسى بن حماد زغبة: ما نصه: وهو لقب لحماد والد عيسى، ذكره أبو علي الجياني، اهج ٢ ص٣٣، الكن صرح الحافظ في التقريب في ترجمة عيسى هذا بأن زغبة لقبه، وهو لقب أبيه أيضًا، وقال في بحث الألقاب من التقريب: زغبة عيسى بن حماد، وأخوه أحمد، ويقال: إن زغبة لقب أبيهما. اهدص ٥٥٤.

والذي يظهـ لي أنه لقب حــمـاد ثم سَرَى إلى ولديه ، فــلا مــعنى للتصويب المذكور . ومعنى الزغبة كما في ق، دُويَّةٌ كالفأر . ولا ندري سبب تلقيبه .

٢- (الليث) بن سعد إمام أهل مصر حجة ثبت فقيه -٧- تقدم في
 ٣١/ ٥٥.

٣- (يزيد بن أي حبيب) اسم أبيه سُويَد ، المصري ثقة فقيه-٥- تقدم في ٢٠٧/١٣٤ .

3- (بكير بن عبد الله بن الأشج) القرشي مولاهم . ويقال: ولى أشجع ، أبو عبد الله ، ويقال: أبو يوسف المدني نزيل مصر . روّى عن محمود بن لبيد، وأبي أمامة بن سهل ، ويُسر بن سعيد، وأبي صالح السمان، وابن المسيب، وسليمان بن يسار ، وغيرهم . وعنه بكر بن عمر المعافري، والليث، وابن إســحاق، وعبيد الله بن أبي جعفر، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، وابنه مخرمة، ويزيد بن أبي حبيب، وغيرهم .

قال أحمد بن صالح المصري : سمعت ابن وهب يقول : ما ذكر مالك بكير بن الأشج إلا قال : كان من العلماء ، وقال ابن الطباع : سمعت معن بن عيسى يقول : ما ينبغي لأحد أن يُفضُل أو يفوق بكير بن الأشج في الحديث ، وقال حرب عن أحمد ثقة صالح ، وقال الدوري عن يحيى ابن معين ، وأبو حاتم : ثقة ، وقال ابن البراء عن ابن المديني : لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب، ويحيى بن سعيد، وبكير ابن الأشج ، وقال العجلي : مدني ثقة لم يسمع منه مالك شيئا خرج قديما إلى مصر، فنزل بها ، وقال النسائي : ثقة ثبت ، وقال ابن ثمير : توفي سنة ١٢٧ ، وقال الترمذي : مات سنة ١٢٠ ، وقال عمرو بن علي : سنة ٢٧ ، وقال الواقدى سنة ٧٧ .

قال الحافظ رحمه الله: قد روى مالك في الموطأ عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، وقال أحمد بن صالح المصري : إذا رأيت بكير بن عبد الله بن الأشج ، وقال أحمد بن صالح المصري : إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه فهو الثقة الذي لاشك فيه ، وقال البخاري في التاريخ الكبير : كان من صلحاء الناس ، وهلك في زمن هشام ، وقال ابن البراء عن علي بن المديني : أدركه مالك ولم يسمع منه ، وكان بكير سيء الرأي في ربيعة ، وأغا توكه من أجل ربيعة ، وإنما عرف مالك بكير بنظره في كتاب مخرمة ، وقال الواقدي : كان يكون كثيرا بالنغر وقل من يروي عنه من أهل المدينة ، وقال ابشر بن عمر الزهراني : قلت لمالك : سمعت من بكير ؟ فقال : لا ، وقال يحيى ابن بكير : بنو عبد الله بن الأشج ثلاثة لأادري أيهم أفضل ؟ وقال ابن سعد : كان كثير الحديث ، وقال النسائي : ثقة ثبت مأمون ، وذكره ابن حبان في الثقات في أثباع التابعين من صلحاء الناس ، وقال : كان من خيار أهل المدينة ، وقال الحاكم : لم يشت سماعه من عبد الله بن الحارث ابن جزء ، وإنما روايت عن التابعين . اهد الته بن الحارث أخرج له الجماعة .

٥- ( المنذر بن المغيرة ) حجازي . روى عن عروة بن الزبير .

وعنه بكير بن عبد الله بن الأشج ، قال أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور ، وذكره ابن حبان في الثقات . قال المزي : يحتمل أن يكون جد المنذر بن عبد الله الحزامي . اهد (تت، ج ١ ص ٣٠٤-٣٠٤ .

(تنبيه) رمز على المنذر هذا في التقريب وتهذيب التهذيب والحلاصة لأبي داود والمصنف فقط، وهذا يوهم أنه ما أخرج له ابن ماجه، وهذا تقصير فإنه أخرج له هذا الحديث عن محمد بن رمح، عن الليث بسند المصنف. برقم ٢٢٠، ص٢٠٠ ترقيم محمد فؤاد. فتنبه.

٦- (عروة بن الزبير) المدني ثقة فقيه -٣- تقدم في ١٤٤/٤.

 ٧- ( فاطمة بنت أبي حبيش) واسمه قيس بن المطلب الأسدية الصحابية رضي الله عنها تقدمت في ١٣٤/ ٢٠١. والله أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، غير المنذر ، فذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم : مجهول ، وقال في التقريب : مقبول . لكن قد عرفت ما قاله أحمد بن صالح من أن مَن روَى عنه بكير ثقة . فتنبه . وفيه الإخبار ، والتحديث، والعنعنة . والله تعالى أعلم .

## شرج المديث

(عن عروة) بن الزبير (أن فاطمة بنت أبي حبيش) قيس بن المطلب الأسدية رضي الله عنها (حدثت) قد تقدم أن عروة اختلفوا في سماعه منها ، فالبيهقي ينفيه ، ورجح ابن حزم سماعه منها ، ومن عائشة (أنها أت رسول الله في فشكت إليه الدم ) أي عدم انقطاعه ( فقال لها رسول الله في المن عرق ) أي دم عرق ( فانظري إذا أتاك قرؤك) بالفتح والضم، أي حيضك ( فلاتصلي إلحرمة الصلاة في الحيض ( فإذا مر

قروك) أي قدر قرئك من الوقت ( فتطهري ) بالغسل ( ثم صلي ما بين القرء إلى القرء) أي ما بين الحيض إلى الحيض ، وأما ما عدا ذلك فهو استحاضة لا يمنع الصلاة ولا غيرها .

قال الصنف رحمه ( هذا الدليل) أي حديث فاطمة هذا هو الدليل (على أن الأقراء حيض) بكسر ففتح جمع حَيْضة بفتح فسكون، مثل بُدُرة، وبدر، والقياس حَيْضات، مثل بَيْضة وبَيْضات. قاله في المصباح.

ومراد المصنف بهذا الاستدلال على أن المراد بالقرء في الآية هو الحيض ، وكذا أورده في كتاب الطلاق برقم ٣٥٥٣ مستدلا عليه أيضا ، لكن قد عرفت أن العلماء قالوا: أن لفظ القرء مشترك بين معنى الحيض، والطهر ، فلا يلزم من استعماله في هذا لحديث في الحيض أن يكون في كل موضع بهذا المعنى ، فلا يشبت أن المراد بالقرء في آية العدة هو الحيض .

وهذا الذي ذهب إليه المصنف هو مذهب الإمامين، أبي حنيفة، ومالك رحمهما الله، وهو قول عمر رضي الله عنه، وسيأتي مزيد تحقيق للمسألة في موضعها إن شاء الله تعالى .

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي رحمه الله (وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة ، عن عروة ولم يذكر فيه) أي فيما رواه (ما ذكر) ، (المندر) بن المغيرة فيه سندا ومتنا ، فإنه قال عن عروة أن فاطمة الخ ، وهشام قال: عن عروة ، عن عائشة ، وقال: إذا أتاك قرؤك ، وهشام قال: فإذا أقبلت الحيضة .

والظاهر من كلامه أنه يريد تضعيف روايته للمخالفة ، وكذا قال البيهقي: إن في الحديث انقطاعا ، فقال هشام بن عروة :إن أباه إنما سمع قصة فاطمة بنت أبي حبيش عن عائشة ، وروايته في الإسناد والمتن أصح من رواية المنذر بن المغيرة . لكن ردَّ هذا بأنه لا يستلزم الضعف أما السند فلإمكان حمله على أن عروة سمعه منهما ، قال ابن حزم رحمه الله : إن عروة أدرك فاطمة ، ولا يبعد أن يسمع الحديث من عائشة ، ومن فاطمة ، وأما المتن فإن حديث أم حبية يشهد له ، والله أعلم .

(تنبيه) هذا الحديث صحيح.

وقد تقدم الكلام في بيان مواضعه عند المصنف، وفي ذكر من أخرجه وفوائده، وغير ذلك من المسائل في الباب الماضي ٢٠٢/١٣٤ فارجع إليه تزدد علمًا . والله تعالى أعلم ، والله المستعان ، وعليه التكلان .

ثم ذكر المصنف حديث هشام الذي أشار أن المنذر خالفه فيه فقال:

٣١٢- أخبرَنَا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنَا عبْدة، ووكيع، وأبو معن أبيه ، عن معاوية، قالوا: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها، قالت : جاءت قاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله عله، فقالت : إني امراة أستحاض فلا أطهر ، أقادَع الصلاة؟ ، فقال: « لا ، إنّما ذلك عرق وكيست بالخيضة ، فإذا أقبلت الخيضة فذعي الصلاة، ووزا أدبرت فاغسلي عنك الدمّ وصلى».

## رجال الإسناد : سبعة

 ١ - ( إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة حجة ثبت - ١ - تقدم في ٢ / ٢ .

٢- ( ع**بدة** ) بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي ثقة ثبت من صغار -٨- تقدم في ١٣١/ ١٩٥ .

٣- ( **وكيع**) بن الجراح الإمام الحجة الثبت-٩- الكوفي تقدم في ٢٧/ ٢٧.

٤ - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة ثبت من
 كبار - ٩ - تقدم في ٢٦ / ٣٠.

٥- ( هشام بن عروة ) الأسدي المدني ثقة فقيه - ٥ - تقدم في ١٩ / ٦١ .

٦- ( عروة ) بن الزبير بن العوام الإمام المدني ثقة فقيه -٣- تقدم في
 ٤٤/٤٠.

 $\,$  ۷ – ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥ . والله أعلم .

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وهم ما بين كوفيين وهم عبدة ، ووكيم ، وأبو معاوية ، ومدنين وهم الباقون إلا إسحاق ، فمروزي ، ثم نيسابوري ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة ، وفيه رواية الابن عن أبيه ، وفيه الإخبار ، والعنعنة ، والتحديث . والله تعالى أعلم

(**تنبيه**) هذا الحديث صحيح .

وأما شرحه ، وما يتعلق به من المسائل فقد تقدمت في ٢٠١/١٣٤ فلا نطيل الكتاب بإعادتها . والله تعالى أعلم .

# ١٣٦ - ذكرُ اغْتَمَالِ الْمُعْتَمَاضَة

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أي صفة تغتسل المستحاضة .

والمُستحاضَةُ :اسم مفعول من استُحيضت المرأة: إذا استمر بها الدم ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في ٢٠١/١٣٤.

٧١٣ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَيسِه ، عَنْ أَيسِه ، عَنْ أَيسِه ، عَنْ أَيسِه ، عَنْ عَبْد عَنْ عَنْهَا : أَنَّ امْرِأَةً مُستَحَاضَةً عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهُ عَنْ قَنِيلَ لَهَا : إِنَّهُ عَرْقٌ عَائِدٌ ، فَأُمْرَتْ أَنْ تُؤَخِّر رَسُولِ اللَّهُ عَنْ قَبِلَ لَهَا : إِنَّهُ عَرْقٌ عَائِدٌ ، فَأُمْرَتْ أَنْ تُؤَخِّر الطَّهْرَ ، وَتَغْسَلَ لَهُمَا غُسلاً وَاحِدًا ، وتُغْتَسِلَ لَهُمَا غُسلاً وَاحِدًا ، وتُؤخِّر الغُرب وتُعَجِّل الْسعِمْءَ ، وتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسلاً وَاحِدًا .

#### رجال هذا الإسناد : سنة

١ - ( محمد بن بشار ) بندار أبو بكر البصري ثقة ثبت - ١٠ - تقدم في ٢٧/٢٤.

٢- (محمد) هو محمد بن جعفو، غندر البصري ثقة -٩- تقدم في
 ٢٢/٢١.

٣- ( شعبة ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت-٧- تقدم في ٢٦/٢٤.

٤- (عبد الرحمن بن القاسم)أبو محمد المدني ثقة جليل فاضل - ٦ - تقدم في ١٦٠/١٢٠.

 ٥- (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي أحد الفقهاء السبعة ثقة ثبت-٣- تقدم في ١٦٦/١٢٠.

٦-(عائشة) رضى الله عنها تقدمت في ٥/٥. والله أعلم.

#### لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء ، وأن هذا السند أحد الأسانيد التي قيل فيها : إنها من أصح أسانيد عائشة رضي الله عنها ، والله تعالى أعلم .

## شرج المديث

(عن عائشة) رضي الله عنها (أن امرأة) هي سهلة بنت سهيل القرشية رضي الله عنها ، كما بينها أبو داود من طريق ابن إسحاق ، وهذا هو الذي مشى عليه أبو الحجاج المزي في التحفة ج ٢/ ٢٧١ ، أو هي زينب بنت جحش ، كما عند الطحاوي من طريق الثوري انظر شرح معاني الآثار ج ١ ص ١٠٠ . وكذا عند البيهقي في السن الكبرى ج ١ ص ٣٥٣ (مستحاضة) اسم مفعول من استحيضت المرأة بالبناء للمفعول : إذا استمر بها الذم في غير وقته المعتاد (على عهد رسول الله على أي في وقته المعتاد (على عهد رسول الله على أي في وقته الحيوان : الأجوف الذي يكون فيه الدم ، والعصب - أي بفتحتين - : غير الأجوف اله نهاية ج ٣ ص ٢ (عائد) صفة لعرق ، اسم فاعل من عند العرق كقتل ، وعند كفرح ، وعنّد كفرح ، وعند كفرح ، ويقد ال أيضا : الخبيد و المسمود بي وحد المعتبد و عند كفرح ، وعند كفرح ، ويقد الله المعتبد و المعتبد و المعتبد و المعتبد و المعتبد و عند كفرح ، ويقد الله المعتبد و المعتبد و المعتبد و المعتبد و عند كفراء و عن

بالهمزة ، قال ابن منظور رحمه الله : وعَنَدَ العرقُ وعَنُد وعند وأعند : سال فلم يكديرًقاً ، وهو عرق عاند، قال عمرو بن ملقط(من السريع) : بطّعَنْهَ يَجْرى لَهَا عاندٌ كَالمَاء من عَاللَهُ الجَابِيهَ

وأُعَنَدَ أَنْفُهُ : كثر سيلان الدم منه ، وأعندَ القيءَ وأُعَندَ فيه : تابعه ، وقال أبو عبيد : العرق العاند الذي عَند وبَغَنى ، كالإنسان يُعاند ، فهذا العرق في كشرة مايخرج منه بمنزلته ، شُبَّهَ به لكثرة مايخرج منه على خلاف عادته ، وقبل العاند الذي لا يرقاً قال الراعي (من الطويل) :

وَنَحْنُ تَرَكْنَا بِالفَعَالِيِّ طَعْنَةً لَهَا عَانَدٌ فَوْقَ الذِّراعَيْن مُسْبِلُ

اهـ لسان ببعض اختصار .

وهذا العرق هو المسمى بالعاذل بالذال العجمة واللام، أو العاذر بالذال والراء بدل اللام، وقد تقدم الكلام عليه في ٢٠١/١٣٤ (فأمرت) بالبناء للمفعول والآمر هو النبي ﷺ، لما تقرر في أصول الحديث أن الصحابي إذا قال: أمرنا، أو نحو ذلك فهو مرفوع حكمًا، قال الحافظ السيوطي رحمه الله:

وَلَيُعْطَ حُكُمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ نَحْوُمَنَ السُّنَّة مَنْ صَحَابِي كَذَا أَمَـرُنَا وَكَذَا كُنَّا نَرَى فِي عَهْده أَوْعَنْ إِضَاقَة عَرَى

هذا مع أنه قد وقع التصريح بالرفع فيه في رواية شعبة عند البيهقي من طريق الحسن بن سهل، عن عاصم بن علي، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه، عن عائشة «أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله على، فأمرها النبي الله التوخر الظهر . . . الحديث، وقد ادعى البيهقي أن رواية الحسن بن سهل هذه غلط ، لمخالفته غيره ممن لم يصرح بالرفع .

قال الجامع : لكن يؤيده رواية ابن إسحاق مصرحًا بالرفع ، وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية .

(أن تؤخر الظهر وتعجل العصر) في تأويل المسدر نائب فاعل أمرت ، أي أمرت بتأخير الظهر، وتعجيل العصر ( وتغتسل لهما غسلا واحداً ، وتختسل لهما غسلا واحداً ، وتختسل لهما غسلا واحداً ، وتختسل لهما غسلا واحداً ) أي أمرت بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد في وقت واحد ، وإغا أمرها صلاة فرخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد كالمسافر الذي رخص له في الجمع بين الصلاتين . أفاده في المنهل ج٢ ص ١٩٠ ( وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحداً ) لكونه لا يجمع مع غيره من الصلوات . لصلاة الصبح غسلا واحداً ) لكونه لا يجمع مع غيره من الصلوات .

## مائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته : هذا الحديث صحيح .

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عندالمصنف: أخرجه في هذا الموضع، وفي ٥/ ٣٦ من كتاب الحيض بهذا السند.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه أبو داود في الطهارة عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، بسند المصنف. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثارج ا ص٣٥٢.

السألة الرابعة: قد تكلم البيهقي في هذا الحديث في السن الكبرى ، فأخرجه من طريق الحسن بن سهل ، ثنا عاصم، ثنا شعبة ، عن عبدالرحمن ابن القاسم ، عن أيه ، عن عائشة ، أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله تلكة فأمرها النبي كله . . . الحديث ، قال البيهقي : وهو غلط من جهة الحسن يعني رفعه صريحًا لمخالفته الجماعة ، ثم أخرجه من طريق عمر بن

حفص، عن عاصم بهذا السند، استحيضت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فأمرت أن تؤخر الظهر . . . الحديث ، يعني بالبناء للمفعول ، ثم قال البيهقي : وهكذا رواه جماعة عن شعبة ، وذكر جماعة منهم امتناع عبد الرحمن بن القاسم من رفع الحديث ، ثم أخرجه من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة ، بسنده ومتنه ، قال شعبة : قلت: من أمرها ، النبي علا أ ، قال : لست أحدثك عن النبي على شيئا ، ثم قال البيهقي : ورواه معاذبن معاذ ، عن شعبة ، وفيه قال : فقلت لعبد الرحمن : عن النبي ﷺ؟ فقال: لا أحدثك عن النبي ﷺ بشيء ، وكذلك قاله النضر بن شميل عن شعبة ، ورواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن عبد الرحمن، فخالف شعبة في رفعه ، وسمى المستحاضة . ثم ذكر البيهقي بسنده عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن سهلة بنت سهيل استحيضت ، فأتت النبي الفأمرها . . . الحديث ، ثم قال : قال أبو بكر بن إسحاق: فإن بعض مشايخنا لم يسند هذا الخبر غير ابن إسحاق ، وشعبة لم يذكر النبيﷺ، وأنكر أن يكون الخبر مرفوعا . اهـ السنن باختصار ج ١ ص٣٥٣-٣٥٣.

والحاصل أن البيهقي يرى كون هذا الحديث غيرمرفوع ، فلا تقوم به الحجة على الحكم المذكور .

وقد أجاب عن هذا العلامة أبن التركماني في الجوهر النقي ، فقال : قلت : امتنع عبد الرحمن من إسناد الأمر إلى النبي كوسريحًا ، ولا شك أنه إذا سمع « فامرت ، ليس له أن يقول : فامرها النبي كولان اللفظ الأول مسند إلى النبي كوبطريق اجتهادي ، لا بالصريح ، فليس له أن ينقله إلى ما هو صريح ، ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى النبي أن لايكون مرفوعا بلفظ «أمرت، على ماعرف من ترجيح أهل الحديث والأصول في هذه الصيغة أنها مرفوعة فتأمله فقد يتوهم من لاخبرة له من كلام البيهقي وغيره أنه من الموقوف الذي لاتقوم به الحجة ، وبهذا يعلم أن ابن إسحاق لم يخالف شعبة في رفعه بل رفعه ابن إسحاق صريحًا، ورفعه شعبة دلالة ، ورفعه هو أيضًا صريحًا في رواية الحسن بن سهل عن عاصم عنه .

قال الجامع عفا الله عنه: قدوافق ابن إسحاق في رفعه سفيان بن عيينة إلا أنه أرسله ، أخرج البيهقي بسنده عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه ( أن امرأة من المسلمين استحيضت ، فسألت رسول الله عليه ؟ . . . الحديث، فهذا المرسل يؤيد رواية ابن إسحاق .

والحاصل أن الحديث مرفوع صحيح . والله أعلم .

" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله عليه ، توكلت ، وإليه أنيب ، .

## ١٣٧ - بَابُ الاغْتَحَالِ مِنَ النَّفَاسِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب الاغتسال على المرأة التي حصل لها الولادة ، من أجل الدم الذي خرج منها ، فاهن؟ تعليلية .

والنفاس: بالكسر الولادة ، قال ابن منظور رحمه الله: والنفاس: ولادة المرأة إذا وضعت ، فهي نُقساء ، والتَّفْسُ: الدم ، ونُفسَت المرأة ، ونفسَت ، بالكسسر نَفسًا ونفاساً ، وهي نُفساء ، ونفساء ، ونفساء : وكَلت ، وقال ثعلب : النفساء الوالدة، والحامل، والحائض ، والجمع من كل ذلك نُفساوات ونفاس ونفاس ونُفس ، (عن اللحياني) ونُفسُ ونُفاس .

قال الجوهري: وليس في الكلام فُعلاء يُجمع على فعال غير نُفساء وعشراء، ويجمع أيضا على نُفسكوات وعُشروات، وامراتان نُفسكوان، أبدلوا من همزة التأنيث واوا. وفي الحديث: ﴿ أَن أسماء بنت عميس نُفست بمحمد بن أبي بكر ﴾ أي وضعت، ومنه الحديث ﴿ فلما تَملَّت من نفاسها ﴾ : أي خرجت من أيام ولادتها ، وحكى ثعلب نُفست ولداً ، على فعل المفعول . ووَرَثُ فلان هذا الماء في بطن أمه قبل أن يُفسَ فلان ، أي يولد ، قال أوس بن حجر يصف محاربة قومه لبني عامر بن صحصعة (من المتقارب) :

وَإِنَّا وَإِخْوَانَنَا عَامِرًا عَلَى مثْلِ مَا بَيْنَنَا نَاتَمِرْ لَنَا صَرْخَةُ ثُمَّ إِسْكَانَةً كَمَا طَرَّقَتْ بِنفَاس بكرْ

أي بولد، وقوله: لنا صرخة، أي اهتياجة يتبعها سكون كما يكون

للنفساء إذا طرقت بولدها ، والتطريق أن يعسر خروج الولد فتصرخ لذلك ، ثم تسكن حركة المولود ، فتسكن هي أيضا ، وخص تطريق الدلك ، ثم تسكن حركة المولود ، وفي البكر لأن ولادة البكر أشد من ولادة الثيب ، والمنفوس : المولود ، وفي وفي رواية « إلا كتب رزقها وأجلها » منفوسة : أي مولودة ، قال : يقال : نفست ، ونفست ، وألما المخيض فلا يقال فيه إلا نفست ، بالفتح . وفي حديث عمر رضي الله عنه : « أنه أجبر بني عم على منفوس » أي الزمهم طفل حين ولد ، والمراد أنه صلى علي منفوس» أي الزمهم طفل حين ولد ، والمراد أنه صلى عليه منفوس» أي المسيب : « لا يرث المنفوس حتى يستهل صارخا » ، أي حتى يسمع له المسيب : « لا يرث المنفوس حتى يستهل صارخا » ، أي حتى يسمع له فخرجت ، وشددت علي ثيابي ، ثم رجعت ، فقال : «أنفست» ؟ أراد : فخرجت ، وشددت علي ثيابي ، ثم رجعت ، فقال : «أنفست» ؟ أراد :

٢١٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيـرِ" ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيد ، عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّد ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللَّه فَي حديث أَسْمَا وَ بْنَ عُمَيْس حِينَ أَفْسَتْ بَدِي الْحَدِيث أَسْمَا وَبْنَ عُمَيْس حِينَ أَفْسَتْ بَدِي الْحَدِيث أَسْمَا وَ بْنَ عُمَيْس حِينَ أَفْسَتْ بَدِي الْحَدِيث أَسْمَا وَ بَنْ عُمَيْس حِينَ أَفْسَتْ بَدِي اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ لَابِي بَكْرٍ : " مُرْهَا أَنْ يَعْتَسِلَ وَتُهِلَّ » .

### رجال هذا الإسناد : سنة

١ – ( محمد بن قدامة ) بن أعين بن المسور القرشي مولى بني هاشم أبو عبدالله المسيصي . روى عن جرير بن عبد الحميد ، وإسماعيل بن علية ، وفضيل بن عياض ، وعثّام بن علي العامري، وأبي بدر شجاع بن الوليد، وأبي عبيدة الحداد، وابن عيينة ، وأبي أسامة ، وعلي بن حمزة الكسائي، ووكيع ، وغيرهم . وروى عنه أبو داود، والنسائي، وأحمد بن فيل الأنطاكي، وعبد الله بن أحمد بن معدان الفراء ، وأبو حفص عمر بن الحسن بن نصر القاضي ، وأبو حميد عبد الله بن محمد بن تميم، وعبدالرحمن بن عبيد الله بن عفان وعبدالرحمن بن عبيد بن أخي الإمام ، وعثمان بن عبد الله بن عفان الأنطاكي الفارض، وعمرين سعيد بن سنان الطائي، ومحمد بن المسيب، ومحمد بن الحسب بن قيبة ، وأبو بكر بن أبي داود ، وغيرهم .

قال النسائي: لابأس به ، وقال مرة: صالح، وقال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة صدوق، وروى عنه ابن وضاح لقيه بمكة. ومات قريبا من - ٢٥٠ - اهـ (تت) ج٩ص ٤١٠، انفرد به أبو داود، والمصنف.

 ٢- (جوير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري ثقة ثبت -٨-تقدم في ٢/٢.

٣- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي
 ثقة ثبت -٥- تقدم في ٢٣/٢٣ .

(تنبيه) وقع في شرح الشنقيطي رحمه الله هنا خطأ، وهو أنه قال يحيى بن سعيد القطان، والصواب ما قلنا، لأن جريرا لايروى عن القطان، بل عن الأنصاري وكذا صرح بكونه الأنصاري أبو الحجاج المزي في تحفته ج ٢صـ ٢٧٤ فتنه.

 ٤- (جعفر بن محمد) أبو عبد الله المعروف بالصادق المدني إمام صدوق فقيه ٦- تقدم في ١٨٢/١٢٣ .

 ٥- (محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر المدني ثقة فاضل-٤- تقدم في ٩٧/ ٩٥.

٦ - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلميّ رضي الله عنه تقدم في ٣١) ٣٥. والله تعالى أعلم .

## لطأنف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات إلا جعفراً فصدوق ، وكلهم مدينون، إلا ابن قدامة فمصيصي ، وجريراً فكوفي ، وأخرج لهم الجماعة، غير ابن قُدامة فأخرج له المصنف، وأبو داود ، وجعفراً فلم يخرج له (خ) وفيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة روى ١٥٤٠ حديثاً . والله تعالى أعلم .

## شرع المديث

(عن جابر بن عبد الله ) الأنصاري رضي الله عنه (في حديث أسماء بنت عميس ) الخثعمية الصحابية الجليلة ، كانت عند جعفر بن أبي طالب، فولدت له أولاده كلهم بالحبشة حينما هاجرت معه إليها وبعدما قتل جعفر عنها تزوجها أبو بكر فولدت له ولده محمدا ، وهو الذي نفست به بذي الحليفة ، ثم تزوجها بعده علي بن أبي طالب ، فكانت عنده حتى قتل عنها - رضى الله عنهم أجمعين .

وكان عمر رضي الله عنه يسألها عن تعبير الرؤيا ، ولما بلغها قتل ابنها محمد بن أبي بكر جلست في مسجدها ، وكظمت غيظها حتى شُخَبت ثُلايُها دماً . أفاده في تت، ج١٢ ص٣٩٨-٣٩٩. والجار والمجرور حال من قوله: إن رسول الله الله الألائه في تأويل المصدر مفعول «أخبرنا»، أي أخبرنا بقول رسول الله الله الله الله يكلانه كون هذا القول من جملة حديث أسماء، إنما قال كذا، لأن الحديث طويل جداً فاختصر منه هنا مايستدل به على حكم النفاس فقط. واختصار الحديث فيه خلاف مشهور عند المحدثين، والصحيح الجواز إذا لم يخل المتروك بالمعنى المقصود، وهو مذهب الشيخين، والمصنف، وكثيرين، قال السيوطى في الألفية الحديثية:

## وَجَائِزٌ حَذْفُكَ بَعْضَ الْحَبَرِ إِنْ لَمْ يُخلِّ البَاقِي عَنْدَ الأَكْثَر

والحديث بطوله ساقه مسلم في كتاب الحج ، في صفة حجة النبي ﷺ (حين نفست) بالبناء للمفعول ، أي ولدت فهي نفساء والجمع نفاس بالكسر ، وبعض العرب يقول : نفست تَنْفَس من باب تعب ، فهي نافس مثل حائض ، والولد منفوس ، والنفاس بالكسر أيضا اسم من ذلك، ونفست تنفس من باب تعب : حاضت ، ونقل الأصمعي : نفست بالبناء للمفعول أيضا ، وليس بمشهور في الكتب في الحيض ، وهو من النفس ، وهو الدم ، وسمي الدم نَفْسا لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم . أفاده في المصباح . وتقدم عن اللسان بأتم من هذا في أول الباب . والظرف حال من حديث أسماء ، أي حال كون ذلك الحديث حاصلا وقت ولادتها (بذي الحليفة) اسم ماء من مياه بني جُشم، ثم سمى به الموضع ، وهو ميقات أهل المدينة على نحو مرحلة عنها ، ويقال على ستة أميال . قاله في المصباح (أن رسول الله الله الأبي بكر) عبد الله عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيمي ابن أبي قُحَافة الصديق ، رضي الله عنهما ، أول الرجال إسلامًا ، ورفيق سيد المرسلين ﷺ في هجرته ، شهد المشاهد ، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ، ومناقبه جمة ترجمته في تاريخ

دمشق في مجلد ونصف، توفي رضي الله عنه سنة ١٣ عن ٣ سنة ، و دفن بالحجرة النبوية ، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ( مُرها ) فعل أمر من أمر يأمر ، من باب نصر ، وهو على غير قياس ، لأن قياسه اؤمُر بلا حذف ، فحذف تخفيفًا لكثرة الاستعمال ومثله خُذ، وكُل ، ويقل بلا حذف مع العاطف ، نحو «وامر أهلك بالصلاة» قال ابن مالك في لامته (من السسط):

وَشَنَةً بِالْحَذْفِ مُرْ وَخُذْ وَكُلْ وَقَشَا وَامُرْ وَمُسْتَنْدَرٌ تُتْمِيمُ خُذ وكُلا

(أن تغتسل ، وتهل) أي تحرم بالحج ، يقال: أهل المحرم: رفع صوته بالتلبية عند الإحرام ، وكل من رفع صوته فقد أهل إهلالا ، واستَهل استهلالا بالبناء للفاعل فيهما ، أفاده في المصباح .

وهذا الاغتسال للنظافة لا للطهارة لأنها نفساء لا تطهر إلا بانقطاع الدم عنها .

واعترض السندي على المصنف في إيراده هذا الحديث في هذا الباب، لأن هذا الاغتسال للتنظيف، لأجل الإحرام، وليس هو من قبيل الاغتسال من النفاس، لأن ذلك يكون عند انقطاع النفاس، لافي أثنائه، فإنه لاينفع حينئذ، وهذا الاغتسال المأمور به هنا كان في ابتداء النفاس وحال قيامه، فلا وجه لذكره في هذا الباب.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما اعترض به السندي غير صحيح ، لأن المصنف لم يقل: الاغتسال عند انقطاع النفاس ، وإنما قال: الاغتسال من النفاس ، وهذه العبارة وإن كان فيها احتمال ما قاله السندي ، إلا أن الأولى حملها على أعم منه، وهو: وجوب الاغتسال من أجل النفاس لكونه نجسا ، سواء كان حال قيامه بها ، للنظافة ، أو انقطاعه عنها للطهارة ، فيكون أخذ حكم النظافة من النص ، واستنبط منه حكم الطهارة عند الانقطاع ، لأنه إذا وجب عليها حال القيام بسبه ، فوجوبه عليها حال الانقطاع من باب أولى ، لأن العلة هي كون الدم نجسًا يجب الطهارة له مثل دم الحيض ، إذ لافرق بينه وبينه ، ولذا أجمع أهل العلم على وجوب الاغتسال عند خروجها منه كما ذكره ابن المنذر في الأوسط ٢٢٥٨/٥٠ . والله تعالى أعلم .

## سائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا ١٣٧، وفي ٢٤٣ وفي الكبر ٢/٥٧ عن علي بن ٢٤٣ وفي الحبر ٢/٥٧ عن علي بن حُبر، عن إسماعيل بن جعفر ، عن جعفر بن محمد به نحوه ، وفي ١٥٠/ ١ عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن شعيب بن الليث، عن أبيه ، عن ابن الهاد، عن جعفر به أم منه .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م ق) فأخرجه (م) في المناسك ٢/١٦ عن أبي غسان محمد بن عمرو ، عن جرير ، عن يحيى الأنصاري عن جعفر به . وأخرجه (ق) في الحج٣/١٧ عن علي بن محمد ، عن يحيى بن آدم ، عن سفيان ، عن جعفر به .

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث وجوب الاغتسال من النفاس ، وأنه أحد موجبات الاغتسال بالإجماع ، كما قدمناه عن البن المنذر ، ومشروعية الإهلال بالتلبية عند الإحرام في الحج أو العمرة ، وأن المرأة كالرجل في ذلك ، ومشروعية النظافة للإحرام ، فيلزم المرأة الغسل وإن كانت حائضاً أو نفساء . وستأتي بقية المسائل في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم .

## ١٣٨ – بَابُ الفَرْق بَيْنَ دَم الفَيْض وَالاسْتَعَاضَة

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الفرق بين دم الحيض ، وبين دم الاستحاضة، وقد تقدم تعريف الحيض والاستحاضة في ١٣٤/ ٢٠١. فلا تغفل.

٢١٥- أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّد - وَهُوَ ابنُ عَمْرو بن عَلْقَمَةَ بن وَقَّاص - عَن ابن شْهَابٍ ، عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ الـــــــزُّبَيْرِ ، عَنْ فَاطَمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْش: أنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: « إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمَّ أُسُودُ يُعْرَفُ فَأُمْسِكَى عَن الصَّلاَةَ ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّمي ، فإنَّمَا هُوَ عرْقٌ » .

٢١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَديٍّ هَذَا منْ كَتَابِهِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَديٌّ منْ حفظه ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو ، عَن ابْن شْهَاب، عَنْ عُرُوزَة ، عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ فَاطمَةَ بنْتَ أبي حُبَيْش كَانَتْ تُستَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الــلَّه

عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ دَمَ الحَيْضِ دَمٌ أُسُودُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلكَ فَامْسُكِي عَنِ الصَّلاَةِ، وَإِذَا كَانَ الآخُرُ فَتَوَضَّيْ وَصَلِّي » . قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : قَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِد ، لَمْ يَذَكُو أَلْهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . يَذَكُو أَلْهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . يَذَكُو أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

## رجال الإسناد : سنة

 ١- (محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري الحجة الثبت-١٠- تقدم في ٦٤/ ٨٠.

٢- (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، وقد ينسب إلى
 جده ، وقيل : هو إبراهيم ، أبو عمرو البصري ثقة -٩- تقدم في
 ١٧٥ / ١٢٢ .

٣- (محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص) الليشي أبو عبد الله ، ويقال: أبو الحسن المدني . صدوق له أوهام -٦- روى عن أبيه ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعبيدة بن سفيان ، وسعيد بن الحارث ، وإبراهيم ابن عبد الله بن حنين ، ودينار أبي عبد الله القراظ ، وعمر بن مسلم بن أكيمة الليثي ، ومحمد بن إبراهيم التيمي ، وغيرهم .

وروى عنه موسى بن عقبة ، ومات قبله ، وابن عمه ، عمر بن طلحة بن علقمة ، وشعبة ، والثوري ، وحماد بن سلمة ، وابن أبي عدي ، وغيرهم . قال علي بن المديني : سمعت يحيى بن سعيد ، وسئل عن سهيل ، ومحمد بن عمرو ؟ فقال : محمد أعلى منه ، قال علي : قلت ليحيى : محمد بن عمروكيف هو ؟ قال : تريد العفو أو تشدد ؟ قال : لا بل

أشدد، قال : ليس هو نمن تريد ، وكان يقول : حدثنا أشياخنا أبه سلمة ، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، قال يحيى : وسألت مالكًا عنه فقال فيه نحو ما قلت لك ، قال على : وسمعت يحيى يقول : محمد بن عمرو أحب إليَّ من ابن أبي حرملةً ، وقال إسحاق بن حكيم عن يحبي القطان: محمد بن عمرو رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث، وقال إسحاق بن منصور: سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو ومحمد ابن إسحاق أيهما يقدم ؟ فقال: محمد بن عمرو ، وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عن محمد بن عمرو؟ فقال: ما زال الناس يتقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك ؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته ، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال الجوزجاني : ليس بقوي الحديث ، ويشتهي حديثه ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه . وهو شيخ ، وقال النسائي : ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، وقال ابن أبي عدى : له حديث صالح، وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد ينفرد عنه بنسخة ويغرب بعضهم على بعض . وروى عنه مالك في الموطأ ، وأرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يخطىء . روى له البخاري مقرونا بغيره، ومسلم في المتابعة ، وقال ابن أبي مريم عن ابن معين : ثقة ، وقال عبد الله بن أحمد، عن ابن معين : سهيل، والعلاء، وابن عقيل حديثهم ليس بحجة . ومحمد بن عمرو فوقهم ، وقال يعقوب بن شيبة : هو وسط، وإلى الضعف ماهو ؟ وقال الحاكم: قال ابن المبارك : لم يكن به بأس، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف ، وقال ابن معين: ابن عجلان أوثق من محمد بن عمرو، ومحمد بن عمرو أحب إلى من محمد ابن إسحاق ، حكاه العقيلي . مات سنة -١٤٤، وقيل: ١٤٥- اهـ (تت) ج٩ ص٥٣٥-٣٧٧ . ٤ - ( **ابن شهاب)** محمد بن مسلم الزهري الحجة الحافظ الثبت-٤ -تقدم في ١/١.

٥- (عروة بن الزبير) بن العوام أحد الثقات الأعلام-٣- تقدم في 8 / ٤٤.

٦-( فاطمة بنت أبي حبيش ) قيس بن المطلب رضي الله عنها تقدمت
 ١٠٠ / ١٣٤ .

### لطائف هذاالإسناد

منها: أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وقد علمت مافي محمد بن عمرو من الكلام ، لكن لا ينزل حديثه عن درجة الحسن ، ولذا قال في التقريب: صدوق له أوهام ، وأنهم ممن اتفقوا على التخريج لهم ، وأنهم مدنيون إلا ابن المثنى، وابن أبي عدي، فبصريان ، وفيه الإخبار والتحديث، والعنعنة . وفيه أن هذا مما رواه عروة عن فاطمة ، وقد تقدم الكلام عليه مفصلا ويأتي أيضاً إن شاء الله تعالى .

## ثرج المديث

(عن فاطمة بنت أبي حييش) رضي الله عنه (أنها كانت تستحاض) أي ينزل منها الدم في غير وقته المعتاد ( فقال لها رسول الله ) بعد سؤالها عن حكم ما أصابها ( إذا كان دم الحيض) أي وجُداً، فكان تامة ، ويحتمل أن تكون ناقصة ، وخبرها مقدر أي موجوداً (فإنه) أي دم الحيض ( أسود يعرف) صفة لدا أسوده وفيه احتمالان :

الأول : أنه على صيغة المجهول من المعرفة ، قال ابن رسلان : أي تعرفه النساء ، وقال الطيبي : أي تعرفه النساء باعتبار لونه وثخانته كما تعرفه باعتبار عادته .

الثاني: أنه على صيغة المعروف ، من الإعراف ، أي له عَرْف

ورائحة. اهـ عون المعبود جا ص٤٧١ والعرف بفتح فسكون : الريح طيبة ، أو مُثنَّنَة ، وأكثر استعماله في الطيبة . اهـ (ق) .

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قالوا من الإعراف . . . ، اكن لم أجداً الجامع عفا الله عنه : هكذا قالوا من الإعراف . . . ، اكن لم أجداً المن في كتب اللغة أعرف بمعنى صارت له رائحة خبيثة ، وإنما الذي في قي اعرف طال عُرْفه ، اهد . والعُرف بضم فسكون : لَحْمة مستطيلة في أعلى رأس الديك . اهد مصباح ، ومما استدركه في التاج على قه ، أعرف الطعام : طاب عَرْفه ، أي رائحته . اهد . وهذان المعنيان لا يلائمان هنا ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأنه بعكس المعنى المراد هنا ، لأن المراد هنا أنه ذو رائحة كريهة . فليتأمل .

فإذا كان ذلك ( فأمسكي عن الصلاة ) أي اتركيها ، يقال : أمسكتُ عن الأمر : كففت عنه . قاله في المصباح .

( فإذا كان الآخر ) بفتح الخاء ، أي إذا أتى الدم الآخر ، فدكان ، تامة كما تقدم ، أو إذا كان الآخر نازلا ، فهي ناقصة حذف خبرها كما قدرناه ، والآخر ، عام يشمل الألوان كلها غير الأسود ، كالأصفر والأشقر ، والآخر ، فكلها ليست حيضاً ( فتوضي ) لوقت كل صلاة ، وقد ثبت بالروايات الأخرى الأمر بالاغتسال ، وقدمنا أن الأمر فيه للاستحباب ، كما هو رأي الجمهور ، والله أعلم ( فإنما هو عرق ) تقدم معنى العرق وضبطه ، فلاتنس ، وهذه الجملة كالتعليل لما قبلها ، أي لأن ذلك دم عرق انفجر ، لا دم حيض فيمنع صلاة ، ولا غيرها مما يحل للطاهرات .

قال العلامة الصنعاني رحمه الله : هذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم بأنه إذا كان بتلك الصفة ، فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة ، وقد تقدم أنه عَلَيْه قال لها : ﴿ إِنمَا ذلك عرق ، فإذا أقبلت الحيضة ، فدعي

<sup>(</sup>١) والمراد استعمال الفعل، وأما الاسم فقد تقدم عن ﴿قَ تَفْسِيرِ العرف بالربِح الطبية، والمنتنة . فتنبه

الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلي . ولا ينافيه هذا الحديث ، فإنه يكون قوله : "إن دم الحيض أسود يعرف بيانا لوقت إقبال الحيضة ، وإدبارها ، فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة اللم ، أو بإتيانه في وقت عادتها إن كانت معتادة عملت بعادتها . ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة فيكون قوله : " فإذا أقبلت حيضتك أي بالعادة ، أو غير معتادة فيراد بإقبال حيضتها ، بالصفة ، ولا مانع من اجتماع المعرفين في حقها وحق غيرها . اه .

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل من مجموع الروايات أنه تشين في حديثها أن معرفة الحيضة لا تخلو من أحد أمرين: إما العادة، وإما الصفة، ويما أن معرفة الخيضة لا أذا كان الأمران أو أحدهما فالعمل عليه، وأما التي لاعادة لها ولا تميز فإنما يؤخذ من الأحاديث الأخرى، وقد تقدم ذلك، وتحقيق مذاهب العلماء في حكم المستحاضة مفصلا موضحا في ٢٠٨/١٣٤ والحمد لله.

قال النسائي رحمه الله: مبينا اختلاف تحديث ابن أبي عدي (أخبرنا محمد بن ابر اهيم (هذا) محمد بن ابر اهيم (هذا) أي الحديث السابق ، بلا ذكر عائشة في السند ( من كتابه ) أي مما كتبه من حديث فاطمة بنت أبي حبيش عن شيخه محمد بن عمرو ، فجعله عن عروة ، عن فاطمة .

(قال) أي النسائي رحمه الله: وقائل قال؛ في الموضعين الراوي عنه، والظاهر أنه ابن السني، لأنه المشهور برواية « المجبى» عنه (أخبرنا محمد ابن المثني) قال (حدثنا) محمد بن إبراهيم (ابن أبي عدي من حفظه) أي ما حفظه من حديثها من شيخه، فقامن في الموضعين لابتداء الغاية، متعلقة ردحدثنا،

(قال) أي ابن أبي عدي (حدثنا محمد بن عمرو ) بن علقمة بن وقاص

الليثي (عن ابن شهاب) الزهري (عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش الغ) فجعله من مسند عائشة رضي الله عنها، لا من مسند فاطمة رضي الله عنها.

وعند أبي داود رحمه الله : قال ابن المثنى : ثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ، ثم حدثنا بعدُ حفظا ، قال : حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري . . الخ، وهذا يدل على أن تحديثه من حفظه بعد تحديثه من كتابه .

والحاصل أن هذا الحديث مما حدث به ابن أبي عدي مرتبن: مرة من كتابه فجعله من مسند عروة عن فاطمة ، ثم حدث به مرة أخرى فجعله من مسنده عن عائشة رضي الله عنها .

قال في المنهل: والأول أقوى ، فقد أخرج البيهقي من طريق عبد الله ابن أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا أبي : ثنا محمد بن أبي عدي ، ثنا محمد بن عمروة : أن فاطمة بنت أبي حبيش . . . الحديث ، قال عبد الله : سمعت أبي يقول : كان ابن أبي عدي حدثنا به عن عائشة ، ثم تركه .

قال الجامع : هذا يدل على عكس ما قاله ابن الثنى ، ولعل ابن أبي عدي حدث به أحمد على خلاف ماحدث به ابن الثنى ، فعلى هذا فدعوى كونه أقوى غير صحيحة ، فالأولى كون الروايتين صحيحتين لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، بل يكون عا حدث به على الوجهين، وكذا دعوى الانقطاع في تحديثه من كتابه غير صحيحة ، لأن ابن أبي عدي حافظ متقن ، وقد حفظه على الوجهين فحدث مرة عن عروة عن فاطمة ، ومرة عن عروة عن عاشة ، وقد أدرك عروة كليهما ، وسمع منهما بلا شك ، ففاطمة بنت عمه ، وعائشة خالته ، وقد صرح بأن فاطمة حدثته .

والحاصل أن الحديث من الوجهين صحيح . وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى .

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي رحمه الله (قد روّى هذا الحديث غير واحد ، لم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي (١) ، والله تعالى أعلم) يعني أن حديث فاطمة هذا قد رواه رواة كثيرون ، لكن ماروى أحد منهم على لفظ مارواه ابن أبي عدي ، بل رووه بلفظ : ﴿ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم ، وتوضئي ، وفي رواية ﴿ فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ، كما يأتي في الحديث التالى .

قال الجامع : الظاهر من كلام النسائي تعليل رواية ابن أبي عدي لأمرين :

الأول : اضطرابه في السند ، فمرة جعله من مسند فاطمة ، ومرة من مسندعائشة .

والثاني : مخالفته في متنه لما رواه الجماعة فإنهم رووه باللفظ المذكور وهو رواه بلفظ : " إن دم الحيض دم أسـود يعرف . . . » الحديث .

قال الجامع: والجواب عن هذا ظاهر ، أما الأول فقد تقدم قريبا بأنه صحيح من الوجهين لأن عروة رواه عنهما ، لأنه لقيهما ، وأما الثاني : فلأن ما رواه هو لايخالف ما روى الجماعة لأن معنى « أقبلت الحيضة » أي بصفتها المعروفة ، وهي كونها أسود تعرف ، فظهر بهذا أن ما رواه غير مخالف لما رووه ، والله أعلم . وهو المستعان ، وعليه التكلان .

<sup>(</sup>١) ماذكره ابن أبي عدي هو لفظ الحديث المذكور وإما قول الشيخ الشنقيطي في شرحه أن المراد أنه انفرد بقوله ( توضيع ، فغير صحيح ، لأنه ما انفرد بها بل ذكرها حماد بن زيد كما يأتي عند النسائي ، فكيف يقول هنا انفرد بها؟ هذا مما لايصح . فنامل .

### سائل تتطق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته هذا الحديث صحيح . وقد تقدم تخريجه برقم ١٣٤/ ٢٠١ فارجع إليه تزدد علمًا .

السألة الثانية: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث أن الحائض يجب عليها أن لا تصلي ، وأن المستحاضة يجب عليها أن تصلي ، وأن دم الحيض والاستحاضة بينهما فرق وهو أن دم الحيض أسود يعرف ، فما عداه استحاضة ، وهذا هو الذي ترجم عليه المصنف ، وعلى أنه تجبين كل شيء ، حتى ما يكون من أمر النساء المستحيا منه ، وعلى أن الصحابة والصحابيات كان عندهم شدة اهتمام بأمور الدين ، حتى يسألون عن المستحيا منه .

المسألة الثالثة قال العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله في تهذيب السن : حديث عروة عن فاطمة هذا قال ابن القطان : منقطع لأنه انفرد به محمد بن عمرو، عن الزهري ، عن عروة ، ورواه عن محمد بن عمرو، محمد بن أبي عدي مرتبن : إحداهما من كتابه هكذا ، والثانية زاد فيه عائشة بين عروة وفاطمة ، وهذا متصل ، ولكن لما حدث به من كتابه منقطعًا ، ومن حفظه متصلا ، فزاد عائشة أورث ذلك نظرًا فيه .

وقد جاء في سنن أبي داود مصرحًا به أنه أخده من عائشة لا من فاطمة، وروى أبو داود من حديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة : أن فاطمة حدثته أنها سألت رسول الله ﷺ، لكن المنذر مجهول، قاله أبو حاتم الرازي، والحديث عند غير أبي داود معنعن، لم يقل فيه : أن فاطمة حدثته، قال: وكذلك حديث سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة حدثتني فاطمة : أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة أن تسأل رسول الله ﷺ ، فهو مشكوك فيه في سماعه من فاطمة ، قال وفي متن الحديث ما أنكر على سهيل ، وعد عماساء حفظه فيه وظهر أثر تغيره عليه ، وذلك لأنه أحال فيه على الأيام ، قال : فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد قال: والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم وعلى القرء .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا كله عَنَتُ ومثّناكدة من ابن القيم رحمه الله: وهذا كله عَنتُ ومثّاكدة من ابن القطان . أما قوله: إنه منقطع : فليس كذلك ، فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ والإتقان معروف لا يجهل ، وقد حفظه وحدث به مرة عن عروة ، عن فاطمة ، وقد أدرك كليهما وسمع منهما بلا ريب، ففاطمة بنت عمد (۱) ، وعائشة خالته، فالانقطاع وسمع منهما بلا ريب، ففاطمة بنت عمد (۱) ، وقد صرح بأن فاطمة حدثته به .

وأما قوله : إن المنذر جهله أبو حاتم، فلايضره ذلك ، فإن أبا حاتم الرازي يُجَهَّلُ رجالا وهم ثقات معروفون ، وهو متشدد في الرجال ، وقد وثق المنذرجماعة وأثنوا عليه . وعرفوه .

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الكلام نظر ، لأن المنذر ماوثقه إلا ابن حبان ، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف، وقال أبو حاتم : مجهول، وقال في التقريب : مقبول ، إلا أن أحمد بن صالح المصري قال : كل من روى عنه بكير بن عبد الله فهو ثقة، وقد روى عنه كما تقدم ، فهذا يؤيد توثيق ابن حبان له .

قال ابن القيم رحمه الله: وأما قوله: الحديث عند غير أبي داود معنعن، فإن ذلك لايضره ولا سيما على أصله في زيادة الثقة، فقد صرح سهيل عن الزهري، عن عروة، قال: حدثتني فاطمة، وحمله

<sup>(</sup>۱) قوله : بنت عمه ، أي مجازا ، لأنها بنت قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ، وعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى .

على سهيل ، وأن هذا مماساء حفظه فيه دعوى باطلة ، وقد صحح مسلم وغيره حديث سهيل.

وأما قوله: إنه أحال فيه على الأيام، والمعروف الإحالة على القرء والدم فهو كلام في غاية الفساد ، فإن المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت تحبسها حيضها ، وهي القرء بعينها ، فأحدهما يصدق الآخر ، وأما إحالتها على الدم فهو الذي ينظر فيه ، ولم يروه أصحاب الصحيح ، وإنما رواه أبو داود، والنسائي ، وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فضعفه ، وقال هذا منكر ، وصححه الحاكم ، اهـ كلام ابن القيم ، بنوع تصرف .

ثم ذكر النسائي رحمه الله روايات من خالف ابن أبي عدي فقال :

٢١٧- أخْبَرَنَا يَحْيَى بْن حَبيـــب بْن عَرَبِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حَمَّادٌ -وَهُوَ ابْنُ زَيْد - عَنْ هشَام بْن عُرْوَةَ ، عَنْ أبيه ، عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُّهَا ، قَالَتْ : اسْتُحيـضَتْ فَاطمةُ بنْتُ أبي حُبَيْش ، فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ عِلله ، فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله إنِّي أَسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ ، قَالَ رَسُولُ اللَّه : « إِنَّمَا ذَلك عرْقٌ وَكَيْسَتْ بالحَيْضَة ، فَإِذَا أَقْبَلَت الحَيْضَةُ فَدَعى الصَّلاَة ، وإذا أدْبَرَتْ فَاغْسلي عَنْك أثرَ السَّدَّم وَتَوَضَّئي ، فإنَّمَا ذَلك عرْقٌ ولَيْسَتْ بالحَيْضَة » . قيلَ لَهُ :

فَالغُسْلُ ، قَالَ : ﴿ ذَلِكَ لاَ يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ » .

قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الحَديث "وَتَوَضَّنْتِي " غَيْرَ حَمَّاد بْنِ زَيْد ، وقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ ، وَلَمْ يَذْكُرُ فِيه " وَتَوَضَّئِي " .

### رجال هذا الإسناد : فيسة

١-(يحيى بن حبيب بن عربي) البصري ثقة -١٠ - تقدم في ٢٠/ ٧٥ .
 ٢-(حماد بن زيد) بن درهم البصري ثقة ثبت ٨- تقدم في ٣/٣ .

٣- ( هشام بن عروة ) بن الزيبر ثقة فقيه-٥- تقدم في ١٩/٤٩.

٤ - ( عروة بن الزبير ) بن العوام ثقة فقيه -٣ - تقدم في ١٤ / ٤٤ .

٥- (عائشة ) رضى الله عنها تقدم في ٥/٥.

## لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، أخرجوا لهم غير شيخه فما أخرج له البخاري ، وهم مدنيون إلا يحيى، وحمادًا فبصريان. وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة، والحديث مضى شرحه غير مرة ، ولكن نشير إلى حل بعض ألفاظه .

فقوله : (قيل له;فالغسل) الظاهر أن المسؤول هو حماد بن زيد ، أي قال قائل له لما ذكر الوضوء ، فالغسل ما حكمه ؟ هل يجب عليها أم لا؟ (فقال: ذلك) أي الغسل (لايشك فيه) أي في وجوبه عليها (أحد) لأنها

حائض طهرت، فوجوب الغسل عليها أمر ظاهر لايخفي على أحد. (قال أبو عبد الرحمن) النسائي رحمه الله ( لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث ) أي حديث فاطمة بنت قيس المروي عن طريق هشام بن عروة (وتوضئي) مفعول (ذكر) محكي لقصد لفظه (غير حماد بن زيد) يعني أنه انفرد بزيادة الأمر بالوضوء عن هشام (وقد روى) بالبناء للفاعل، والفاعل قوله ( غير واحد) أي نقل جماعة من الرواة هذا الحديث ( عن هشام )بن

والحاصل أن المصنف زعم: أن حماد بن زيد انفرد بذكر الأمر بالوضوء في هذا الحديث ، لأن الرواة عن هشام ماذكروا ذلك .

عروة ( ولم يذكر فيه وتوضئي ) بل ذكر الأمر بغسل الدم والصلاة .

وكذا أشار مسلم في صحيحه إلى ماذكره المصنف حيث قال بعد ذكر الحديث عن طريق أبي معاوية، وجرير، وعبد الله بن نمير، وحماد بن زيد، كلهم عن هشام بن عروة: ما نصه : وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف، تركنا ذكره . وأراد بالحرف الذي تركه قوله : ﴿ وتوضئي ﴾ وذلك لانفراد حماد به عن الرواة الآخرين .

والذي قاله المصنف وأشار إليه مسلم من انفراد حماد بالزيادة غير صحيح ، فقد زادها أبو معاوية عن هشام عند البخاري في الصحيح ، قال بعد ذكر الحديث ما نصه : قال - يعني هشاما - وقال أبي : ١ ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ، .

قال الحافظ: وادعى بعضهم أن هذا معلق ، وليس بصواب ، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد - يعني ابن سلام - عن أبي معاوية ، عن هشام، وقد بيّن ذلك الترمذي في روايته ، وادعى آخر أنّ قوله : ﴿ ثُم توضئي، من كلام عروة موقوفا عليه ، وفيه نظر ، لأنه لو كان كلامه لقال : ثم تتوضأ بصيغة الإخبار ، فلما أتى بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع ، وهو قوله: "فاغسلي " . اهـ فتح ج١ ص٣٩٧.

وكذلك زادها حماد بن سلمة ، ويحيى بن سليم ، فقد رواه الدارمي من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام بن عروة . قاله الحافظ في الفتح ج١ص٤٤٨، و، كذا زادها أبو حمزة السُكَّري عن هشام، فقد رواه ابن حبان من طريقه في صحيحه ج٢ص ٣٠٠، وفيه « فاغتسلي وتوضي لكل صلاة» .

والحاصل أن ذكر الأمر بالوضوء في حديث فاطمة من طريق هشام ثابت عن حماد بن زيد عند المصنف، وأشار إليه مسلم، وأبي معاوية عند البخاري، والترمذي، وحماد بن سلمة عند الدارمي، ويحيى بن سليم عند السراج، وأبي حمزة عند ابن حبان. فقطن. والله أعلم.

ثم ذكر المصنف بعض ما أشار إليه بقوله : وقد روى غير واحد عن هشام الخ فذكر ممن خالفهم حماد، وانفرد بتلك الزيادة على زعمه مالكًا، وخالد بن الحارث ، فالأول ذكره بقوله :

٢١٨ - اخْبَرْنَا قُتْنَيَةُ بْنُ سَعيد، عَنْ مَالك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَلِيك ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَتْ فَاطَمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيسَشِ يَا رَسُولَ السَلَّة ، لا أَطْهُرُ ، أَفَادَعُ السَّلاَةَ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ السَلَّة ﷺ : ﴿ إِنَّمَا ذَلك عِرْقٌ وَلَئِسَتْ بِالحَيْضَة ، فَإِذَا أَفْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ ، فَإِذَا وَلَيْتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ ، فَإِذَا لَدَّمَ وَصَلِّي » .

وإسناد هذا الحديث هو الإسناد السابق ، غير قتيبة وقد تقدم في ١/١، ومالك تقدم في ٧/٧ ، وكذلك المتن هو السابق ، وأتى به المصنف لبيان أن مالكا ما ذكر «وتوضئي » في روايته عن هشام . وأما طريق خالد فذكرها بقوله :

٢١٩- أُخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَث، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ الحَارث، قَالَ:

سَمعْتُ هشَامَ بْن عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللَّهُ عَنَّهَا : أَنَّ بِنْتَ أَبِي حُبِّيشٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهُ ﷺ : إنِّي لاَ أَطْهُرُ ، أَفَأْتُرُكُ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ : ﴿ لاَ إِنَّمَا هُوَ عَرْقٌ ﴾ قَالَ خَالدٌ : فيــمَا قَرَأْتُ عَلَيــه : ﴿ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةَ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعي الصَّلاَةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسلي عَنْك الدَّمَ وصَلِّى » .

## رحال هذا الإسناد : فيسة

١- (أبو الأشعث) أحمد بن القدام بن سليمان بن الأشعث بن أسلم العجلي البصري . روى عن بشر بن المفضل، وحماد بن زيد، ويزيد بن زريع، ومعتمر بن سليمان ، وطائفة . وعنه البخاري، والترمذي، والنسائى، وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والبغوي، وابن صاعد، والمحاملي، والباغندي، وأبو عروبة، والحسين بن يحيى بن عياش القطان خاتمة أصحابه.

قال أبو حاتم : صالح الحديث محله الصدق ، وقال صالح جزرة : ثقة ، وقال ابن خزيمة : كان كيسا صاحب حديث ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وقال أبوداود : وكان يُعلَّم المُجَّان المُجُون ، فأنا لا أحدث عنه، قال ابن عدي : وهذ لا يؤثر فيه ، لأنه من أهل الصدق ، وكان أبو عروبة يفتخر بلقيه ويثني عليه . ووثقه مسلمة بن قاسم ، وابن عبد البر، وآخرون ، وذكره ابن حبان في الثقات . قال السراج عنه : ولدت قبل موت أبي جعفر بسنتين ، ومات في صفر سنة ٣٥٣ - ، قال الحافظ : وكانت وفاة أبو جعفر سنة -٥٥١ - فيكون عمر أبي الأشعث بضعًا وتسعين . اهدتت عجا ص٨٥٠ .

قال الجامع عفا الله عنه: وقصة تعليمه المجَّان المُجُون هو ما ذكره الذهبي في الميزان ، ج اص ١٥٨ : قال كان بالبصرة مُجَّان يلقون صُرَّة الدراهم ويرقبونها ، فإذا جاء من لحظها فرفعها ، صاحوا به ، وخجَلوه ، فذا أخذوا صرة اليها زجاج ، فإذا أخذوا صرة الدراهم فصاح صاحبها وضعوا بدلها في الحال صرة الزجاج اه. والمُجَّان بضم الميم وتشديد الجيم جمع ماجن كعُلَّال جمع عاذل وهو من لا يبالي قولا أو فعلا.

وأما باقي السند فهم السابقون في الماضي غير خالد ، فهو :

خالد بن الحارث بن عُبَيد بن سُلَيم الهُجيَمي أبو عثمان البصري ، ثقة ثبت من الثامنة مات ١٨٦ - وقد تقدم في ٧٥/٥٣ .

والحديث مضى مشروحًا غير مرة .

وقوله : (فيما قرأت عليه)، جارو ومجرور خبر مقدم، وقوله (ليست بالحيضة) الخ مبتدأ مؤخر محكي لقصد لفظه، أي قال خالد بن الحارث : كان في جملة ما قرأته على هشام هذه الجمل، وهي وليست بالحيضة » النع . والظاهر من هذه العبارة أن خالدا أخذ هذا الحديث عن هشام مرتين : مرة سماعا ، وهو إلى قوله : « لا ، إنما ذلك عرق » ، ومرة قرأةً، وفيه قوله « وليست بالحيضة الخ » . والله أعلم .

وقوله: «وليست بالحيضة»، أي ليست الحالة هذه بحالة الحيضة، فذكره في قوله: «إنما هو عرق»، باعتبار أنه دم، أي هذا الدم المستمر دم عرق، وأنثه في قوله: «ليست» باعتبار أنه حالة. والله أعلم.

### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا محيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف. أخرجه هنا ١٣٨/ ٢٢٠ ، وفي الكبري ١٢٩/ ٢٢٤عن طريق خالد ، وكذلك طريق مالك أخرجهاهنا ١٣٨/ ٢١٧ ، وفي الكبري ٢٢٣/ ٢٢٣.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول، وغيرهم، أما طريق خالد فهي من أفراده كما أشار إليه الحافظ المزي في التحفة ج١٢ ص14 ، وأما طريق مالك فأخرجها (خ) في الطهارة عن عبد الله ابن يوسف، و(د) فيه عن القعنبي كلاهما عن مالك، عن هشام به.

وقد أخرج الحديث من طريق هشام مسلم ، والترمذي ، وابن ماجه ، وأحمد ، والدارمي وابن حبان ، وابن سعد . انظر تحقيق أحمد شاكر للترمذي ج١ ص٢١٨-٢١٩ .

وقد تقدمت بقية المسائل في الأحاديث السابقة فلا تنس . والله تعالى أعلم .

\* \* \*

# ١٣٩ - بَابُ النَّهْي مَنِ اقْتِسَالِ الجُنُبِ فِي المَاءِ الدَّائِمِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن اغتسال الجنب في الماء الذي لايجري .

والجنب بضمتين: مشتق من الجنابة يستوي فيه المذكر، والمؤنث، والمثنى، والجمع، وربما يطابق.

قال ابن منظور رحمه الله: والجنابة: المنيّ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَإِنْ كَنَتُم جَنِباً فَاطَهُرُوا ﴾ [المائدة: ٦]. وقد أجنب الرجل، وجُنُبَ أيضا بالضم، وجنب - أي بالكسر - وتجنّب. قال ابن بريّ في أماليه على قوله: جنّب بالضم: المعروف عند أهل اللغة أجنب، وجنب بكسر النون، وأجنب أكثر من جنّب، وقال الأزهري: إنما قيل له: جُنُب لأنه نُهي أن يُقْرَب مواضع الصلاة مالم يتطهر، فتجنبها، وأجنب عنها، أي تنحى عنها وقيل: لمجانبته الناس ما لم يغتسل.

والرجل جُنُب من الجنابة ، وكذلك الاثنان والجميع، والمؤنث ، كما يقال : رجل رضاً ، وقدوم رضاً ، وإنما هو على تأويل ذوي جنب ، فالمصدر يقوم مقام ماأضيف إليه .

ومن العرب: من يثني، ويجمع، ويجعل المصدر بمنزلة اسم الفاعل وحكى الجوهري: أجنب وجنُب بالضم، وقالوا: جُنْبَان، وأجنَاب، وجنون، وجُنُبات.

وفي الحديث الاتدخل الملائكة بيتا فيه جنب (١)قال ابن الأثير: الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع ، وخروج الذي ، وأجنب، يجنب، إجنابا، والاسم الجنابة ، وهي في الأصل البعد ، وأراد بالجنب في هذا (١) بيأى للمض برقم ١٦٨/ ٢٦١ .

الحديث: الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة ، فيكون أكثر أوقاته جنبا ، وهذا يدل على قلة دينه وخبث باطنه ، وقيل أراد بالملائكة ههنا غير الحفظة ، وقيل : أراد لاتحضره الملائكة بخير ، قال : وقد جاءفي بعض الروايات كذلك . اهدلسان ببعض اختصار .

والدائم اسم فاعل من دام الشيء يدُوم دَوْما ودَوَاما وديمومة: ثبت ، وسكن ، فهو بمعنى الساكن ، كما في المصباح . وفي اللسان : قال أبو بكر : الدائم من حروف الأضداد ، يقال للساكن دائم ، وللمتحرك دائم . قال الجامع عفا الله عنه : المرادبه هنا الساكن ، وقد تقدم تمام البحث

فيه في ٤٦/٥٦ ، فارجع إليه .

٢٢٠ أخْبَرَنَا سُليْمانُ بنُ دَاودٌ ، والحَارِثُ بنُ مسكين قراءَة عَلَيْه والنَّا أَسْمَعُ وَالسَلَّفُظُ لَهُ ، عَنِ السنِ وَهْب ، عَنْ عَمْرِ و بسنِ الحَارِث ، عَنْ بُكِيْرٍ ، أَنَّ أَبَا السَسَائِبُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِع أَبَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

## رجال الإسناد : سبعة

۱ - ( سليمان بن داود ) بن حماد المهري أبو الربيع المصري ابن أخي رشدين بن سعد ، ثقة من الحادية عشرة تقدم في ١٣٧ / ٧٩.

٢- (الحارث بن مسكين) أبو عمرو المصري قاضيها ثقة -١٠-تقدم
 في ٩/٩.

٣- (ابن وهب) عبد الله ، المصري ثقة حافظ عابد - ٩ - تقدم في ٩ / ٩ .

 ٤- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري أبو أيوب المصري ثقة فقيه من -٧- تقدم في ١٣/ ٧٩.

٥- ( بكير ) بن عبد الله بن الأشج المدني، ثم المصري ثقة-٥- تقدم
 في ١١٢/ ٢١٨.

٦- (أبو السائب) الأنصاري المدني مولى هشام بن زهرة ، ويقال : مولى عبد الله بن هشام بن زهرة ، ويقال : مولى بني زهرة ، روى عن أبي هريرة، وأبي سعيد، والمغيرة بن شعبة . وعنه العلاء بن عبد الرحمن، وصيفي مولى أفلح ، وأسماء بن عبيد، وبكير بن عبد الله بن الأشج، وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات ، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل ، وقد روى عن سعد بن أبي وقاص أيضا ، ووقع في نوادر الأصول في الأصل الثامن والستين أنه جهني ، وأن اسمه عبد الله بن السائب ، أخرج له البخاري في جزء القراءة ، والباقون . اهـ «تت» بح ١ ص٠٤٥ .

٧- (أبو هريرة) رضى الله عنه تقدم في ١/١.

## لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من سداسياته ، وأن رواته ثقات ، مصريون ، إلا أباهريرة ، وأبا السائب فمدنيان ، وفيه قوله: «واللفظ له» ، بعنى أن هذا اللفظ للحارث ، وأما سليمان فروايته بغير هذا اللفظ ، وهذه قاعدة اصطلح عليها المحدثون أنهم إذا رووا حديثا عن شيخين فأكثر ، واتحد معنى الروايات دون اللفظ ، يبينون كون اللفظ لأحدهما ، أو لأحدهم، وقد تقدم هذا مفصلا غير مرة ، فلا تغفل ، وكذلك قوله : وأنا أسمع تقدم البحث عنه مراراً فلا نطيل الكتاب بإعادته . والله تعالى أعلم .

## شرع المديث

(عن بكير) بن عبدالله بن الأشج المصري (أن أبا السائب) لا يعرف اسمه ، وقبل : عبدالله بن السائب (أخبره) أي بكيرا (أنه سمع أبا هريرة) الدوسي رضي الله عنه (يقول) جملة حالية من المفعول به (قال رسول الله عنه (يغتسل) فعل مضارع مجزوم بلا، (أحدكم) أيتها الأمة ، فيشمل الذكر والأنثى ، وإنما أتى بخطاب المذكر تغليباً (في الماء الدائم) أي الساكن ، من دام الشيء يَدُوم من باب قبال : ويَدَام من باب خاف ، قال الشاعر (من الرجز) :

يَا مَيَّ لا غَرُو وَلا مَلامًا في الحُبِّ إنَّ الحُبَّ لَنْ يَدَامَا

وأصله من الاستدارة ، وذلك أن الماء إذا كان بمكان فإنه يكون مستديرا في الشكل ، ويقال:الدائم الثابت الواقف الذي لا يجري . وقد تقدم تمام البحث فيه ٧/٤٦، فارجع إليه تزدد علمًا .

(وهو جنب) جملة حالية ، وتقدم البحث عن الجنب في أول الباب. زاد عند مسلم : فقال: «كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا» والمعنى أن الجنب يغترف من الماء الدائم ولا يجوز له أن ينغمس فيه .

## محائل تتطق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا في هذا الباب - ٢٣٩/ ٢٢٠-وفي كتاب الغسل، والتيمم ٢ / ٣٩٦ بهذا السند إلا أنه أسقط هناك بكيرًا. وليس هذا الحديث في الكبرى .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م) في الطهارة عن هارون ابن سعيد الأيلي ، وأبي الطاهر بن السرح، وأحمد بن عيسى، كلهم عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث بسند المصنف ، وأخرجه (ق) فيه عن أحمد بن عيسى، وحرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب به .

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث النهي عن اغتسال الجنب في الماء الذي لا يجري ، وهل هذا النهي للتنزيه ، أم للتحريم ؟ الظاهر أنه للتحريم لأنه لاصارف للنهي عنه . وأنه إذا كان جاريا فلا نهي، وإن كان الأولى تركه ، وأن سبيل من أراد الاغتسال منه يغترف منه اغترافا . وتقدم البحث عن أحكام هذا الحديث مستوفى في ٢٤/٧٦ فارجع إليه تزدد علماً . ويأتي بعضه في الباب التالي إن شاء الله تعالى .

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ، .

# ١٤٠ - بَابُ النَّفِي عَنِ البَوْلِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ وَالاغْتِمَالِ مِنْهُ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن البول في الماء الراكد ، والاغتسال منه .

والراكد : اسم فاعل من ركّدَ المّاءُ ركُودًا من باب قَعدَ : سكنَ ، و واركدته : أسكنته .

وفي اللسان: قال أبو عبيد: الراكد: هو الدائم الساكن الذي لا يجري ، يقال: ركد الماءُ ركُودًا إذا سكنت، يجري ، يقال: ركد الماءُ ركُودًا إذا سكن ، وركدت الريعُ: إذا سكنت، فهي راكدة ، وركد الميزان: إذا استوى ، وركد العصير من العنب: سكن غليانه ، وكل ماثبت في شيء فقد ركد، والرواكد الأثافي ، مشتق من ذلك لثباتها ، وركدت البكرةُ ، ثبتت ودارت ، وهو ضد . اهدلسان باختصار.

وقوله : منه : هكذا في الحديث الآتي بـ«من» ، وعند البخاري بـ«في» ، وسنحقق الفرق بين العبارتين عند شرح الحديث إن شاء الله تعالى .

- ٢٢١ - أخبر نَا مُحَمَّدُ بنُ عَبِد اللَّه بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِي ، عَنْ سُفَيَانَ ،
 عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بِنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اللَّه عَلَيْ قَالَ : « لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ

في الماء الرَّاكد، ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ ».

## رجال هذا الإسناد : سنة

١- (محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء) أبو يحيى الكي ثقة من العاشرة تقدم في ١١/١١.

٢- (سفيان) بن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي ثقة
 حجة-٨- تقدم في ١/١.

٣- ( أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني ثقة-٥-تقدم في ٧/٧.

3 - (موسى بن أبي عثمان) النبان المدني ، وقيل الكوفي ، مولى المغيرة . روى عن أبيه ، وأبي يحيى المكي، والأعرج ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، وأم ظبيان . وعنه أبو الزناد ، ومالك بن مغول ، وشعبة ، والثوري . قال سفيان : كان مؤدبًا ، ونعم الشيخ كان ، وذكره ابن حبان في الثقات .

قال الحافظ: فرق ابن أبي حاتم بين موسى بن أبي عثمان التبان، روى عن أبيه . وعنه أبو الزناد، وبين موسى بن أبي عثمان الكوفي، روى عن أبي يحيى ، عن أبي هريرة، وعن النخمي، وسمعيد، وعنه شعبة، والثوري وغيرهما، ولم يذكر في التبان شيئًا، وقال في الآخر عن أبيه : شيخ . اهدتت، ج٠١ ص٣٦٠.

٥ - (أبو عثمان) التبان بمثناة مضمومة ثم موحدة ثقيلة - مولى المغيرة ابن شعبة - اسمه سعيد ، وقبل : عمران ، روى عن أبي هريرة ، وعنه ابنه موسى ، ومنصور بن المعتمر ، ومغيرة بن مقسم ، روى له البخاري تعليقًا ، والنسائي حديثه عن أبي هريرة الا يبولن أحدكم في الماء الدائم، كلا الحديثين من رواية ابنه موسى عنه ،

وروى البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والترمذي من رواية شعبة عن منصور ، عن أبي عثمان ، عن أبي هريرة حديث : ا لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقى ، . قال الترمذي : حسن ، وأبو عثمان لايعرف اسمه، ويقال : هو والدموسي بن أبي عثمان، وأبو عثمان التُّبَّان، ذكره ابن حبان في الثقات . علق له البخاري، وأخرج له أبو داود ، والترمذي ، والنسائي . اهـ «تت؛ ج١٢ ، ص١٦٣ - ١٦٤ .

٦- (أبو هريرة) رضي الله عنه تقدم في ١/١.

#### لطائف هذا الامناد

منها: أنه من سداسياته ، وأن رواته ثقات مدنيون إلا شيخه ، وسفيان فمكيان، وفيه رواية الابن عن أبيه ، وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة، وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في دهره ، رضي الله عنه .

## ث ع المديث

الاً اناهية ، والفعل المؤكد بالنون الثقيلة مجزوم المحل ، لكونه مبنيا معها على الفتح (أحدكم) تقدم أنه يشمل الذكور والإناث ، وإنما وجه الخطاب إلى الذكور تغليبا (في الماء الراكد) أي الواقف ، وتقدم معناه مستوفى في أول الباب، وتقدم للمصنف وكذا للشيخين بلفظ «الدائم» (ثم يغتسل منه) تقدم في ٤٦/٥٧. هذا الحديث عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضى الله عنه بلفظ « ثم يتوضأ منه » ، ورواية « ثم يغتسل » هي رواية البخاري ، وغيره، ثم المشهور رفع الفعل ، فتكون الجملة خبراً لمبتدإ محذوف ، أي ثم هو يغتسل ، والجملة بمنزلة تعليل الحكم ، أي لايبولن أحدكم في الماء الراكد، لأنه يغتسل منه بعدُ ، واثم، للاستبعاد ، فكأنه قال: كيف يبول فيه، وهو يحتاج إليه للاغتسال منه. وجَوَّز ابن مالك الجزم عطفاً على محل "يبولن" والنصب على إعطاء "ثم" حكم الوو، وتعقب القرطبي هذين الوجهين، وتمام البحث على هذا قد تقدم في شرح ٤٦/٥٧. فارجع إليه تزدد علماً.

وقوله: (منه ) أي من الماء الراكد ، وهكذا في رواية الشيخين ووقع في رواية للبخاري بلفظ وفيه ، قال العلامة ابن دقيق العيد: وكل من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكماً بالاستنباط ، ووجهه كما قال الحافظ أن لفظ «في» تدل على منع الانغماس بالنص ، وعلى منع التناول ، بالاستنباط، ولفظ «من» بعكس ذلك . وتقدم البحث في هذا في الموضع المذكور . والله أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

### محائل تتعلج يهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث صحيح.

السألة الثانية: في بيان مواضعه من الكتاب: أخرحه المصنف في هذا الموضع وفي الكبرى ٣٩٩/١٣٠ وفي كتاب الغسل ٩٩٩/١ بهذا السند وفي الكبرى- ١٣٥٠ - ٢٥٥/ ٢٥٥- وهو من أفراده لم يخرجه من أصحاب الأصول أحد غيره.

وبقية المسائل تقدمت مستوفاة في ٤٦/٥٧ فارجع إليه تزدد علمًا .

" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب " .

# ١٤١ - بَابُ ذِكْرِ الاغْتِسَالِ أُوَّلَ اللَّيْلِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاغتسال في أول الليل مبادرة إلى الطهارة .

- اخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ سُفَيَانَ، عَنْ سُفَيَانَ، عَنْ أَبِي الــــعَلاَءِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ شُسَيٍّ، عَنْ عُضَيْف بْنِ الحَارِث : أَنَّهُ سَأَلَ عَائشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَيُّ اللَّيْلِ كَانَ يَغْنَسِلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ ؟ قَالَت : ربَّمَا اغْنَسَلَ أُولَ اللَّيْلِ ، يَغْنَسِلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ ؟ قَالَت : ربَّمَا اغْنَسَلَ أُولَ اللَّيْلِ ، وربَّمَا اغْنَسَلَ أُولَ اللَّيْلِ ، وربَّمَا اغْنَسَلَ أُولَ اللَّيْلِ ، وربَّمَا اغْنَسَلَ أُولَ اللَّيْلِ ،

قُلْتُ : الحَمْدُ للَّه الَّذي جَعَلَ في الأَمْر سَعَةً .

## رجال الإسناد : سبعة

١- (عمروبن هشام) بن يزيد الجزري أبو أمية الحراني . روى عن جده لأمه عثّاب بن بشير ، ومحمد بن سلمة الحرَّاني ، وسليمان بن أبي كرية ، وعبد الملك الماجشون ، وابن عيينة ، وأبي بكر بن عياش ، ومخلد ابن يزيد ، وغيرهم . وعنه النسائي ، ومحمد بن عوف الطائي ، وبتّي بن مَخلَد ، وأحمد بن علي الأبّار ، وزكرياء السجزي ، ومحمد بن محمد بن محمد ابن سليمان الباغدي ، والحسين بن إسحاق التستري ، وأبو عروبة الحراني ، وآخرون . قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات ،

وقال : مات بسواد الكوفة ، وهو ذاهب إلى الحج ، سنة -٢٤٥- وهو من أفراد النسائي . ا هـ •تت، ج٨ص١٦ .

٢- (مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام - ابن يزيد القرشي الحراني أبو يحيى ، ويقال أبو خداش ، ويقال : أبو الحسين ، ويقال : أبو حالد . روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وحريز بن عشمان، والأوزاعي، وابن جريح، ويونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس، وسعيد بن عبد العزيز، وحنظلة بن أبي سفيان، وغيرهم . روى عنه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ، وأبو جعفر النفيلي ، وابنا أبي شيبة، وعبد الحميد بن محمد بن المستام ، وأبو أمية عمرو بن هشام، وغيرهم .

قال الأثرم عن أحمد: لا بأس به ، وكان يهم ، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة ، وكذا قال أبو داود ويعقوب بن سفيان ، وقال أبو حاتم : صدوق ، وقال أحمد بن علي الأبار: سالت علي بن ميمون عنه ؟ حاتم : صدوق ، وقال أحمد بن علي الأبار: سالت علي بن ميمون عنه ؟ وقال : كان شيخًا قرشيًا ، نعم الشيخ ، وذكره ابن حبان في الثقات ، حديثهُ عن الأوزاعي ، عن عبد الواحد بن قيس ، عن أبي هرية رفعه : «قال : يكفر كل لحاء (١) ركعتان » . قال أبو داود : مخلد شيخ ، إنما رواله الناس مرسلا ، وقال ابن سعد : حدثنا عباد بن عمرو : حدثنا مخلد بن يزيد وكان فاضلاً خيراً كبير السن . قال أبو جعفر النفيلي : مات سنة يزيد وكان فاضلاً خيراً كبير السن . قال أبو جعفر النفيلي : مات سنة

٣- ( سفيان ) بن سعيد الثوري الإمام الحجة تقدم في ٣٣/ ٣٧.

٤- (أبو العلاء) بُرْد بن سنَان ، الشامي الدمشقي مولى قريش، سكن

<sup>(</sup>١) اللحاء بكسر اللام: المنازعة والخصام . اه.

البصرة . روى عن واثلة، وإسحاق بن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، وبُدّيل ابن ميسرة العقيلي، وبكير بن فيروز، وعُبَّادة بن نُسَى، وعطَّاء بن أبي رباح، والزهري، ومكحول الشامي، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم. وعنه ابن علية، والسفيانان، والحمادان، وحفص بن غياث، والأوزاعي، وسعيد بن أبي عروبة، وابنه العلاء بن برد، ومعتمر بن سليمان، ويحيى بن حمزة الحضرمي، وغيرهم . وذكر صاحب(١) الكمال أن كهمس بن الحسن روى عنه ، والصواب كهمس بن المنهال ، ذكره النسائي في الطبقة السادسة من أصحاب نافع ، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: صالح الحديث . وقال ابن معين : ثقة . وقال دُحيم، والنسائي، وابن خراش : ثقة ، وقال الدوري عن ابن معين : ليس بحديثه بأس ، وكمان شاميًا . وقـال ابن الجنيـد عنه : نحوذلك ، وقـال أيضا: هرب من الشام من أجل قتل الوليد بن يزيد ، فلأجل ذلك سمع منه أهل البصرة ، وقال يزيد بن زريع : ما رأيت شاميًا أوثق من برد . وقال يعقوب بن سفيان : سألت عبد الرحمن بن إبراهيم أي أصحاب مكحول أعلى ؟ فقال وذكر جماعة . ثم قال : ولكن زيد بن واقد وبرد ابن سنان من كبارهم ، وقال النسائي مرة : ليس به بأس ، وقال أبو زرعة: لابأس به، وقال أيضا: كان صدوقًا في الحديث، وقال أبو حاتم كان صدوقًا قدريًا ، وقال الدارمي عن علي بن المديني : برد بن سنان ضعيف. وقال عمرو بن علي، وخليفة : مات سنَّة ١٣٥ أخرج له البخاري في الأدب المفرد ، والأربعة . اهـ اتت ، ج ا ص ٤٢٨ - ٤٢٩ .

٥- ( عبادة بن نُسَيّ ) بضم العين وتخفيف الباء آخره تاء تأنيث ،

 <sup>(</sup>١) قال الحافظ: تبع صاحب الكمال أبا القاسم بن عساكر في أن كهمس بن الحسن روى عن برد، وقال الحاكم في المستدرك عقيب حديث سفيان عن يرد في الغسل من الجنابة: تابعه كهمس بن الحسن عن برد . اهد قت ج ١ و ٢٩٠٥ .

ونُسي : بضم النون وفتح السين المهملة الخفيفة - الكندي أبو عمرو الشامي الأردني قاضي طبرية . روى عن أوس بن أوس الثقفي، وشداد ابن أوس، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وعبد الرحمن بن غُنم، وخباب بن الأرت، والأسود بن ثعلبة، وأبي بن عمارة، وله صحبة، وجنادة بن أبي أمية، وكعب بن عجرة، وغيرهم . وعنه برد بن سنان، والمغيرة بن زياد الموصلي، وعبدالرحمن بن زياد بن أنْعُم، وأيوب بن قَطَن، وحاتم بن نصر، والحسن بن ذكوان، وعبة بن حميد، وغيرهم .

قال ابن سعد في تابعي أهل الشام: كان نقة ، وقال أحمد، وابن معين، والعجلي، والنسائي: ثقة ، وقال أحمد في رواية: ليس به بأس، وقال البخاري: عبادة بن نسي الكندي: سيدهم، وقال أبو داود: سألت ابن معين عنه ؟ فقال: لايسئل عنه من النسك(۱). وقال أبوحاتم، وابن خراش: لا بأس به ، وقال مغيرة بن زياد: قال مسلمة بن عبد الملك: إن في كندة لثلاثة نفر، إن الله ينزل بهم الغيث، وينصر بهم على الأعداء: عبادة بن نسي، ورجاء بن حيوة، وعدي بن عدي، وقال عمرو بن على، وغير واحد: مات سنة - ۱۱۸ - ، وقال ابن حبان في الثقات: مات وهو شاب، وقال ابن صفوان: وثقه ابن غير . أخرج له الأربعة.

٦- ( غضيف بن الحارث ) ويقال : غطيف بن الحارث بن زنيم السكوني الكندي ، ويقال : الثمالي أبو أسماء الحمصي ، مختلف في صحبته . روى عن بلال المؤذن ، وعمر بن الخطاب ، وأبي عبيدة ابن الجراح ، وأبي ذر ، وأبي اللدداء ، وأبي حميصة المزني ، وعطية بن بشر ، وعائشة . وروى عنه ابنه عياض بن غضيف ، ومكحول ، وعبادة بن نسي ، وسليم بن عامر ، وشرحبيل بن مسلم ، وأزهر بن سعد الحرازي ،

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخة (تت) وفي نسخة ( تك) (لا تسأل عنه ، من النبل ؟ .

وحبيب بن عبيد الرحبي، وعبد الله بن أبي قيس، وغيرهم .

قال ابن أبي حاتم: قال أبي، وأبو زرعة: غضيف بن الحارث له صحبة، وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام: غضيف ابن الحارث الكندي كان ثقة، وقال العجلي: غضيف بن الحارث شامي تابعي ثقة، وقال الدارقطني: ثقة من أهل الشام، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في حرف العين: عياض بن غضيف وهو الذي يقول فيه سليم بن عامر: غضيف بن الحارث لم يضبط اسمه، ووقع في رواية النسائي من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة بن الجراح، وقال مكحول: عن غطيف بن الحارث: مررت بعمر بن الخطاب، فقال: نعم الفتي غضيف بن الحارث، قال الهيشم بعمر بن الخطاب، فقال: نعم الفتي غضيف بن الحارث، قال الهيشم غيرهما: بقي إلى زمن عبد اللك بن مروان، وهو الصحيح.

وقال الحافظ رحمه الله: الذي روى عنه ابنه عياض غير صاحب الترجمة كما سأبينه ، لأن البخاري قال في تاريخه الأوسط : حدثنا عبد الله - يعني ابن صالح - حدثنا معاوية ، عن أزهر بن سعيد ، قال : سأل عبد اللك بن مروان غضيف بن الحارث الثمالي ، وهو أبو أسماء السكوني الشامي أدرك النبي علله ، وقال الثوري في حديث غضيف بن الحارث : وهو وهم ، وقال في التاريخ الكبير : قال معن - هو ابن عيسى عن معاوية - يعني ابن صالح - عن يونس بن سيف ، عن غضيف بن عن معاوية - يعني ابن صالح - عن يونس بن سيف ، عن غضيف بن الحارث ، أو الحارث بن غضيف السكوني ، قال : مهما نسيت من الاشياء ، فإني لم أنس أني رأيت رسول الله علله واضعا يده اليمنى على السرى في الصلاة .

وقال ابن حبان في الصحابة : غضيف بن الحارث الثمالي أبو أسماء

السكوني من أهل اليمن (أى النبي القواضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة "سكن الشام ، وحديثه عند أهلها . مات في زمن مروان بن الحكم في فنته ، ومن قال : إنه الحارث بن غضيف فقد وهم ، وقال أبو بكر بن أبي خيشمة : غضيف بن الحارث له صحبة نزل الشام ، وهو باللضاد ، فأما غطيف الكندي : فهو بالطاء تحتها نقطة (١) فهو غير هذا ، يروي عنه ابنه عياض بن غطيف ، قال : سمعت النبي اللهيقول : ﴿ إِذَا شرب الرجل الخمر فاجلدوه ، . . . الحديث . وقال أبو الفتح الأزدي : غطيف بن الحارث له صحبة تفرد عنه ابنه عياض ، وممن فرق بينهما أيضا أبو القاسم عبد الصمد القاضي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص ، وأبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير وغيرهما . أخرج له البخاري في الأدب المفرد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه . اهدت " محمل ٢٥٠٢ - ٢٥٠

٧- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥ .

## لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من سباعياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وأنهم مابين حرانين، وهما شيخه، وشيخ شيخه، وكوفي، وهو سفيان ، وشامين، وهم الباقون إلا عائشة فمدنية، وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، برد، ، وعبادة، وغضيف ، وفيه رواية صحابي عن صحابية إن ثبتت صحبة غضيف ، وفيه عائشة من المكثرين السبعة رضي الله عنها .

# ثرج المديث

(عن غضيف بن الحارث) أبي أسماء السكوني الحمصي (أنه سأل عائشة) أم المؤمنين (رضي الله عنها أيّ الليل) برفع «أيّ على أنها

 <sup>(</sup>١) قوله تحتها نقطة ، أي حرف غير معجم كما يوجد في الكتب القديمة . اهد من هامش (تت) .

استفهامية مبتدأ ، وإنما أضيفت إلى مفرد مُعَرَّف لقصد أجزائه ، كما في قول الشاع. (من الطوبا):

ألا تَسْالُونَ النَّاسَ أَلِي وَآلِكُمْ ﴿ غَدَاةَ التَقَيْنَا كَانَ خَيْرًا وَآكُرُمَا قال ادر مالك رحمه الله :

ولا تُضف ف لَمُضرَد مُعرَّف اِياً فَإِنْ كَرَّرَتَهَا فَأَضفِ أَوْ تَوْ اللّهُ عَرَّرَتَهَا فَأَضفِ أَوْ تَنْو الأَجْزَا وَاخْصُصُنَ بَالمَعْرَفُ مَوْصُولَةُ أَيا وَبِالعَكْس الصَّفَة وتقدير الكلام هنا : أي أجزاء الليل ، والخبر جملة قوله ( كان يغتسل رسول الله ﷺ ) أي فيه ، والعاملان تنازعا في «رسول الله» ، قال ابن مالك :

إِنْ عَامِلانِ اقْتَضَبَّا فِي اسْم عَمَلُ قَبْلُ فَلَلُوَاحِد مَنْهُمَا الْعَمَـلُ وَالنَّانَ اُولَى عَنْدَ أَهْلِ البَصْرَهُ وَاخْتَارَ عَكُسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ وَاخْتَارَ عَكُسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ وَوَحْتَارَ عَكُسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ وَوَحْتَارَ عَكُسًا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ وَوَحْتَالًا فِينَا لَا إِنْ مَالِكٍ :

وقَدْ نُزَادُ كَانَ في حَشْوِ كَمَا كَانَ أَصَحَّ عَلْمَ مَنْ تَقَدَّمَا وقال الشنقيطي رحمه الله في شرحه : إنه على التقديم والتأخير ، أي كان رسول الله ﷺ يغتسل فيه .

قال الجامع عفا الله عنه : لا حاجة لدعوى التقديم والتأخير ، فقد عرفت أن الكلام مستقيم بدونه . فتنبه . والله أعلم .

والرابط على كل حال مقدر ، أي فيه ، كما مر آنفا ، ويحتمل كون «أي» استفهامية منصوبة على الظرفية متعلقة بما بعدها لإضافتها إلى الليل . وعند أبي داود : قال : قلت لعائشة : أرأيت رسول الله كله كالله الليل . وعند أبي داود : قال الليل أوفي أخره ؟ (قالت) عائشة (وبما اغتسل أول الليل) منصوب على الظرفية متعلق بما قبله ، وعند أبي داود «في أول الليل» (وربما اغتسل آخره) فيه دليل على أن غسل الجنابة ليس واجباً على الفور، بل يجوز تأخيره، وإن كان الأولى المبادرة إليه طلبا لدوام الطهارة، قال غضيف (قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر) أي في أمر الشريعة، أو أمر الجنابة (سعة) أي سهولة ويسرا، والسعة بفتح المهملتين، ويجوز كسر السين، قال في المصباح: وسع الإناء المتاع، يسعه، سعة، يفتح السين، وقرأ به السبعة في قوله و ولم يؤت سعة من المال، ، وكسرها لغة وقرأ بها بعض التابعين. اهد والله تعالى أعلم.

# مائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف : أخرجه هنا 14 / ۲۲۲ وفي الكبرى ۱۳۱ / ۲۲۷ عن عمرو بن هشام ، عن مخلد ، عن سفيان، عن أبي العسلاء، عن عبادة بن نسي ، عن غضيف بن الحارث، عنها. وأخرجه أيضا في الباب التالي ٢٢٣ / ٢٢٣ ، عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن أبي العلاء، عن عبادة.

السألة الثالثة فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة عن مسدد ، عن معتمر، وعن أحمد بن حنبل ، عن إسماعيل بن علية ، كلاهما عن أبي العلاء برد بن سنان عن عبادة بن نسي ، عن غضيف بن الحارث ، قال: قلت لعائشة: أرأيت رسول الله كاكان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره ؟ قالت : ربما اغتسل في أول الليل ، وربما اغتسل في أحده ، قلت : أخره ، قلت : الله أكبر ، الحمد لله الذي جعل في الأهر سعة ، قلت : ربما أوتر أول الليل ، أو بي آخره ؟ قالت : ربما أوتر في أول الليل ، وربما أوتر في آخره ، قلت : الله أكبر ، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ، قلت : أرأيت رسول الله كاكبر ، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ، قلت : أرأيت رسول الله كاكان يجمر بالقرآن أم

يخافت به ؟ قالت : ربما جهر به وربما خَفَتَ ، قلت : الله أكبر ، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ».

وأخرجه (ق) في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن ابن علية ببعضه : «أكان يجهر بالقرآن أو يخافت» ؟ .

وأخرجه الحاكم، والبيهقي .

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من الحديث ماكان عليه السلف من تتبع أفعال النبي الله وأحواله، للاقتداء بها، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم دائماً، قال الله تعالى: ﴿ واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وكون الاغتسال من الجنابة على التراخي، رفعا للحسرج كما قال تعالى: ﴿ وماجعل عليكم في الدين من حرج ﴾ [الحج: ٧٨]، وهذه نعمة عظمى ينبغي أن تقابل بالشكر كما فعل غضيف رحمه الله، حيث قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، أي حيث أباح لنا الأمرين، ويتَّن ذلك لنا نبه مجه بفعله.

وقال السندي بعد ذكر نحو ما قلناه : ما نصه : لكن قد يقال : لا دلالة في الحديث على جواز التأخير الذي فيه سعة لجواز أنه كان يغتسل أول الليل إذا كانت الجنابة أول الليل ، ويغتسل آخره إذا كانت الجنابة آخره ، إلا أن يقال : يفهم التأخير بقر ينة السؤال ، وبقرينة تقرير عائشة السائل على قوله : الحمد لله الخ ، فليتأمل . اه

قال الجامع عقا الله عنه : أول كلامه في غاية البعد من سياق الكلام ، بل مـاأجـاب به أخـيـراً هو الصـواب الذي يفـهم من الســؤال والجـواب ، فدلالة الحديث على التأخير واضحة ، والله أعـلم .

" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب » .

# ١٤٢ - الأغْتِسَالُ أُوَّلَ اللَّيْلُ وَأَخْرَهُ

هكذا النسخ، ولو قال : الاغتسال آخر الليل لكان أولى لأن الاغتسال أول الليل تقدم في الترجمة السابقة، وفي النسخة الهندية ما يشير إلى أن هذه الترجمة توجد في بعض النسخ، دون بعض.

٢٢٣- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ،

عَنْ بُرْد، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ نُسَيِّ ، عَنْ غُضَيْف بْنِ الحَارِث ، قَنْ بُخُضَيْف بْنِ الحَارِث ، قَالَ : فَقُلْتُ : قَال : فَقُلْتُ :

أَكَانَ رَسُولُ الله عَ يَغْتَسِلُ مِنْ أُولَ اللَّيلِ، أَوْ مِنْ آخرِهِ ؟ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أُولِهِ ، ورُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخرِهِ .

قُلْتُ : الحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

# رجال هذا الإسناد : سنة

كلهم تقدموا في السند السابق ، إلا يحيى بن حبيب، فتقدم في ١٠ / ٥٥ . وحماد بن زيد ، فتقدم في ٣/٣.

#### ومن لطائفه

أنه أعلى من السند السابق لأنه سداسي ، وذاك سباعي.

قوله : (من أول الليل) الخ : (من ؟ بعنى (في» ، أي في أول الليل الغيل الغيل : (كلّ ذلك) قال السندي : مفعول لمقدر ، أي يفعل كل ذلك ، أو مبتدأ خبره مقدر ، أي كل ذلك يفعله ، وجملة ربما الخ ، بيان له ، ومعنى (كل ذلك) ، أي كلا من الاغتسال أول الليل والاغتسال أخره ، اه . وبقية الكلام على الحديث تقدم في الباب الماضي فارجع إليه تزده علماً . والله ولي التوفيق .

ا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ، .

\* \*

# ١٤٣ - بَابُ دْكَرِ الْاسْتِتَارِ عِنْدُ الْاغْتِمَالِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاستشار عند الاغتسال .

والاستتار إن كان المغتسل وحده مستحب، وإن كان في الملأ فواجب، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى .

٣٢٤- أخبرَنَا مُجَاهدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الوليسد ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحْيَى بْنُ الوليسد ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْح ، قَالَ : كُنْتُ مُحْلِنُ أَبُو السَّمْح ، قَالَ : كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّه ﷺ ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ : وَلَئِن قَقَاكَ ) ، فَأُولِيه قَقَايَ ، فَأَسْتُرُهُ به .

# رجال هذا الإسناد : فصة

 ١- ( مجاهد بن موسى ) الخوارزمي أبو علي نزيل بغداد ثقة - ١٠ - تقدم في ١٠٢/٨٥.

٢- (عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان أبو سعيد البصري الإمام الثبت الحجة - ٩- تقدم في ٤٩/٤٦ .

"- ( يحيى بن الوليد) بن السير الطائي ثم السّنْسِسي(١) أبو الزُعْراء - بفتح الزاي المعجمة ، وسكون العين المهملة - الكوفي ، لا بأس (١) يحد أوله ، والموحدة ، ينهما نون ساكنة ، وآخره مهملة : نسبة إلى قبيلة من طي . اهد لبج ٢٠٠٠ ٢ .

به-٧-. روى عن مُحلِّ بن خليفة، وسعيد بن عَمْرو بن أشوع . وعنه ابن مهدي، وعصام بن عمرو ، ويحيى بن المتوكل الباهلي، وزيد بن الحباب، وسويد بن عمرو الكلبي، وأبو عاصم . قال النسائي : ليس به بأس . وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه . اهداتت عم ١ ٩ م ٢٩٦٠.

3- ( محل بن خليفة ) مُحلّ - بصيغة اسم الفاعل المضعف - وخليفة
 بفتح الخاء وكسر اللام الطائي الكوفي . روى عن جده عدي بن حاتم،
 وأبي السمح خادم رسول الله على ، وملحان بن زياد .

. وعنه سعد أبو مجاهد الطائي، وأبو الزعراء يحيى بن الوليد الطائي، وشعمة، والثوري .

قال ابن معين، وأبوحاتم، والنسائي: ثقة، زاد أبوحاتم صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه ابن خزيمة، والدارقطني، وقال ابن عبد البر في التمهيد في الكلام على بول الصبي: إن مُحلِّ بن خليفة ضعيف. ولم يُتَّابِم ابنُ عبد البرعلى ذلك. اهد اتت، ع، اص ١٠

٥- (أبو السمع) بفتح فسكون مولى رسول الله ﷺ وخادمه ، يقال اسمه إياد . روى عن النبيﷺ. وعنه محل بن خليفة الطائي .

قال أبوزرعة: لا أعرف اسمه ، ولا أعرف له غير هذا الحديث -يعني: «كان إذا أراد أن يبول (١) قال: ولني ظهرك » ، كذا قال ، وقد روى له النسائي حديثا آخر في بول الغلام والجارية .

قال المحافظ رحمه الله: هما حديث واحد قطّعه النسائي، وروى أبو داود، وابن ماجه منه الجملة الأولى، وقد رواهما مجموعا ابن خزيمة في صحيحه، والبزار، وقال: لا نعلم حديث أبي السمح بغير هذا الحديث، ولا له إسناد إلا هذا. اهـ «تت» ج١٢ ص ١٢٠.

() هكذا في وتت، وإذا أراد أن يبول، الخ. والذي في « الإصابة، في ترجمته : و فكان إذا أراد أن يغتسل، قال : « ولني قفاك. وهو الذي يوافق ما في الست . فتنبه . قال الجامع عنما الله عنه: قوله: روى له النسائي حديثا آخر في بول الغلام والجارية سيأتي في ١٩٠/ ٢٠٤ وقوله: روى أبو داود الجملة الأولى: الذي في أبي داود الجملتان معا، انظر شرح المنهل ج٣ص ٢٥١، وأما ابن ماجه ففرقهما، فروى الجملة الأولى فقط في ج ١ص ٢٠١، والجملة الثانية في ج ١ص ١٠٤، مجموعاً ابن خزية الخ: الذي في صحيح ابن خزية الجملة الثانية فقط انظر صحيحه ج ١ص ١٤٣٠.

# لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من خماسياته ، وأن رواته ثقات ، وهم ما بين بغدادي ، وهو شيخه ، وبصري ، وهو عبد الرحمن ، وكوفيين ، وهما يحيى ، ومُحلُ ، ومدني ، وهو الصحابي ، وفيه أن هذا الصحابي لايعرف اسمه ، وليس له غير هذا الحديث ، وحديث بول الغلام ، وقيل : اسمه إياد ، كما مرّاتفا ، وفيه قوله : حدثني بالإفراد في ثلاثة مواضع ، وأخبرنا ، وحدثنا بالجمع لن سمع قراءة القارىء ، على الشيخ ، وحدثنا لمن سمع من لفظ الشيخ مع غيره ، وحدثني لمن سمع تحديث الشيخ وحده ، وهذا أمر مستحسن عند وحدثني لمن سمع تحديث الشيخ وحده ، وهذا أمر مستحسن عند المحدثين وليس بواجب ، كما قال في الألفية السيوطية :

واسْتَحْسَنُوا لْمُفْرَد حَدَّثَني وَقَارى، بنفس، أخْبَرَني وَإِنْ يُحَدِّثُ جُمْلُةَ حَدَّثَنَا وَإِنْ سَمعْتَ قَارِقًا اخْبَرَنَا

#### شرح المديث

(قال) أبو السمح رضي الله عنه (كنت أخدم رسول الله 4) أي أقوم بحاجته يقال : حَدَمَه يَخْدُمُهُ : قام بحاجته يقال : حَدَمَه يَخْدُمُهُ - من بابي نصر وضرب - خدْمة : قام بحاجته ، فهو ، وهي خادم ، جمعه خدَم - بفتحتين - وخُداًم ، وهي

خادمة (١٠) . قاله في المعجم الوسيط . وفيه استحباب خدمة الصالحين (فكان) من (إذا أراد أن يفتسل) قال في المنهل: ظاهره أن ذلك كان يتكرر منه (قال : ولني) فعل أمر من ولَّى مضعفًا: إذا انصرف عنه وأعرض ، قال في اللسان : والتولي يكون بمعنى الإعراض ، وبمعنى الاتباع ، قال الله تعالى : فوإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم (امحمد : ٣٨] أي إن تعرضوا عن الإسلام، وقوله تعالى : فومن يتولهم منكم فإنه منهم المائدة: ٥١] ، معناه : من يتبعهم وينصرهم . اه .

قال الجامع عقا الله عنه: والناسب هنا: الإعراض. فالمعنى: انصرف عني بوجهك، واجعل قفاك إلي جهتي (قفاك) مفعول ثان لولّ، لأنه يتعدى إلى مفعولين، قال الله تعالى: ﴿ يولوكم الأدبار ﴾ [آل عمران: ١١١]، وومن يولهم يومئذ دبره ﴾ [الأنفال: ١٦]، والمفعول الأول هو الياء.

والقفا مقصوراً : مؤخر العنق ، ويذكر ، ويؤنث ، وجمعه على التذكير أقفية ، وعلى التأنيث أقفاء ، مثل أرجاء ، قاله ابن السَّرَّاج ، وقد يجمع على قُفِيَّ - بضم القاف وكسر الفاء - والأصل مثل فلوس ، وعن الأصمعي أنه سمع ثلاث أقف ، وقال الزجاج : التذكير أغلب، وقال ابن السكيت : القفا مذكر ، وقد يؤنث ، وألفه واو ، ولهذا يُثنى قفوين . قاله في المصباح .

والمُراد بالقفا هنا جهة الظهر ( **فأوليه قفاي )** أي أجعل ظهري إلى جهته امتالا لأمره ( فأستره به ) أي أحجبه ﷺ عن أعين الناس بقفاي .

وظاهر هذه الرواية أن الستر كان بالقفا، وعند ابن صاجه، والدارقطني: "فأوليه قفاي، وأنشر الثوب فأستره به، ، فيحتمل أن يكون في واية المصنف اختصار، أي أستره بقفاي مع الثوب، ويحتمل

<sup>(</sup>١) وفي المصباح : والخادمة بالهاء في المؤنث قليل . اهـ .

أن يكون الستر وقع بالثوب في وقت ، وبالقفا في وقت آخر . وفيه دلالة على مشروعية التستر عند الغسل . وستأتي أقوال العلماء فيه في المسائل إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

#### وحائل تتعلج بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي السمح رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه المصنف بهذا المدن المسئلة الثانية: في هذا المحل - ٢٢٨/١٣٢ - وفي الكبرى - ٢٢٨/١٣٢ - وأخرجه بلفظ: (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) في 19.5 / ٩٠٣.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة: عن مجاهد بن موسى، وعباس بن عبد العظيم، كلاهما عن ابن مهدي، عن يحيى بن الوليد، عن مُحلّ بن خليفة، عنه. وأخرجه (ق) فيه عن العباس بن عبد العظيم، وعمرو بن علي، ومجاهد بن موسى، كلهم عن ابن مهدى، به.

وأخرجه ابن خزيمة بقصة البول فقط، والدارقطني، والبزار، والحاكم، وصححه .

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث مشروعية خدمة أهل الفضل ، والتستر عند الاغتسال ، وهو الذي ترجم عليه المصنف ، ويكون ذلك بأي ساتر، ولو بشخص إنسان ، وعدم جواز النظر إلى عورة البالغ إلا أحد الزوجين للآخر ، أو أمة يحل له وطؤها .

ا**لسألة الخامسة: في أق**وال أهل العلم في ستر العورة : اتفقوا على وجوبه في الجلوة حيث يراه الناس، واختلفوا فيه في الخلوة، أو في الجلوة إذا لم يره أحد ، فذهب ابن أبي ليلى إلى وجوبه مستدلا بحديث يعلى ابن منية أن رسول الله تشرأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه ، ثم قال : (إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستنر " أخرجه المصنف وغيره ، وسيأتي في كتاب الغسل ٢/ ٤٠٦ ، وبحديث أبي السمح هذا ، قال : قلت : يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يينك " . قلت : يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليا؟ قال : (الله أحق أن يستحى منه من الناس " . أخرجه أصحاب السن وغيرهم، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وعلقه البخارى بصيغة الجزم، قاله في الفتح .

وذهب جمهور العلماء إلى أن المغتسل وحده تستره أفضل، وليس بواجب عليه، وهو الذي اختاره البخاري، حيث قال: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل.

واحتجوا بما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي علله قال: (كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض ، وكان موسى يغتسل وحده ، فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر ، فذهب مرة يغتسل ، فوضع ثوبه على حجر ، ففر الحجر بثوبه ، فخرج موسى في إثره يقول : ثوبي يا حجر ، حتى نظرت بنوا إسرائيل إلى موسى، فقالوا : والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا ، فقال أبو هريرة : والله إنه لندب بالحجر ستة ، أو سبعة ضربًا بالحجر . رواه البخاري .

وبحديث أبي هريرة أيضا عن النبي الله قَال : ﴿ بِينَا أَيُوبِ يَعْتَسُلُ عَرِيانَا

فخر عليه جراد من ذهب ، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه ، فناداه ربه : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك ، رواه البخارى، ويأتى للمصنف في الغسل ٧ ، ٢٠٦.

ووجه الدلالة من هذين الحديثين من حيث إن النبي ﷺ قص القصتين ولم يتعقبهما بشيء ، فدل على موافقتهما لشرعنا ، وإلا لبينه. أفاده في الفتح .

قال الجامع عمّا الله عنه: الذي قاله الجمهور هو الرأي الحسن ، جمعا بين الأدلة ، فتحمل الأحاديث الدالة على التستر على الأفضلية ، كما قال البخاري رحمه الله تعالى . والله أعلم . وهو المستعان ، وعليه التكلان

م ٢٧٥ - أخْبَرْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِ بِسَمَ ، عَنْ عَبْد السَّرَّ عُمَنِ ، عَنْ مَالِك ، عَنْ اللَّهِ ، عَنْ الْبِي مُرَّةَ مَولَى عَقَد لللَّهِ ، عَنْ الْبِي بِنْ إِبِي طَالْبُ ، عَنْ أَمِّ هَانِي رَضِي السَلَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا دَهَبَتْ إِلَى النَّبِي عَنْ أَمِّ هَانِي رَضِي السَلَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا دَهَبَتْ إِلَى النّبِي عَنْ أَمِّ هَانِي رَضِي السَلَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا دَهَبَتْ أَنَّهُ النّبِي عَنْ اللَّهُ عَنْهَا وَقَاطِمَهُ تَسْتُرُهُ بِي النّبِي عَنْ اللَّهُ عَنْهَا كَا اللَّهُ عَنْهَا وَقَالَ : ﴿ مَنْ هَذَا ؟ ﴾ قُلْتُ : أَمُّ هَانِي ، فَسَلّمَتُ مَنْ عَسْلُهِ قَامَ فَصَلّمَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي تُوبِ فَلْتُحَقّالِهِ .

#### رهال هذا الإسناد : سنة

١ - ( يعقوب بن إبراهيم ) بن كثير الدورقي البغدادي ثقة - ١ - تقدم في ٢٢/٢١ .

٢- (عبد الرحمن) بن مهدي البصري ثقة حجة - ٩- تقدم في ٤٩/٤٢
 ٣- (مالك) بن أنس أبو عبد الله الإمام الحجة الثبت - ٧- المدني تقدم في ٧/٧.

٤ - ( سالم ) بن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله المدني ثقة
 ثبت -٥ - تقدم في ١٢١ / ٩٦ .

٥- (أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب) ويقال: مولى أم هانيء اسمه يزيد (١) الهاشمي حجازي مشهور بكنيته. روى عن عقيل، وأم هانيء، ابني أبي طالب، وأبي الدرداء، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن سعيد، وأبي واقد الليثي، ورأى الزبير بن العوام. وعنه سالم أبو النضر، وسعيد المقبري، وسعيد بن أبي هند، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، وإسحاق بن أبي طلحة، وإبراهيم بن عبد الله بن حنين، وأبو حازم بن دينار، ويزيد بن الهاد، وغيرهم.

قال الواقدي : هو مولى أم هانى، وكان يلزم عَقيلا فنسب إليه، وكان شيخًا قديمًا ، روى عن عشمان ، قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث، وقال العجلي : مدني تابعي ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : روى عن عثمان . أخرج له الجماعة . اهـ اتت، ج ١ ا ص ٣٧٤ .

٦-(أم هانئ رضي الله عنها) بنت أبي طالب الهاشمية ، اسمها
 فاختة، وقيل : هند. روت عن النبي ﷺ. وعنها مولاها أبو مرة، وأبو

<sup>(</sup>١) وحكى أبو عمر بن عبد البر فيه عبد الرحمن بن مرة . اهـ اتت، ج١٢ ص ٢٣٠.

صالح باذام، وابن ابنها جعدة المخزومي، وابن ابنها يحيى بن جعفر، وابن ابنها أيضا هاورن، وعبد الله بن عياش، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وابنه عبد الله، والشعبي، وعبد الرحمن بن أبي ليلي، وعطاء، وكريب، ومجاهد، وعروة بن الزبير، ومحمد بن عقبة بن أبي مالك، وهي شقيقة علي وإخوته، وكانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي، فولدت له عمرا، وبه يكني، وهانتا، ويوسف، وجعدة، ذكره الزبير بن بكار، وغيره، وعاشت بعد علي مدة، حكى هذا الترمذي وغيره، وقد خطبها رسول الله . الهد «تت» وفي (ت) أسلمت يوم الفتح، وماتت في خلافة معاوية رضي الله عنه. أخرج لها الجماعة. والله تعالى أعلم.

## لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سدسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، اتفق الأقمة على التخريج لهم ، وأ نهم مدنيون إلا يعقوب فبغدادي، وعبد الرحمن، فبصري ، وأن شيخه أحد الأثمة الذين اشترك الستة بالرواية عنهم من دون واسطة ، وأن فيه روايين اشتهرا بالكنية أبو مرة ، وأم هانىء ، وفيه رواية تابعي، عن تابعي : سالم، عن أبي مرة . والله تعالى أعلم .

#### شرح المديث

(عن أم هاني ) فاختة ، أو هند بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي ﷺ (يوم الفتح) أي يوم فتح مكة ، هو في رمضان من 
السنة الثامنة للهجرة ، وسبب ذهابها إليه ﷺ: ما ذكرته هي ، قالت : 
آناني حموان لي فأجر تُهما ، فجاء علي يريد قتلهما ، فأتبت النبي ﷺ، 
وهو في قبة بالأبطح بأعلى مكة . . الحديث ، وفيه : فقال: «قد أجرَزًا 
مَنْ أَجرت ، وأمناً من أمنّت ، ذكره في التمهيد . انظر عمدة القاري 
ج٣ص٣٦ ، وقد وقع اختلاف كثير فيمن أجارته ، هل هو واحد أم أكثر؟ وفي تعيين اسمه ، فانظر في الفتح ج اص٥٠٥ ، وفي عمدة القاري ج ٣ ص٦٠ ( فوجدته يغتسل ) جملة في محل نصب على أنها مفعول ثان لوجدت ، أو جملة حالية من المفعول به (وفاطمة) بنته رضي الله عنها (تستره بثوب) عن أعين الناس، وجملة «فاطمة تستره» حالية أيضاً أي والحال أن فاطمة تستره بثوب ، وهذا هو محل الترجمة ، وهو الاستنار عند الاغتسال ، وفيه جواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينهما ساتر من ثوب أو غيره .

( فسسَلَّمَتُ) بالإسناد إلى ضمير الغائبة كما في ادهبت ، وفي الوجدته ، وعند الشيخين: بالإسناد إلى ضمير المتكلم في كلها. أي سَلَّمْتُ على النبي للله .

وقول السندي : يحتمل أنها سلمت على فاطمة . غير صحيح ، لأنها صرحت أنها سلمت عليه ، كما عند البخاري . ج ا ص ٢٠٥ نسخة الفتح ، وفيه جواز السلام على من يغتسل ، حيث قررها النبي تلك على سلامها (فيقال : من هذا) ذكره على اعتبار الإشارة إلى الشخص الداخل ، وفي نسخة كما أشار إليها في الهندية : "من هذه ، وهو الذي عند البخاري ، وهذا يدل كما قال الحافظ على أن الستر كان كثيفًا ، عند البخاري «أنا أم هاني» ليدخل عليه فيه الرجال (قلت : أم هاني» (فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات) بإنبات الباء لأغير ، وهو منصوب بفتحة ظاهرة على الياء ، مفعول به لصلى وحكى الكوماني : شموب إلى الثُمن لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية ، ثم إنهم فتحوا أوله منسوب إلى الثُمن لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية ، ثم إنهم فتحوا أوله منسوب إلى الثُمن لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية ، ثم إنهم فتحوا أوله

<sup>(</sup>١) وهذا الوجه فيه إشكال ، لأنه إذا أضيف يجب ثبوت الياء فيه انظر حاشية الخضري على ألفية ابن مالك في باب العددج ٢ص١٦٧ ، والمصباح المنير في مادة - ثمن - .

لأنهم يغيرون في النسب، وحذفوا منه إحدى ياني النسبة، وعوضوا منها الألف كما فعلوا في المنسوب إلى اليمن فثبتت ياؤه عند الإضافة كما ثبت ياء القاضي ، تقول: ثماني نسوة ، وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر ، وتثبت عند النصب ، لأنه ليس بجمع . اهـ عمدة القاري ج٣ص٢٢.

وعند أبي داود : اثماني ركعات يسلم من كل ركعتين، .

(في ثوب ملتحقا به) حال من فاعل «صلى» ، أو من ثوب وإن كان نكرة على قلة ، لأن كون صاحب الحال معرفة ليس لازما ، بل غالب ، قال ابن مالك رحمه الله :

وَلَمْ يُنْكُو عَالِبًا ذُو الحَـال إِنْ لَمْ يَتَاخُرُ أَوْ يُخَصَّصُ أَوْ يَسَنُ مَنْ بَعْدَ نَفِي أَوْ مُصَاهِبه كَلا يَبْخ المُرُوُّ عَلَى الْمِرىء مُستَسْهلا

قال البخاري في صحيحه: قال الزهري: الملتحف: المتوشع، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على المنكبين، اه. وقال البدر العيني: الالتحاف لغة التغطي، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به، وقال الليث: اللحف: تغطيتك الشيء باللحاف، وقال غيره: لحفت الرجل ألحفه لحفا: إذا طرحت عليه اللحاف، أو غطيته بشيء وتلحفت: اتخذت لنفسي لحافا. اه عمدة القاري ج ٣ص٥٥.

واللحاف : كل ثوب يتغطى به ، والجمع لُحُفُ ، مثل كتاب وكتب . اهـالمصباح .

وفائدة الالتحاف : أن لاينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع . قاله ابن بطال .

وأن لايسقط ، الثوب إذا ركع ، وإذا سجد. قاله العيني . وهذه الصلاة هل هي صلاة الضحى ، أم صلاة الفتح ؟ يأتي تحقيقه في المسائل إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

# سائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته : حديث أم هانىء هذا عن طريق أبي مرة متفق عليه .

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند الصنف: أخرجه هنا بهذا السند ، وفي السير - في الكبرى - عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد ابن الحارث، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة، عن أم هانيء رضى الله عنها .

المسألة القائعة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة، وفي الأدب عن القعنبي، وفي الصلاة عن إسماعيل بن أبي أويس، وفي الجزية عن عبد الله بن يوسف - ثلاثتهم عن مالك، عن سالم أبي النضر، عن أبي مرة به. وأخرجه (م) في الطهارة، وفي الصلاة عن يحيى بن يحيى، عن مالك - به، وفي الطهارة أيضا عن محمد بن رمح، عن ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، وعن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير - كلاهما عن سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة، عن أم هانيء، به مختصرا: «قام النبي عليه إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم صلى ثماني ركعات - صلاة الضحى». وفي الصلاة أيضاً عن حجاج بن الشاعر، عن معلى بن أسد، عن وهيب بن خالد، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن أبي مرة، عنها مختصراً أيضاً: «إن النبي الله بي بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب قد خالف بين طرفيه».

وأخرجه (ت) في الاستئذان عن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك به مختصراً ، وقال صحيح . وفي السير عن أبي الوليد الدهشقي ، وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار البسري، عن الوليد بن مسلم، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي مرة، عنها ، ببعضه : « أجرت رجلا من أحمائي ، وقال : صحيح .

وأخرجه (ق) في الطهارة عن محمد بن رمح بإسناده : « لما كان يوم الفتح قام رسول الله الله الله غسله فسترت عليه فاطمة بثوب ، ثم أخذ ثوبه فالتحف به » .

السألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث: مشروعية التستر عند الاغتسال ، وجواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من محارمه إذا حال بينهما ساتر ، من ثوب أو نحوه ، وجواز السلام على من يغتسل وجواز كلام المغتسل ، وأن من سئل عن اسمه يجيب بصريح السمه ولا يقول : أنا ، وقد ورد الإنكار على من قال : أنا ، ومشروعية الصلاة عقب الاغتسال ، والتحاف المصلي بثوبه إذا كان واحداً ، وقد علمت معنى الالتحاف فيما مضى ، ولا يحوز أن يشتمل به اشتمال الصماء للنهي عنه، ومشروعية صلاة الضحى . وأنها تكون ثماني ركعات، وأن المستحب فيها الفصل بين كل ركعتين بسلام ، لما مر في رواية أبي داود: «يسلم من كل ركعتين بسلام ، لما مر في

المسألة الخامسة : اختلفت الروايات في محل اغتساله ، وصلاته ، وفيمن ستره . وفي عدد صلاته هل هي ثمان، أو ركعتان ؟ .

ففي رواية (اغتسل في بيتها) وهي عند أبي داود وغيره ، وفي رواية: (أنها ذهبت إلى بيت النبي الله وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل)، وهي رواية (أن فاطمة سترته) وهي رواية (أن فاطمة سترته) وهي رواية المسنف وغيره ، وفي رواية : أن أبا ذر هو الذي ستره ، وهي رواية عند ابن خزية .

فالجواب عن المحل : أن يحمل بأنه نزل في بيتها بأعلى مكة ، وكانت هي في بيت آخر فجاءت فوجدته يغتسل ، أو يحمل بأن ذلك تكرر منه هي في بيت آخر فجاءت فوجدته يغتسل ، أو يحمل بأن ذلك تكرر منه هم في بيت آخر فجاءت فوجدته عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل . أفاده في المنهل ج ٧ص ١٩٥ . قال الجامع: الاحتمال الثاني فيه بعد لا يخفى .

وأما الاختلاف فيمن ستره ، فيجاب عنه بأن أحدهما ستره في ابتداء الغسل ، والآخر ستره في أثنائه . أفاده الحافظ في الفتح . قاله في المنهل .

وأما الاختلاف في عدد الصلاة ففي رواية أم هانى و ثماني ركعات ، وفي حديث ابن أبي أوفى أنه صلى ركعتين . فقد أخرج الطبراني من حديثه أنه صلى الضحى ركعتين فسألته امرأته ؟ فقال : ( أن النبي على الله على على معلى يوم الفتح ركعتين ، والجواب عن هذا أن يحمل بأن ابن أبي أوفى رأى من صلاته كار كعتين ، ورأت أم هانى الثمانية كلها ، فأخبر كل ما رآه . أفاده في المنهل ج٧ص ١٩٥٥ م

المسألة السادسة: اختلف العلماء في هذه الصلاة هل هي صلاة الشكر للفتح أم هي صلاة الضحى ؟

فمنهم من قال : إنها صلاة الفتح لاصلاة الضحى ، ومنهم من قال : إنها صلاة الضحي .

والصحيح أنها صلاة الضحى لما في رواية أبي داود بإسناد صحيح عن أم هاني، وضي الله عنها أن رسول الله تشيوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات ، وروى ابن عبد البر في التمهيد كما قال الحافظ: من طريق عكرمة بن خالد عن أم هاني، : قالت: قدم النبي علمكة فصلى ثماني ركعات ، فقلت : ما هذه ؟ قال : صلاة الضحى. فهذا صريح في أن تلك الصلاة كانت صلاة الضحى.

قـال النووي في شـرح مـسلم : اسـتـدلَّ به - أي بحـديث أم هانيء -أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى ثماني ركعات ، وتوقف فيه القاضي وغيره ، ومنعوا دلالته ، قالوا : لأنها إنما أخبرت عن وقت صلاته لاعن نيتها ، فلعلها كانت شكر لله تعالى على الفتح .

قال النووي رحمه الله: وهذا الذي قالوه فاسد بل الصواب صحة الاستدلال به، فقد ثبت عن أم هانيء أن النبي اليوم الفتح صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين، رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري. اه شرح مسلم ج0ص77.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النووي رحمه الله هو الحق. والله أعلم.

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
 توكلت ، وإليه أنيب » .

# ١٤٤ – بابُ ذكرِ الفَدْرِ الذي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ المَّاءِ للفُسْلِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على بيان مقدار الماء الذي يكتفي به الرجل عند الاغتسال ، ومثل الرجل في ذلك المرأة .

٣٢٦- أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عُبَيْد ، قال َ: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيا بْنِ أَبِي زَائِدَة ، عَنْ مُوسَى الجُهنِّي ، قال َ: أَتِي مُجَاهِدٌ بِقَدَحَ حَزَرْتُهُ كَمَانِيَة أَرْطَال ، فقال َ: حَدَّثْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ السلّةُ عَنْها : أَنَّ رَسُول الله ﷺ كَانَ يَغْتَسلُ بَمْثُل هَذَا .

# رجال هذا الإصناد : خصة

١- ( محمد بن عبيد ) بن محمد بن واقد المحاربي الكندي أبو جعفر الكوفي ، صدوق- ١ - روى عن أبيه ، وأبي معاوية الضرير ، وأبي بكر ابن عبياش ، وأبي الأحوص ، وعبد السلام بن حرب ، ويحيى بن زكرياء ، ووكسع ، وابن المبارك ، وغيرهم . وروى عنه (دت س ) ويعقوب بن سفيان ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة ، وعبد الله بن أحمد ، وغيرهم .

قال النسائي: لابأس به ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وكناه هو والسراج أبا جعفر ، ووقع عند الترمذي تكنيته بأبي يعلى ، مات سنة ٢٤٥ وقيل : ٢٥١ ، أخرج له أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، اهـ (تت ، ج٩ ص٣٣٣.

٢- ( يحيى بن زكريا ) بن أبي زائدة ، واسمه خالد بن ميمون بن مهران الهمداني الوادعي مولاهم الكوفي ثقة متقن من كبار - ٩- تقدم في ٩٠ / ١١٥ .

٣- ( موسى ) بن عبدالله ، ويقال : ابن عبدالرحمن ( الجهني ) بضم الجيم وفتح الهاء نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة (١) أبو سلمة ويقال : أبو عبدالله الكوفي . روى عن زيد بن وهب، وأبي بردة بن أبي موسى، ومصعب بن سعد، وفاطمة بنت علي ، ومجاهد، وغيرهم . وعنه شعبة والثورى، والحسن بن صالح، وابن أبي زائدة، وغيرهم .

قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان : كان ثقة ، وقال عبد الله بن أحمد، عن أييه ، وعن ابن معين : ثقة ، وكذا قال النسائي ، وقال العجلي : ثقة في عداد الشيوخ ، وقال أبو زرعة : صالح ، وقال أبو حاتم : لابأس به ، وذكره ابن حبان في الثقات . مات سنة ١٤٤ ، وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث ، وعن يعلى بن عبيد قال : بالكوفة أربعة من رؤساء الناس ونبلائهم ، وذكره منهم ، وعن مسعر قال : ما رأيت موسى الجهني إلا وهو في اليوم خير منه في اليوم الماضي . أخرج له مسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه اهد تت ج ١ ص ٣٠٤ .

ةً- ( مجاهد ) بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي الإمام الثقة -٣- تقدم في ١٢/ ٣١.

٥- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥. والله أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم كوفيون إلا مجاهدًا فمكي، وعائشة فمدينة، وأن فيه الإخبار والتحديث، والعنعنة (١) قاله في اللبابج إص٢٦١.

## شرع المديث

(عن موسى) بن عبد الله ، أو ابن عبد الرحمن (الجهني) بضم ففتح أنه (قال: أتي) بالبناء للمفعول (مجاهد) نائب فاعل «أتي» بن جبر المذكور (بقدح) بفتحتين إناء يشرب به الماء ونحوه (حزرته) أي قدرت دلك القدح قال : حزرت الشيء حزراً من بابي ضرب وقتل : قدرته . قاله في المصباح . والقائل : حزرته هو موسى الجهني (ثمانية أرطال) بالنصب على الظرفية ، أي مقدار ثمانية أرطال. والأرطال : جمع رطل، بكسر فسكون ، وحكي فتح الراء ، هو معيار يوزن به ، وهو كما قال الفيومي : بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية ، والأوقية : إستار ، والإستار : أربعة مثاقيل ونصف مثقال ، والمثقال : درهم وثلاثة أسباع ، والدرهم ستة دوانق ، والدانق : بفتح النون وكسرها - ثماني حبات وخمسا حبة (۱) ، وعلى هذا فالرطل : تسعون مثقالا ، وهي مائة درهم وثمانية وعشون درهما وأربعة أسباع درهم .

قال الفقهاء : وإذا أطلق الرطل في الفروع فالمرادبه رطل بغداد ، والرطل : مكيال أيضا ، وهو بالكسر ، وبعضهم يحكي فيه الفتح . اهـ المساح .

قال الجامع : هذا المعنى الثاني هو المراد هنا . والله أعلم .

(فقال) مجاهد (حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلك كان يغتسل بمثل هذا) القدح ، وهذا ليس على سبيل التحديد للماء الذي يغتسل به بحيث لا ينقص منه ولا يزيد عليه ، وإنما هو إخبار بما وقع له للله في بعض الأوقات ، فقد وردت عنه أحاديث تدل على غير هذا كما ستأتى ، إن شاء الله تعالى ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) المراد بالحبة حبة الشعير المقطوعة الطرفين .

## محائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته : حديث مجاهد عن عائشة رضي الله عنها هذا صحيح .

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: هذا الحديث بهذا السند ذكره النسائي هنا ٢٢٦/١٤٤ وفي الكبرى ١٣٣/ ١٣٣٠ وهو من أفراده رحمه الله.

المسألة الثالثة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث: أن قدر ثمانية أرطال من الماء يكفي في الغسل، وهو محل الترجمة، ولكن هذا ليس تحديدا بحيث لا يكفي أقل منها، ولا يجوز أكثر منها، بل ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، كما تدل عليه الروايات عنه تلكه، فقد ورد أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وأنه كان يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع، وأنه توضأ بإناء فيه قدر ثلثي المد. إلى غير ذلك ما قدمناه في شرح ٩ ٧٣/ ٧٤، ٧٤.

فدلت الرويات المختلفة على أنه لاحد للماء الذي يغتسل به أو يتوضأ 
به ، ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد الإسراف فيمنع ، أو في النقص إلى حد 
لا يسمى غسلا بل مسحاً فيكون باطلا . وقد تقدم تمام البحث في هذه 
المسألة في ٩٥ / ٧٣ , ٧٤ فارجع إليه تزدد علماً . والله تعالى أعلم ، وهو 
المستعان ، وعلمه التكلان .

٧٢٧- أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْص ، سَمَعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ الـــلَّهُ عَنْهَا وأَخُوهَا مِنْ لَيَّ لِللَّ مَا عَنْ عَسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ بِإِنَاء فِيهِ مَاءً للرَّضَاعَة ، فَسَأَلُهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ بِإِنَاء فِيهِ مَاءً قَدْرَ صَاعٍ ، فَسَتَرَتْ سِنْرًا ، فَاغْتَسَلَتْ فَافْرَغَتْ عَلَى رَاسِها ثَلاثًا .

# رجال هذا الإسناد : ستة

١ - (محمد بن عبد الأعلى) القيسي أبو عبد الله الصنعاني، ثم
 البصرى ثقة - ١٠ - تقدم في ٥/٥ .

٢- (خالد) بن الحارث الهُجَيمي، أبوعثمان البصري ثقة ثبت-٨ تقدم في ٤٧/٤٢.

٣- ( شعبة ) بن الحجاج ثقة ثبت حجة -٧- تقدم في ٢٤ / ٢٦ .

٤- (أبو بكر بن حفص) عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري ، مشهور بكنيته ثقة -٥- روى عن أبيه، وجدته، وابن عمر، وسالم بن عبد الله، وأنس، وعبد الله بن حنين، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وغيرهم. وعنه ابن جريج، وزيد بن أبي أنيسة، وآخرون . قال النسائي : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان راويًا لعروة ، وقال العجلي : ثقة ، وقال ابن عبد البر : قبل اسمه كنيته ، وكان من أهل العلم والثقة أجمعوا على ذلك . أخرج له الجماعة . اهد اتت ، ح ص ١٨٨٠ - ١٨٩ .

٥- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف اسمه كنيته ، وقيل :
 عبد الله، وقيل : إسماعيل ، ثقة ، فقيه ، مكثر ، تقدم في ١/١ .

٦- ( عائشة ) تقدمت في ٥/٥ . والله تعالى أعلم .

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات، والشلائة الأولون بصريون، والباقون مدنيون، وفيه راويان اشتهرا بالكنية، وأن أبا سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه عائشة المكثرة من الرواية، وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة، وفيه قوله: عن أبي بكر: سمعت فيقدر قبل سمعت «أنه قال»، وقد تقدم غير مرة، فيقول القارىء عن أبي بكر بن حفص أنه قال: سمعت أبا سلمة الغ.

#### شرج المديث

(عن أي بكر بن حفص) اسمه عبد الله ، وقيل : اسمه كنيته ، أنه قال (سمعت أبا سلمة) بن عبد الرحمن الزهري المدني (يقول) جملة حالية ، على الصحيح ، وقيل : مفعول ثان لسمعت على أنها تتعدى إلى اثنين إذا كان ثانيهما عما يُسمع ، وقد تقدم البحث عنه غير مرة (دخلت على عائشة رضي الله عنها ، وأخوها) عطف على الضمير الفاعل ، لوجود الفصل بالجار والمجرور ، وجملة الدعاء ، كما قال ابن مالك رحمه الله :

وإنْ عَكَى ضَمير رَفْع مَتَّصلُ عَطَفْتَ فَافْصلُ بِالضَّمير النَّفْصلُ أو فَاصل مَّا وَبلا فَصل يَردُ في النَّظْم فَاشياً وَضُعْفَهُ اعتَقدْ وعند البخاري وغيره ( دخلت أنا وأخو عائشة) ( من الرضاعة ) بفتح الراء وكسرها والفتح أجود ، حال من أخيها ، وكذا وقع عند مسلم التصريح بأنه أخوها من الرضاعة ، وهسو يرد قول الداودي أنه أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، وقول غيره: إنه أخوها لأمها الطفيلُ ابن عبد الله .

قال الحافظ رحمه الله: زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وقال غيره هو أخوها لأمها الطفيل بن عبد الله، ولايصح واحد منهما، لما روى مسلم من طريق معاذ، والنسائي من طريق خالد ابن الحارث، وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة.

وقال النووي وجماعة : إنه عبد الله بن يزيد ، مُعْتَمدينَ على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، رضيع عائشة رضي الله عنها ، فذكر حديثًا غير هذا .

قال الحافظ: ولم يتعين عندي أنه المراد هنا لأن لها أخرا آخر من الرضاعة ، هو كثير بن عبيد رضيع عائشة ، روك عنها أيضا ، وحديثه في الأدب المفرد للبخاري، وسنن أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه، وعبد الله بن يزيد بصري ، وكثير بن عبيد كوفي ، فيحتمل أن يكون المبهم هنا أحدهما ، ويحتمل أن يكون غيرهما . والله أعلم . اهد فتح ج ا ص ٤٣٥ .

( فسألها ) أي أخوها (عن غسل النبي ﴾ أي عن كيفية غسله ، وعن قدر الماء الذي يغتسل به ( فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع ) وعند البخاري : «فدعت بإناء نحو من صاع» .

قال الحافظ رحمه الله: وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل، لأنه أوقع في النفس، ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهما مايدل على الأمرين معا: أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. اهر. واعترضه العيني بما لاوجه له، ولذا تركت ذكره. (فَسَتَرَتُ مَعْوا) أي جعلت بيننا وبينها ساترا. والستر: بالكسر ما يستر به ، جمعه ستُور ، والستَّر بالفتح مصدر ستَر ، يقال: سترت الشيء سترا من باب قتل . ويقال لما ينصبه المصلي قدامه علامة لمُصلاه من عصا وتسنيم تراب وغيره: ستَّرة بالضم لأنه يستر المارّ من المرور ، أي يحجبه . أفاده في المصباح .

والمناسب هنا المعنى المصدري ولا يبعد الكسر أيضا أي اتخذَتْ ساترًا.

(فاغتسلت) وقوله: (فأقرفت)أي صبت الماء تفسير لقوله «فاغتسلت» (على رأسها ثلاثا) قال القاضي عياض رحمه الله: ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرَّم، لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم، وإنما سترت أسافل بدنها مما لايحل للمحرم النظر إليه ، ولو لا أنهما شاهدا ذلك لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بعضرتهما معنى ، إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لرجع الحال إلى وصفها لهما . نقله في الفتح والعمدة . والله أعلم .

### مائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته : هذا الحديث متفق عليه .

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له . ذكره هنا ٢٢٧/١٤٤ وفي الكبرى ٢٢٢/١٣٣ عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الهجيمي، عن شعبة ، عن أبي بكر بن حفص ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضي الله عنها .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة عن عبدالله ابن محمد، عن عبدالصمد بن عبدالوارث، عن شعبة به . وأخرجه (م) فيه عن عبيدالله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به . وأخرجه أبو عوانة . المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث ما ترجم له المصنف، وهو قدر الماء الذي يُغتَسل به، وهو صاع ، كما مر في الحديث السابق أنه قدر ثمانية أرطال ، وسؤال أهل العلم رجلا كان أو امرأة عما يجهله الإنسان من أمر دنيه ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون﴾ [النحل: ٣٤]، والتعليمُ بالفعل لكونه أبلغ ، واحتجاب المرأة عن أعين المحارم فيما لا يجوز النظر لهم من جسدها ، ومشروعية التثليث في غسل الرأس . والله أعلم . وهو المستعان ، وعليه التكلان .

٣٢٨ - أخْبَرْنَا فُتْنِيَةُ بْنُ سَعِيد، قالَ : حَدَّثْنَا اللَّيثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَاب ، عَنْ عُرُوهَ ، عَنْ عائد شَةَ أَنَّهَا قَالَت ف : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْتَدِلُ فِي القَدَحِ ، وَهُوَ الغَرَقُ ، وَكُنْتُ أُغْتَدِلُ أَنَا وَهُو فِي إِنَاء وَاحَد .

# رجال هذا الإسناد : خمسة

١- ( تتيبة بن سعيد ) أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت-١٠ - تقدم في ١/١.
 ٢- ( الليث) بن سعد إمام أهل مصر ثقة ثبت فقيه-٧- تقدم في ١/٣.

٣- ( ابن شهاب ) الزهري الإمام الحجة الثبت المدني - ٤ - تقدم في
 ١ / ١ .

٤- (عروة) بن الزبير المدني ثقة فقيه -٣- تقدم في ٤٤/٤٠.
 ٥- (عائشة) أم المؤمنين رضى الله عنها تقدمت في ٥/٥.

# لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء ، اتفق الأثمة بتخريج أحاديثهم ، وأنهم مدنيون إلا قتيبة فبغلاني ، والليث فمصري ، وفيه رواية تابعي ، عن تابعي ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة ، وفيه عائشة من المكثرين السبعة ، وتقدم غير مرة ، وفيه الإخبار ، والتحديث ، والعنعنة . والله تعالى أعلم .

## شرج المديث

( عن عائشة) رضى الله عنها ( أنها قالت : كان رسول الله الله المنظمة يغتسل في القدح) هكذا في صحيح مسلم "في القَدَح" بالفي"، قال النووي رحمه الله: هكذا هو في الأصل ، وهو صحيح ، ومعناه من القدح . اهم شرح مسلم ج٤ص٣، أي من الماء الذي في القدح. وعند البخاري "من إناء واحد من قدح، فامن، الأولى ابتدائية ، والثانية بيانية . و القدح، بالتحريك واحد الأقداح التي للشرب، معروف، قال أبو عبيد: يُروي الرجلين ، وليس لذلك وقت(١) ، وقيل : هو اسم يجمع صغارها وكبارها، والجمع أقداح، ومُتَّخذُها قَدَّاح، وصناعته: قداحة. اهـ لسان، وفسرته عائشة رضى الله عنها هنا بقولها (وهو الفَرَق) وعند البخاري من رواية ابن أبي ذئب : "يقال له : الفرق» ، ولأبي داود الطيالسي من روايته : ﴿وذلك القدح يومئذ يُدعى الفَرَقِ ، قال ابن التين : الفرْق بتسكين الراء ، ورويناه بفتحها ، وجوز بعضهم الأمرين ، وقال القتبي وغيره : هو بالفتح ، وقال النووي : الفتح أفصح وأشهر ، وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب ، قال : وليس كما قال ، بل هما لغتان ، قال الحافظ: لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره: الفرق بالفتح ، والمحدثون يسكنونه ، وكلام العرب بالفتح . انتهى . (١) أي ليس له حدّ وقدر معلوم .

وقـد حكى الإسكان أبو زيد، وابنُ دريد، وغيـرهـمـا من أهـل اللغـة ، والذي في روايتنا هو الفتح والله أعلم . اهـ فتح ج١ ص٤٣٣ .

وفي اللسان : والفَرْق - بفتح فسكون - ، والفرق - بفتحتين - : مكيال ضخم لأهل المدينة معروف ، وقيل هو أربعة أرباع ، وقيل : هو ستة عشر رطلا ، والجمع فُرْقان - بضم فسكون - وهذا الجمع قد يكون للساكن والمتحرك جميعًا ، مثل بَطْن وبُطْنَان ، وحَمَل وحُمْلان ، وقال أبو منصور : الفرق : المحدثون يسكنونه ، وكلام العرب بالفتح ، قال ذلك أحمد بن يحيى، وخالد بن يزيد ، وهو إناء يأخذ ستة عشر مُدًا(١)، وذلك ثلاثة أصُوع . وقال ابن الأثير : الفرق بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلا ، وهي اثنا عشر مُدًا ، وثلاثة آصع عند أهل الحجاز ، وقيل: الفرق خمسة أقساط ، والقسط - بكسر فسكون - نصف صاع، فأما الفرق بالسكون : فمائة وعشرون رطلا . اهدلسان ببعض تصرف . قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأما مقداره: فعند مسلم في آخر رواية ابن عبينة عن الزهري في هذا لحديث ، قال سفيان يعني ابن عبينة : الفرق ثلاثة آصع ، قال النووي : وكذا قال الجماهير ، وقيل الفرق صاعان ، لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع ، وعلى أن الفرق ستة عشر رطلا ، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة ، وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم : إن الصاع ثمانية أرطال ، وتمسكوا بما روى مجاهد في الحديث السابق عن عائشة رضى الله عنها أنه حزر الإناء ثمانية أرطال ، والصحيح الأول ، لأن الحزر لا يُعارض به التحديد ، وأيضالم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها ، ويؤيد كون الفرق ثلاثة أصع : ما رواه ابن حبان من

<sup>(</sup>١) هكذا في اللسان سنة عشر مدا ، ولعل الصواب سنة عشر رطلا ، لأنه بالمد اثنا عشر مدا كما يأتي في كلام ابن الأثير ، فتأمل .

طريق عطاء عن عائشة بلفظ : ﴿ قَدْرُ سَتَّة أَتَسَاطَ ۗ والقسط بكسر القاف ، هو باتفاق أهل اللغة نصف صاع ، والاختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلا فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث ، وتوسط بعض الشافعية ، فقال : الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال ، والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث، وهو ضعيف . اهد كلام الحافظ ج ١ ص ٣٣٤ - ٣٤٤ .

وإنْ عَلَى ضَـــمير رَفْع مُتَّصَلْ عَطَفْتَ فَافْصَلْ بالضَّمير الْمُنْصَلْ ا أوْ فَاصِل مَّــا وَبَلا فَصْل يَرِدْ فِي النَّظْم فَاشياً وَضُعْفَهُ اعْتَقَدْ ( فِي إِناه واحد) أي من إناه ، فرافي، بمعنى امن، كما تقدم قريباً ، وهذا الإناء هو القدح المذكور أولًا ، ويوضحه رواية البخاري : «قالت: كنت أغسل أنا والنبي عَلَيْهِ من إناء واحد من قدح، يقال له الفرق، .

وقال ابن التين: كان هذا الإناء من شبّه . اه . والشبه بفتحتين نوع من النحاس .

قال الحافظ : وكأن مستندابن التين في هذا مارواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : ولفظه : «تور من شبه » اهـ فتح ج ا ص٤٣٦ . والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان .

## سائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرج حديث عائشة هذا هنا ١٤٤، وفي ١٤٥، وفي ١٤٦، وفي الباب-٩-من كــــاب الغسل. وأخسرج في الكبسرى ١٣٣/ ١٣٣١ الجسزء الأول فسقط، وفي ١٣٤/ ١٣٣٥ إلجزء الثاني.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه : أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والدارمي، وأحمد، والطيالسي، وابن الجارود، وغيرهم .

المسألة الرابعة: في فوائده: من فوائد هذا الحديث ماترجم له المؤلف، وهو القدر الذي يكتفي به الرجل من ماء الغسل، لكنه ليس نصا في التحديد، لأنه لايعرف قدر ما اغترفه هو مما اغترفته هي، فكان الأولى له عدم ذكره في هذا الباب، بل هو من الباب التالي كما يأتي له هناك.

ومنها : جواز اشتراك الرجل مع امرأته في الغسل من إناء واحد، وكذا الوضوء ، وهذا بالإجماع ، وتطهر المرأة بفضل الرجل ، وعكسه ، وسياً تى الكلام عليه قريبًا إن شاء الله . وفيه طهارة فضل الجنب .

وقد استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عبورة امرأته وعكسه ، قال الحافظ : ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى : أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته ؟ فقال : سألت عطاء؟ فقال : سألت عائشة ؟ فذكر هذا الحديث بمعناه ، وهو نص في المسألة . اهد فتح ج ١ ص ٣٤٤ . والله تعالى أعلم ، و المستعان ، وعليه التكلان .

٢٢٩ - أخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّه ، قَالَ :

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهَ بِنِ جَبْرٍ ، قَالَ : سَمَعْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكَ يَقُولُ : كــانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَأُ بِمكُوكٍ ، ويَغْتَسَلُ بِخَمْس مَكَاكيٍّ .

#### رجال هذا الإصناد : خصة

۱ - ( **سويد بن نصر )** أبو الفضل المروزي راوية ابن المبارك ، ثقة من-۱۰ - تقدم في ۶۵/ ۵۰.

٢- (عبد الله) بن المبارك المروزي ثقة ثبت حجة -٨- تقدم في ٣٦ /٣٢.

٣- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت -٧- البصري تقدم في ٢٦ /٢٤.

٤ - (عبد الله بن جبر) هو عبد الله بن عبد الله بن جبر، وقبل: جابر
 ابن عتبك، الأنصاري، المدني، اختلف في اسم جده، وقد حقق
 الحافظ الاختلاف في قتت ج٥ص٢٨٢-٢٨٤، وهو ثقة - ٤ - تقدم في
 ٧٣/٥٩.

٥- (أنس بن مالك) الأنصاري أبو حمزة رضي الله عنه تقدم في 7/ 1 . والله تعالى أعلم .

#### لطائف هذا الإمناه

منها: أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، اتفقوا على التخريج لهم إلا شيخه فانفرد به هو ، والترمذي ، وفيه أنس بن مالك رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة ، وفيه الإخبار ، والتحديث، والعنعنة .

## شرج المديث

(عن عبد الله بن جبر) منسوب إلى جده ، وإلا فهو عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك ، كما تقدم قريبا (قال: سمعت أنس بن مالك) رضي الله عنه (يقول: كان رسول الله على يتوضاً بمكوك) بفتح الميم وتشديد الكاف ، كتنور ، قبل أراد به المد ، وقبل الصاع ، قال ابن الأثير

: والأول أشبه ، لأنه جاء في حديث آخر مفسرا بالمد ، وقد تقدم في ٧٣/٤٩ بأتم من هذا (ويغتسل بخمس مكاكي) جمع مكوك بإبدال الياء من الكاف الأخيرة ، وادغامها في ياء الجمع . والله تعالى أعلم .

## سائل تتطح بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا
٢٢٩/١٤٤ بهذا السند، وفي ٢٧/٥٣، عن عمرو بن علي ، عن يحيى
عن شعبة به ، وفي ٢٤/ ٣٤٥ من كتاب المياه عن عمرو بن علي به .

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه : أخرجه البخاري، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي وقد تكلمنا على ذلك بالتفصيل في ٧٣/٥٩ فارجع إليه تزدد علمًا ، والمطابقة للترجمة ، واضحة من حيث إن الماء الذي استعمله للغسل ، واكتفى به قُدَّر بهذا القدر والله أعلم .

٧٣٠ - اخْبَرْنَا قُتْبَيَةُ بنُ سَعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَر، قَالَ: تَمَارَيْنَا في الْسَغْسُلِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللَّهِ، فَقَالَ جَابِرٌ: يَكْفِي مِنَ الغُسُلِ مِنَ الْجُسُلِ مِنَ الْجُسُلِ مِنَ الْجُسُلِ مِنَ الْجُسُلِ مِنَ الْجُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعَ مِنْ مَاء، قُلْنَا: مَا يَكُفِي صَاعَ ، وَلاَ صَاعَانِ ، الْجَنَابَةِ صَاعَ مِنْ مَاء ، قُلْنَا: مَا يَكُفِي صَاعَ ، وَلاَ صَاعَانِ ، قَالَ جَابِرٌ : قَدْ كَأَن يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ ، وَأَكْثَرَ شَعْرًا.

#### رجال هذا الإسناد : خبسة

١ - ( قتيبة بن سعيد ) البغلاني ثقة ثبت-١٠ - تقدم في ١/١.

 ٢- (أبو الأحوص) سلام بن سُليم الحنفي الكوني ثقة ثبت-٧- تقدم في ٩٦/٧٩ .

. ٣- ( أبو إسحاق) السبيعي : عمرو بن عبد الله الكوفي ثقة ثبت اختياً -٣- تقدم في ٢٨/ ٤٢ .

٤- (أبو جعفر) محمد بن علي الباقر المدني ثقة فاضل-٤- تقدم في ٧٨ م. ٩ .

 ٥- (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي رضى الله عنهما، تقدم في ٣١/ ٣٥.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات اتفقوا على التخريج لهم ، وهم ما بين بغلاني وهو شيخه ، وكوفيين وهما أبو الأحوص، وأبو إسحاق ، ومدنيين وهما أبو جعفو، وجابر ، وأن جابرًا هو أحد المكثرين السبعة روى - ١٥٤٠ حديثا ، وفيه رواية تابعي عن تابعي.

### شرج المديث

(عن أبي جعفر) محمد بن علي العروف بالباقر أنه (قال: غارينا) أي التخلفنا وتنازعنا ، والتصاري والمماراة : المجادلة على مذهب الشك والريبة ، ويقال للمناظرة عاراة لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ، يتريه ، كما يتري الحالب اللبن من الضرع . قاله في اللسان، وقيل : (١) أصل التماري من المرية ، وهو الشك ، لأن كُلاً من المتنازعين يَشُكُ أو يشكك في كلام صاحبه ، قال عباس بن مرداس رضي الله عنه (من الطويل) :

تَمَارُوا بِنَا فِي الفَجْرِ حَتَّى تَبَيَّنُوا مَعَ الفَجْرِ فُرْسَانًا وَقَابًا مُقُومًا (١) أَناده النيخ الشنقيل في شرحه ج٣ ص ٩٧ .

(في الغسل) أي في قدر الماء الذي يكفي لمن يريد الاغتسال كما دل عليه كلام جابر رضي الله عنه (عند جابر بن عبد الله) أي في مجلسه وبحضرته ( فقال جابر ) جوابا عن سؤالهم في مشكلتهم ، فعند البخاري من طريق زهير عن أبي إسحاق ، (قال : حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال الحديث . والسائل هو أبو جعفر نفسه لما في مسند إسحاق بن راهويه من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه قال : «سألت جابراً عن غسل الجنابة» قاله في الفتح .

(يكفي من الغسل) أي في الغسل ، فرهن بمعنى رفي ، كما في قوله تعالى : ﴿إِذَا نُودِي للصلاة من يوم الجمعة ﴾ [الجمعة : ٩] (من الجنابة) أي لأجله ، فمن هنا تعليلية ، كما في قوله تعالى : ﴿ مَا خطيسًا تَهم أَعُرِقُوا ﴾ [نوح: ٢٥] ، وقول الفرزدق (من البسيط) :

يُغْضِي حَيَاءً ويُغْفَى مَنْ مَهَابَته فَلا يُكَلَّمُ إلا حينَ يَبْتسمُ و (من الأولى متعلقة بديكفي» ، والثانية بدالغسل، لأنه مصدر ، أو متعلقان بديكفي»، لاختلاف معناهما (صاع) فاعل (يكفي» ، أي قدر صاع ، أو ملءُ صاع (من ماء) (من هنا بيانية .

(قلنا) أي قمال القرم المتنازعون السائلون له في هذه المشكلة ، وللبخاري : "فقال رجل" ، وإنما نسب المتحدول إلى المتعلق على المتعلق على المتعلق ا

وهذا الرجل القائل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية ، وهو ابن عم أبي محمد الباقر : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، فمحمد بن الحنفية ، وهو محمد بن علي بن أبي طالب ، والحنفية أمه : خولة بنت جعفر من سبي بني حنيفة . (ما يكفي) في الغسل (صاع ولا صاعان) وذلك لكونهم متساهلين في استعمال الماء ، بلا مبالاة (قال جابر) رضي الله عنه (قد كان) الصاع (يكفي من كان خيرا منكم) وعند البخاري "خيرا منك» بالإفراد حيث أفرد السائل، يريد به النبي ﴿ (وأكثر شعرا) أي منكم، ومراد جابر بذلك إرشادهم إلى هدي النبي ﴿ وأكثر شعرا) أنه منكم، ومراد حابر بذلك إرشادهم إلى هدي النبي ﴿ وأكثر شعرا أنه الهدي في جميع الأمور، فلا ينبغي العدول عنه لوسوسة ولا غيرها زاد البخاري: "ثم أمنًا في ثوب».

. قال الحافظ: فاعل أمنا هو جابر، ولا التفات إلى من جعله من مقوله، والفاعل رسول الله ﷺ، لما يأتي واضحاً من فعل جابر في كتاب الصلاة.

## ماثل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري في الصحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف . أخرجه هنا ٢٣٠ وفي الكبري ١٣٣/ ٢٣٣عن قتيبة ، عن أبي الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي جعفر محمد بن على ، عنه .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة عن عبد الله ابن محمد، عن يحيى بن آدم، عن زهير، عن أبي إسحاق به .

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده .

المسألة الرابعة: في فوائده: من قوائد هذا الحديث ماترجم له المصنف، وهو مقدار ما يكتفي به الرجل من الماء للغسل، وبيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي تلك ، والانقياد إلى ذلك، وجواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد أيضاح الحق، وتحذير السامعين من مثل ذلك، وكراهية التنطع والإسراف في الماء . أفاده في المتح . وتقدمت بقية المسائل في ٧٣/٥٩ . فارجع إليها تزدد علماً .

# ١٤٥ – بَابُ دْكَرِ الدُّلَالَةِ عَلَى أُنَّهُ لَا تَوْتَيْتَ نِي دَكَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أنه لا تحديد في قدر الماء الذي يغتسل به .

فالدلالة بمعنى الدليل من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل.

والتوقيت: التحديد ، يقال : وقت الله الصلاة توقيتا ، وَقَتَها يَقْتُهَا ثلاثيا من باب وعَد: حدد لها وقتا ، ثم قيل لكل شيء محدود موقوت ، ومُوَقَّت . قاله في المصباح .

- ٢٣١ - أخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُ السَّهِ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ السَّهُ هُرِيِّ (ح) وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيسَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِعْمَرٌ ، وَابْنُ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عن عُرْوةَ ، عن عائشة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا ورَسُولُ السَّلَهِ عَنْهَا ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا ورَسُولُ السَّلَهِ عَنْهُ مِنْ إِنَاءِ وَاحْد ، وَهُو قَدْرُ الفَرَق .

#### رهال الإسناد : تسعة

١ - ( سويد بن نصر ) المروزي ثقة - ١٠ - تقدم في ٤٥ / ٥٥ .
 ٢ - ( عبد الله ) بن المبارك ثقة حجة - ٨ - تقدم في ٣٢ / ٣٦ .
 (١) وفي نسخة و إنانا ٤ .

٣- ( معمر ) بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت-٧- تقدم في ١٠/١٠ .

٤- ( إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه ثقة حجة - ١٠ - تقدم في ٢/٢.

 ٥ ( عبد الرزاق ) بن هَمَّام بن نافع، أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ تغير بأخرة -٩- تقدم في ٧٧/٦١ .

٦- ( ابن جريج ) عبد الملك بن عبد العزيز أبو خالد وأبو الوليد المكي ثقة فقيه فاضل يدلس-٦- تقدم في ٣٢/٢٨.

٧- (الزهري) محمد بن مسلم حجة حافظ ثبت-٤-تقدم في ١/١.
 ٨- (عروة) بن الزبير المدنى ثقة فقيه-٣-تقدم في ٤٤/٤٠.

٩- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥. والله أعلم

#### لطائف الإمناد

منها: أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، اتفقوا على التخريج لهم غير شيخيه ، فالأول لم يروعنه إلا هو ، والترمذي ، والثاني لم يخرج له ابن ماجه ، وفيه كتابة (ح) بعد الزهري إشارة إلى ذكر سند آخر إلى الزهري ، وقد اختلفوا في أصلها كما قال في الألفية السيوطية:

وكَتَبُوا﴿حَاعَنْدُ تَكُرِيرُ سَنَدُ ۚ فَقِيلَ مَنْ صَحَّ وَقِيلَ ذَا الْفَرَدُ مَنَ الحَديث أَوْ لَتَحْرِيل وَرَدُ ۚ أَوْ حَائِل وَقُولُهَا لَفَظَا أَسَدُ

وقوله: «وقولها لفظا أسده: أي تلفظ القارى، بها كما كتبت لفظًا، فيقول: «ح» ويستمر على قراءته، أصوب من ترك التلفظ بها كما قال به بعضهم. (تنبيه) هذا الحديث مضى شرحه، وكذا ما يتعلق به من المسائل، وأورده هنا استدلالاً على عدم تحديد الماء الذي يستعمله المغتسل، حيث إنه لم يعلم مقدار ما استعمله النبي ﷺ، ولا عائشة في هذه القصة، فدل على أنه لا توقيت فيه، بل يكون على حسب الأحوال والأشخاص.

قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله بعد ذكر حديث سفينة مولى أم سلمة ، قال : « كان رسول الله تشيغسله الصاع من الماء ويوضيه المد » . أخرجه مسلم ، وحديث أنس رضي الله عنه ، قال : « حضرت الصلاة ، فقام من كمان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضاً ، وبقي قوم ، فأتي النبي تشجيف من حجارة فيه ماء ، فوضع كفه فيه ، فضم أصابعه فوضعها في المخضب ، فتوضأ القوم جميعا كفه فيه ، قض : قلنا : كم كانوا ؟ قال : ثمانين رجلا ، رواه البخاري .

قىال: في هذا الحديث، وفي "اغتسال النبي التوعائشة من إناء واحد، وفي قول ابن عمر: «كان الرجال والنساء في زمان رسول الله الله التوضيون في الإناء الواحد الله على إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من الصاع والمد، لأن الأمر إذا كان هكذا، فأخذهم الماء يختلف، وإذا اختلف اخذهم الماء دل على أنه لا حد فيما يطهر المتوضئ والمغتسل من الماء إلا الإتيان على ما يجب من الغسل والمسح، وقد يختلف أخذ الناس للماء.

وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء ، والصاع في الاغتسال غير لازم للناس ، وكان الشافعي يقول : وقد يرفق بالماء القليل فيكفي ، ويخرق بالكثير فلا يكفي ، وصدّق الشافعيّ هذا النصّ. اهـ كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط ج١ ، ص٣٦-٣٦١.

# ١٤٦ - بَابُ دِكْرِ اغْتَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرَّاةِ مِنْ نِكَانِهِ مِنْ إِنَاء وَاهِد

٧٣٢ - أخْبَرْنَا سُوِيَّدُ بِنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَنْبَأْنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ هِشَامٍ (ح) وَأَخْبَرْنَا فَتَيْبَةُ ، عَنْ مَالك ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْنَسُلُ وَآنَا مِنْ إِنَاء وَاحد نَغْتَرَفُ مَنْهُ جَمِيعًا .

#### رجال هذا الإسناد : سبعة

١ - (سويد بن نصر) المروزي راوية ابن المبارك ثقة - ١٠ - تقدم في ٥٤/ ٥٥ .

٢- (عبد الله) بن المبارك المروزي الحجة الثبت-٨-تقدم في ٣٢/٣٢.

٣- ( قتيبة بن سعيد ) أبو رجاء الثقفي ثقة ثبت ١٠٠ - تقدم في ١/١ .

٤- ( مالك ) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني-٧-تقدم في ٧/٧.

٥- ( هشام بن عروة ) المدني الثقة الفقيه-٥- تقدم في ٤٩ / ٢٠ .

٦- (عروة) بن الزبير المدني الفقيه الثقة -٣- تقدم في ٤٠/٤٠.

٧- ( عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥ .

وقد تقدم ما يتعلَق بهذا الحديث شرحًا ومسائل في الأحاديث الماضية، فارجع إليها .

ودلالته على ما ترجم له المصنف واضحة ، حيث إن النبي الله كان يغتسل هو وعائشة رضى الله عنها من إناء واحد.

وفي قولها: (وأنا): استعمال العطف على الضمير المتصل المرفوع من دون فاصل ، وهو قليل. كما تقدم البحث عنه غير مرة والله أعلم .

٢٣٣- أُخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ السِرَّحْمَنِ بْنُ السَّقَاسِمِ ، قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ،

قَالَتْ : كُنْتُ أغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاء وَاحِدُ مِنَ

الجُنَابَة .

#### رجال هذا الإسناد : ستة

١- ( محمد بن عبد الأعلى ) القيسي أبو عبد الله الصنعاني ثم
 البصرى ثقة - ١٠ - تقدم في ٥/٥ .

 ٢- (خالد) بن الحارث الهُجَيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت-٨-تقدم في ٤٧/٤٢.

٣- ( شعبة ) بن الحجاج الإمام الحجة الحافظ -٧- البصري تقدم في ٢٦/٢٤.

 ٤- (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد، أبو محمد المدني ثقة جليل فاضل - ٢- تقدم في ١٦٦/١٢٠.

0- ( القامم ) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني ثقة فقيه فاضل-٣- تقدم في ١٦٦/١٢٠ .

٦ - ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥ . والله أعلم

#### لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات وأن الثلاثة الأولين بصريون ، والباقون مدنيون ، وأن القاسم هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة ، وأن فيه رواية الابن عن أبيه ، عبد الرحمن ، عن القاسم وفيه عائشة من المكثرين السبعة ، وفيه الإخبار ، والتحديث ، والعنعنة .

## شرج المديث

(عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله عنه) آنها (قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله قله) آثم البحث في قولها: «أنا» في ١٣٥ / ٢٥ ( من إناء واحد من قدح يقال هو الفرق » ( من الجنابة ) من الأولى ابتدائية ، والثانية تعليلية ، أي لأجل الجنابة ، وتقدم معنى الجنابة في ١٣٥ / ٢٠ وتقدم أيضا في الأحاديث السابقة ما يتعلق به من المسائل . والله تعالى أعلم .

٧٣٤ - أخْبَرَنَا قُتْبِيَةُ بَنْ سَعِيد ، قال : نَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْد ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ أَبْرُاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَد ، عَنْ عَائِشَةٌ رَضِي مَنْصُور ، عَنْ أَبْرُاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَد ، عَنْ عَائِشَةٌ رَضِي الله عَنْهَا ، قَالَت : لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَتَازِعُ رَسُولَ الله عَلَى الإِنَاء فَعْسَلُ أَنَا وَهُو مَنْهُ .

#### رجال هذا الإسناد : ستة

١- (قتيبة بن سعيد) البغلاني ثقة ثبت -١٠- تقدم في ١٠١ .
٢- (عبيدة بن حُميد) الأول بالتكبير ، والثاني بالتصغير ، الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء التيمي أو الليثي أو الضبي صدوق نحوي ربما أخطأ من الثامنة مات سنة ١٩٠، وقد جاوز ٨٠، وتقدم في ١٣/١٣.

 ٣- ( منصور ) بن المعتمر بن عبد الله أبو عَتَّاب السلمي الكوفي ثقة ثبت كان لايدلس -٦- تقدم في ٢/٢ .

٤-( إبراهيم ) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه إمام يدلس
 كثيرًا -٥- تقدم في ٢٩/٩٣.

 ٥ - ( الأسود ) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة جليل فقيه - ٢ -تقدم في ٢٩ / ٣٣.

٦- (عائشة ) رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥ .

#### لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وأنهم كوفيون إلا فتية فبلخى ، وعائشة فمدنية .

والحديث بمعنى الحديث السابق ، قولها : « لقد رأيتني» : أي رأيت نفسي ، أنازع رسول الله ﷺ : أي أجاذبه ، بمعنى أنا أجره إلى نفسي ، وهو يجره إلى نفسه ، وهذا من حسن عشرته ﷺمع أهله . والله أعلم .

- ٢٣٥ - أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِي، قَال: حَدَّثْنَا يَحْبَى، عَنْ سُفْيَانَ (١)،
قَالَ : حَدَّثْنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْراهِيـــمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّلَهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا ورَسُولُ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ إِنَاء وَاحِد .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة (حدثنا سفيان).

### رجال الإسناد : سبعة

هم السابقون في السند الماضي إلا عمرو بن علي ، هو الفلاس ، وتقدم في ٤/٤ ويحيى هو القطان ، وتقدم أيضًا في ٤/٤، وسفيان هو الثوري تقدم في ٣٧/٣٣.

والحديث بمعنى الذي قبله .

٢٣٦- أخْبَرَنِي يَحْبَى بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ
 جَابِرِ بْنِ زَيْد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَنْ إِنَّاء وَاحِد .
 مَيْمُونَهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاء وَاحِد .

### رجال هذا الإسناد : سنة

١- (يحيى بن موسى) بن عبدربه بن سالم الحُدَّاتي (١) أبو زكرياء البلخي السختياني المعروف بخت (٢)، كسوفي الأصل . روى عن ابن عيينة ، وأبي معاوية الضرير ، ووكيع ، وغيرهم . وعنه البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، والدارمي ، وموسى بن هارون ، والفريابي والسراج ، وغيرهم .

قال أبو زرعة، والنسائي : ثقة ، وقال محمد بن إسحاق الثقفي : ثقة مأمون ، وقال في موضع آخر : كان من ثقات الناس. ووثقه الدراقطني،

 <sup>(</sup>١) يضم الحاء المهملة وتشديد الدال المهملة نسبة إلى حُدَّان بطن من الأزد ، وقد ينسب إلى محلة بالبصرة نزلها هذا البطن فنسبت إليهم اهدلباب ج١ ص٣٤٧ .

 <sup>(</sup>٢) خت : بفتح الخاه المعجمة وتشايد الناه المتناة لقب أبيه موسى ، ولقب يحيى بها، لأنها كلمة
 كانت تجرى على لسانه . اهـ «تت» ج ١١ ص ٢٩٠ م.

وابن حبان ، مات سنة ٢٤٠، أو ٢٤١، وقيل : في رمضان ٢٣٩. اهـ (تت) بزيادة يسيرة .

٢- ( سفيان ) بن عبينة أبو محمد الكوفي ، ثم المكي ثقة حجة ثبت
 -٨- تقدم في ١/١ .

٣- (عمرو) بن دينار أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم ثقة ثبت -٤ تقدم في ١١٢/ ١٥٤ .

٤- (جابر بن زيد) الأزدي أبو الشعشاء اليحمدي الجَوْفي - بفتح فسكون نسبة إلى درب جوف محلة بالبصرة - البصري . روى عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والحكم بن عمرو الغفاري، ومعاوية بن أبي سفيان، وعكرمة، وغيرهم. وعنه قتادة، وعمرو بن دينار، ويعلى ابن مسلم، وأيوب السختياني، وعمرو بن هرم، وجماعة .

قال عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً من كتاب الله، وقال تميم بن حكير عن الرباب: سألت ابن عباس عن شيء ؟ فقال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد ؟ دخلت على جابر بن زيد فقلت: إن هؤلاء القوم ينتحلونك - يعني الإباضية - قال: أبرأ إلى الله من ذلك، ووثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وفي تاريخ البخاري، عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: ياجابر إنك من فقهاء أهل المصرة ، وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيها، ودفن هو وأنس بن المصرة ، وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيها، ودفن هو وأنس بن مالك في جمعة واحدة، وكان من أعلم الناس بكتاب الله، وفي كتاب الوهد لأحمد: لما مات جابر بن زيد ، قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق، وقال إياس بن معاوية: أدركت الناس ومالهم مُثّمت غير جابر ابن زيد، وفي تاريخ ابن أبي خيشمة: كان الحسن البصري إذا غزا أفتي

الناسَ جابرُ بن زيد ، وفي الضعفاء للساجي عن يحيى بن معين: كان جابر إباضيًا ، وعكرمة صُفْريا (١).

قال الجامع: تقدم أن جابر تبرأ منها . والله أعلم .

وأغرب الأصيلي فقال : هو رجل من أهل البصرة لايعرف ، انفرد عن ابن عباس بحديث ( من لم يجد إزارا فليلبس السروايل ، ولا يعرف هذا الحديث بالمدينة . صات سنة ٩٣، وقيل :١٠٣، وقيل :١٠٤ . أخرج له الجماعة .

٥- ( ابن عباس) عبد الله رضي الله عنه الحبر البحر تقدم في / ٢٧. ٣١.

٦-(ميمونة) بنت الحارث العامرية الهلالية زوج النبي عقر تروجها سنة سبع ، روت عن النبي عقد وعنها ابن أختها عبدالله بن عباس ، وابن أختها الأخرى عبد الله بن شداد بن الهاد ، وابن أختها عبدالله عبد الرحمن بن السائب الهلالي ، وابن أختها الأخرى يزيد بن الأصم ، وربيبها عبيد الله الحولاني ، ومولاتها ندبة ، ومولاها علماء بن يسار ، ومولاها سليمان بن يسار ، وآخرون ، وقيل : كان اسمها برة فسماها رسول الله تقميمونة ، وقويت بسرف حيث بني بها رسول الله قف ، وهو ما بين مكة والمدينة وذلك سنة [٥٦]، وقيل : ٦٢ وصلى عليها ابن عباس ، قال الحافظ : القول الأول هو الصحيح ، وأما الأخير فغلط بلا ريب ، فقد صح من حديث يزيد بن الأصم قال : دخلت على عائشة بعد وفاة ميمونة ، خقالت : كانت من أتقانا ، وقال يعقوب بن سفيان : توفيت سنة - ٤٩ - .

 <sup>(</sup>١) الإباضية بكسر الهنزة نسبة إلى أصحاب الحارث الإباضي جماعة من الخوارج ، والصفرية بضم نسكون نسبة إلى بيع الأواني الصفرية أصحاب زياد بن الأصفر ، طائفة من الخوارج أيضا أقاده في اللباب .

### لطائف هذالإسناد

منها: أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات، أحرج لهم الحماعة إلا شيخه فأخرج له البخاري ، وأبو داود ، والترمذي فقط ، وأنهم مابين كوفي ، وهو شيخه ، ومكيين، وهما سفيان، وعمرو، وبصري ، وهو جابر ، ومدنيين وهما الصحابيان، وابن عباس مدنى، بصري، مكي، طائفي رضي الله عنهما. وفيه رواية صحابي، عن صحابية ، وتابعي، عن تابعي. وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة . والله أعلم .

#### شع المديث

(عن) عبد الله (بن عباس) رضى الله عنهما أنه (قال: أخبرتني خالتي ميمونة ) بنت الحارث أخت أمه لبابة بنت الحارث رضي الله عنهما، هكذا في رواية الصنف أنه صرح بأنها أخبرته ، وأخرج البخاري بسنده عُن ابن عباس اأن النبي الله وميمونة كانا يغتسلان، الحديث، ثم قال البخاري بعده: كان ابن عيينة يقول أخيراً عن ابن عباس، عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم . يعني الرواية الأولى. قال الحافظ رحمه الله: كذا رواه عنه أكثر الرواة ، وإنما رواه عنه كما قال أبو نعيم من سمع منه قديما ، وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم -يعني كونه من مسند ابن عباس لا من مسند ميمونة - جريا على قاعدة المحدثين ، لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ ، ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح ، وهي كونهم أكثر عددا وملازمة لسفيان ، ورجحها الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث المعنى وهو كون ابن عباس لا يطلع على النبي اللهفي حالة اغتساله مع ميمونة ، فيدل على أنه أخذه عنها، وقد أخرج الرواية المذكورة الشافعي، والحميدي، وابن أبي عمر، وابن أبي شيبة، وغيرهم في مسانيدهم عن سفيان ، ومسلم، والنسائي، وغيرهما من طريقه .

ويستفاد من هذا البحث أن البخاري لا يرى التسوية بين اعن فلان، ، وبين اأن فلانا، ، وفي ذلك بحث يطول ذكره ، وقد حققته فيما كتبته على كتاب ابن الصلاح (١) اهد فتح ج١ص ٤٣٧-٤٣٧ .

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الراجح كون هذا الحديث من مسند ميمونة رضي الله عنها لا من مسند ابن عباس رضي الله عنهما كما صرح به المصنف، لكثرة من رواه كذلك، وإن رجح البخاري خلافه لقدم السماع. فتنه.

(أنها كانت تغتسل ورسول الله ( عنه العطف على الضمير المتصل المرفوع بلا فاصل ، وهو جائز بقلة كما مر ( من إناء واحد ) فيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد ، وهو محل الترجمة . والله أعلم

#### بسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان صواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا - ٢٣٨/ ٢٣٤ عن يحيى بن موسى ، عن المحيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عياس، عن ميمونة رضى الله عنهم .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة عن أبي نعيم عن سفيان بن عيينة ، ولم يقل عن ميمونة ، وقال: كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميونة والصحيح مارواه أبو نعيم . وقد تقدم البحث عن هذا قريباً .

وأخرجه (م) فيه عن قتيبة، وأبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان به ،

<sup>(</sup>١) انظر النكت له ج٢ص٠٥٩-٥٩٣- بتحقيق الدكتور ربيع بن هادي .

وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان به . وأخرجه الشافعي، والحميدي، وابن أبي عمر ، وابن أبي شيبة في مسانيدهم . كما تقدم عن الحافظ . والله تعالى أعلم .

٧٣٧ - أخْبَرَنَا سُوْيَدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه ، عَنْ سَعْيد بْنِ

يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزُ الْأَعْرَ جَ يَقُولُ :

حَدَّثَنِي نَاعِمٌ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ

سَتُلَتْ : اتَعْشَلُ الرَّاةُ مَعَ الرَّجُلِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ

كَيِّسَةٌ ، رَآينتُي ورَسُولَ اللَّه عَلَى نَعْسَلُ مِنْ مُركَن واحد ،

نَفيضُ عَلَى أَيْدِينَا حَنَّى نُنْقِيهُمَا ، ثُمَّ تُفيضُ عَلَيْهَااللَّهَ .

قَالَ الْأَعْرَ جُ : لاَ تَذْكُرُ فَوْجًا ولا تَبَالَهُ .

## رجال هذا الإسناد : سنة

١- (سويد بن نصر) المروزي ثقة - ١٠ - تقدم في ١٥/٥٥.
 ٢- (عبد الله) بن المبارك ثقة حجة ثبت - ٨- تقدم في ٣٦/٣٦.

٣- (سعيد بن يزيد) الحميري القتباني - بكسر القاف وسكون المثناة بعدها موحدة - أبو شجاع الإسكندراني . روى عن خالد بن أبي عمران ، والحارث بن يزيد ، ودراًج أبي السمع عن والأعرج ، ويزيد بن أبي حبيب ، وغيرهم . وعنه الليث ، وابن المبارك ، وأبو غيسان المدني ، وأبو زرارة القتباني .

وثقه أحمد ، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وابن يونس، وابن المديني، وابن حبان، وحمزة الكتاني ، وقال أبو داود : كان له شأن ، له في مسلم حديث واحد في القلادة ، وقال حمزة الكتاني : ثقة مأمون لا تعلم روى عنه غير اللبث، وابن المبارك، ولم يرو عنه ابن وهب، مع أنه قدم بعد طلب ابن وهب للحديث انتهى . قال الحافظ : ولعل ابن وهب ما شعر به أو تشاغل بما هو أهم منه . مات بالإسكندرية سنة ١٥٤، أخرج له مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، النسائي .

٤- (عبد الرحمن بن هرمز الأعرج) المدني المشهور بلقبه ثقة ٣- تقدم في ٧/٧.

٥-(ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها) بن أجيل الهمداني، أبو عبد الله اللصري، روى عن أم سلمة، وعشمان، وعلي، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمرو بن العباص، وغيرهم. وعنه يزيد بن أبي حبيب، والأعرج، وكعب بن علقمة، والحارث بن يزيد. وعبيد الله بن المغيرة. وثقه النسائي، وقال ابن يونس: كان أحد الفقهاء الذين أدركهم يزيد، ووثقه ابن سعد، وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات أهل مصر، وابن حبان في الثقات. قيل: مات سنة - ١٨- أخرج له مسلم، والأربعة.

٦- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية المخز ومية أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ١١٣/ ١٨٣. والله تعالى أعلم.

## لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيساته، وأن رواته كلهم ثقسات، وأنهم مسابين مروزيين، وهما سويد، وعبد الله، ومصريين وهما سعيد، وناعم، ومدنيين هما الأعرج، وأم سلمة، وفيه الإخبار، والتحديث بلفظ الجمع، والإقراد. والعنعنة، وتقدم البحث عن هذا كله غير مرة.

## شرج المديث

عن ناعم بن أجبل المصري مولى أم سلمة رضي الله عنها (أن أم سلمة ) هند رضي الله عنها (سلمة أم سلمة ) هند رضي الله عنها (سلمة أتغتسل المرأة مع الرجل) جملة الاستفهام تفسير للسؤال ، أي سألها سائل قائلا أتغتسل الغ ، والمراد بالرجل هو الزوج أو السيد، لأنه الذي يتأتى له ذلك (قالت : نعم) بفتحتين وبفتح فسكون، حرف يجاب بها الاستفهام ، كما في قوله تعالى: فيهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا : نعم ﴾[الأعراف: 3٤] وتكون عند افعل ، أو لا تفعل ، و تقدم البحث عنها مستوفى في ٤٥/٨٦، وغيره . أي قالت أم سلمة : لها الاغتسال معه (إذا كانت المرأة كيسة ) أي عاقلة لبيبة ، وفي اللسان: أراد به حسن الأدب في استعمال الماء مع الرجل . اهد

وكيسة مؤنث كيّس مشدد الياء، من الكيّس وزان قُلس، وهو الظُرِّف (١) والفطنة ، وقال ابن الأعرابي : العقل ، ويقال : إنه مخفف من كيس مثل هيّن وهيِّن ، والأول أصح ، لأنه مصدر من كاس يكيس ، كيّسا من باب باع ، وأما المثقل فاسم فاعل ، والجمع أكياس مثل جيّد، وأجياد ، والجمع أكياس مثل جيّد، وأجياد ، والمعنى للمساع والمنعول ضميرين متصلين لمسمى وأحياد ، وهذا خاص بأفعال القلوب، كظنتني قائما ، ومنه قوله تعالى : ﴿أَن رَأَهُ استغنى ﴾ [العلق: ٧] وألحقت بها في ذلك رأى الحلمية ، والبصرية بكثرة نحو ؛ ﴿إِني أواني أعصر خمرا ﴾ [يوسف: ٣٦] ، وقوله (من الكامل) : ولَقَدُ أَراني للرُمَّاح دَرِيثةً من عَنْ يَعنيني قارةً وَشَمَالي

وكذا اعدم، والْقَلَد، والرَجَد، بمعنى القي، ، دون باقي الأفعال ، فلا يقال : ضربتني اتفاقا لئلا يكون الفاعل مفعولا ، بل يقال : ضربت نسي، وظلمت نفسي ليتغاير اللفظان ، فإن ورد ما يوهم ذلك قدر فيه

 <sup>(</sup>١) الظرف وزان فلس : البراعة ، والفطنة قاله في المصباح .

النفس نحو ﴿ وهزي إليك ﴾ [مريم: ٢٥]]﴿ واضمم إليك جناحك ﴾ [القبصص: ٣٢] ﴿ أمسك عليك زوجك ﴾ [الأحيزاب: ٣٧]، أي إلى نفسك ، وعلى نفسك ، بخلاف أفعال القلوب فإن مفعولها في الحقيقة مضمون الجملة لا المنصوب بها فلا ضرر في اتحاده مع الفاعل ، ولا توضع النفس مكانه عند الجمهور ، فلا يقال : ظننت نفسي عالمة ، وجوزه ابن كيسان ، فإن كان أحد الضميرين منفصلا جاز في كل فعل نحو ما ضربت إلا إياي . انظرحاشية الخضري على شرح أبن عقيل لألفية ابن مالك ج ١ ص ١ ٥ ١ (ورسول الله ٤٠) بالنصب عطفا على الياء الواقعة مفعولا لرأيت، ورأى هنا بصرية، ولذا تكون جملة قوله (نغتسل) في محل نصب على الحال ( من مركن ) بكسر الميم وسكون الراء بوزن منبر: آلة تتخذ لغسل الثياب ونحوها ، ويوضع فيها الماء للغسل ونحوه، و (من هنا ابتدائية (واحد) صفة لمركن (نفيض على أيدينا) جملة تفسيرية لقولها: نغتسل ، من الإفاضة وهو الصب والإسالة ، والمراد أنهما يبدءان بغسل اليدين (حتى ننقيها ) بضمير المؤنثة كما في الهندية وهو راجع إلى الأيدي ، وفي النسخة المصرية احتى ننقيهما "بضمير التثنية ، وهو راجع إلى اليدين أيضًا ، لكون الأيدي بمعنى اليدين ، لأن الجمع يطلق على المثنى ، كما في قوله تعالى في حق داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام ﴿ وكنا لحكمهم شاهدين ﴾ [الأنبياء: ٧٨]. وننقى من الإنقاء أو التنقيمة ، يقال : نقى الشيء، ينقى، من باب

وننقي من الإنقاء أو التنقية ، يقال : نقي الشيء ، ينقى ، من باب تعب نَقَاء بالفتح والمد، ونقاوة بالفتح : نَظْف ، فهو نقي على فعيل ، ويعدى بالهمزة والتضعيف ، قاله في المصباح ، أي حتى ننظفهما ( ثم نفيض عليها الماء ) مكذا في النسخة المصرية بثم ومثله في مسند أحمد، وفي الهندية : حتى نفيض ، بحتى بدل «ثم» ، والضمير المجرور راجع إلى الأبدان، وإن لم يجر لها ذكر ، لكونها معلومة ، أفاده السندي ، أي نفيض على أبداننا الماء ، ووقع في إحدى النسخ النظامية ، كما قاله بعضهم "نفيض علينا ، بضمير التكلم ، ومثله في مسند أحمد ج٢ص٣٢٣ وهي ظاهرة .

( قال الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( لا تذكر ) أي أم سلمة رضي المدعنة في حديثها هذا ( فرجا ، ولا تباليه ) أي لم تهتم بذكره ، وإنما قال الأعرج هذا لأن غالب الروايات في صفة غسل النبي الفيها ذكر الفرج كما في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي ٢٥٢/٩٤٦، و٢٤٣/٩٤٣ ، وحديث ميمونة رضي الله عنها عند الشيخين وغير ذلك ، مما فيه ذكر غسل الفرج .

وحاصل كلام الأعرج أنه يقول: إن أم سلمة رضي الله عنها لم تذكر في حديثها هذا غسل الفرج، بل اقتصرت على إفاضة الماء على أيديهما و أبدانهما.

و توله (تباليه) مضارع بالى ، يقال: لا أباليه ، ولا أبالي به: أي لا أكترث له ، ولم أبال ، ولم أبال التخفيف كما حذفوا الياء من المصدر ، أكترث له ، ولم أبال ، ولم أبل للتخفيف كما حذفوا الياء من المصدر ، قالوا: لا أباليه بالله، والأصل باليه مثل عافاه ، معافاة ، وعافية ، قالوا: ولا يستعمل إلا مع الجحد ، والأصل فيه قولهم تبالى القوم : إذا تبادروا إلى الماء القليل فاستقوا ، فمعنى لا أبالي: لا أبادر ، إهمالاً له، وقال أبو زيد : ما باليت به مبالاة ، والاسم البلاء وزان كتاب ، وهو الهم الذي تحدث به نفسك . قاله في المصباح .

ومعنى قول الأعرج هنا لاتباليه : لآنهتم ولاتكترث بذكر غسل الفرج كما اهتم به غيرها ممن وصف غسله ﷺ من الجنابة .

الفرج كما اهمم به غيرها من وصف عساه كله من اجباء . ووتباليه اهكذا النسخة الهندية ، بالياء ، وكذا في الكبرى ، فلا نافية والفعل مرفوع . ووقع في النسخة المصرية (ولاتباله) بحذف الياء ولعله من تحريف النساخ ، وأما كونه مجزوما بلا فلايصح لأن «لا ،النافية لا تجزم، ومن أجاز الجزم بها، وهم الكوفيون ، يشترطون أن يصلح قبلها اكي انحو ربطت الفرس لاينفلت بالرفع والجزم حكاه الفراء ، وهنا لا يصلح هذا ، وخرَّجه غيرهم على أن الجزم على توهم الجزم قبله ، أي إن لم أربطه ينفلت . انظر حواشي الصبان ، والخضري على ألفية ابن مالك في باب عوامل الجزم .

(تنفييه) من الغريب ماوقع في شرح السندي لهذا المحل حيث جعل قوله : «ولا الأعرج هذا تفسيرا لقولها : إذا كانت كيسة ، وجعل قوله : «ولا تباله» مضارع تبالله ، فقال : ولا تبالله فقتح التاء ، أصله تتبالله بتاءين حذف إحدامها ، من تبالله الرجل إذا رأى من نفسه ذلك ، وليس به ، أي ولا تأتي بأفحال المرأة البلهاء أي ولا تأتي بأفحال المرأة البلهاء كحمراء . اه كلامه . وهذا التفسير غير سديد ، ويرد قوله مضارع تباله كون النسخة الهندية والكبرى بإثبات الياء لأنه نص على أنه مضارع بالى ، وليس مضارع تباله ، وليس المضارع هو ما ذكرناه والله أعلم .

## معائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف أخرجه هنا ٢٣٧/١٤٦ وفي الكبرى ٢٣٤/ ٢٣٩عن سويد بن نصر ، عن ابن المبارك ، عن سعيد ابن يزيد ، عن الأعرج ، عن ناعم ، عنها . ولم يخرجه من أصحاب الأصول غيره ، وأخرجه أحمدج ٢ص٣٢٣ ولم يذكر قول الأعرج .

المسألة الثالثة: في قوائده: في هذا الحديث ما ترجم له المسنف وهو جواز اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من اناه واحد، ومثله الوضوء وهذا بالإجماع، وأما حكم تطهر الرجل بفضل المرأة وعكسه فسيأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى. وفيه جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه. وفيه ما كان عليه النبي تأمن مكارم الأخلاق حيث يلاطف أزواجه، فيغتسل معهن من إناء واحد. والله تعالى أعلم.

# ١٤٧ - يَابُ ذَكُر النَّهِي مَنْ الأغْتَمَالِ بِفَضْلُ الْمُنُبِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على منع الشخص عن أن يغتسل بما أبقاء الحنب في الإناء، لكن الاستدلال بالحديث الآتي على الترجمة فيه بعد، لا أن الترجمة عامة من جهة أنها تعم الرجل والمرأة، وخاصة من جهة أنها تعم الرجل والمرأة، وخاصة من جهة أنها تخص الحنب عنام من جهة أنه يعم الجنب المرأة، وعكسه، اللهم إلا إذا قلنا إن المراد في الحديث بالفضل فضل الجنب خاصة، فيتم الاستدلال، لكن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل فتامل والفضل: مصدر فضل من باب قتل ، يقال : فضل بفضل فضلا:

والفضل: مصدر فضل من باب قتل ، يعال: فصل، يفصل فصلا: إذا بقي ، وفي لغة : فضِل يَفضَلُ من باب تَعبَ ، وفضل بالكسر يفضُلُ بالضم لغة ليست بالأصل ، ولكنها على تداخل اللغتين ، ونظيره في السالم نَعمَ يَنْعُمُ ، ونكل يَنكُل ، وفي المعتل دِمت تَدُوم ومِتَّ تموت . قاله في المصباح ، وتقدم معنى الجنب .

- أخْبَرَنَا قُتْيَبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ الْأُودِيِّ ،

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ السَرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَقَيْسَتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا صَحَجَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُوبَعَ سَنِنَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشْطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلَهِ ، أَوْ يَغْتَسِلَ السَرَّجُلُ بِفَضْلُ المَرْأَةِ ، والمَرْأَةُ يَشْفُلُ المَرْأَةِ ، والمَرْأَةُ بِفَضْلُ الرَّجُلِ ، وَلَيَغْتَرِفَا جَمِيعًا .

#### رجال هذا الإسناد : خسة

١- ( **قتيبة**) بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت -١٠-تقدم في ١/ ١.

٢- ( أبو عوانة ) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز مشهور
 بكنيته ثقة ثبت من السابعة مات سنة ٥ أو ١٧٦ تقدم في ٢٩/٤١ .

٣- ( داود ) بن عبد الله الأودي الزعافري (١١)أبو العلاء الكوفي . روى عن الشعبي، وحميد بن عبد الرحمن الحميري، ووبرة أبي كرز الحارثي، وعبد الرحمن المسلى .

وعنه زهير بن معاوية ، وأبو حمزة السُّكِّري ، وأبو عوانة ، ووكيع ، ومحمد بن فضيل ، وغيرهم . قال أحمد : شيخ ثقة قديم وهو غير عم إدريس ، وقال إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معين : ثقة . وقال الدوري ، عن ابن معين : ليس بشيء . واعترض الحافظ على هذا ، فقال : يحرر هذا ، فإنه عن الدوري ، عن ابن معين في داود بن يزيد .

وقال أبو داود : ثقة ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وقال ابن شاهين في الثقات ، عن أحمد بن حنيل : هو ثقة من الثقات . و لما ذكر ابن حزم الأندلسي حديثه في الوضوء بفضل المرأة ، قال : إن كان داود عم ابن إدريس فهو ضعيف ، وإلا فهو مجهول ، وقد رد ذلك ابن مفوز على ابن القطان الفاسي ، قال ابن القطان : وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث، وبين له أمر هذا الرجل بالثقة ، قال : فلا أدري أرجع عن قوله أم لا ؟ اهد . «تت» ج س ١٩٩١.

 <sup>(</sup>١) الأودي: بفتوحة فواو ساكنة فدال مهملة منسوب إلى أود بن صعب . والزعافري بفتح
 الزاي والمهملة وكسر الفاء وراء : نسبة إلى الزعافر بطن من أود .

٤- (حميد بن عبد الرحمن ) الحميري البصري . روى عن أبي بكرة ، وابن عمر، وأبي هريرة ، وابن عباس، وثلاثة من ولد سعد، وغيرهم . وعنه ابنه عبيد الله، ومحمد بن المنتشر، وعبد الله بن بريدة، ومحمد بن سيرين، وأبو بشر، وعزرة بن عبدالرحمن وأبو التياح، وداود بن أبي هند، وغيرهم . قال العجلي : بصري ثقة ، وقال هو ، ومنصور بن زاذان : وكان ابن سيرين يقول : هو أفقه أهل البصرة ، زاد منصور : قبل أن يموت بعشر سنين ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان فقيها عالما . وقال ابن سعد : كان ثقة ، وله أحاديث ، وذكر أنه روى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أخرج له الجماعة . اهدات، ج ٣ص٢٥. ٥- (رجل صحب النبي ﷺ) لم يعرف اسمه ، وقيل : هو الحكم بن

عمرو الغفاري ، وقيل : عبدالله بن سُرْجس ، وقيل : عبدالله بن مُغَفِّل ، قاله في المنهل ج١ ص١١٢ . والله تعالى أعلم .

#### لطائف هذا الإمناد

منها : أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وهم ما بين بلخي، وواسطى، وكوفى، وبصري ، وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة ، وفيه إبهام الصحابي ، ولكن لايضر ذلك، لأن الصحابة كلهم ثقات عدول فلا تضر جهالتهم . والله تعالى أعلم .

### شرح المديث

(عن حميد بن عبد الرحمن) الحميري أنه (قال: لقيت رجلا صحب النبي ١٤) الجملة في محل النصب صفة لـ (رجالًا) (كما صحبه أبو هريرة رضى الله عنه) الكاف بمعنى "مثل" صفة لمصدر محذوف، وما مصدرية، أي صحبة مثل صحبة أبي هريرة (أربع سنين ) بالنصب على أنه ظرف لقوله: صحبه أبو هريرة، فصحبته رضي الله عنه كانت أربع سنين لأنه

أسلم في المحرم سنة -٧- من الهجرة في الشهر الذي فتحت فيه خبير ، فقدم، والنبي تشجيخير فأقام معه إلى أن توفي في ربيع الأول سنة - ١١- وذلك أربع سنين (قال) ذلك الرجل (نهى رسول الله فلك) يقال : نهيته عن الشيء، أنهاه ، نَهْيا ، فانتهى عنه، ونهوته، نَهُوا لغة ، ونهى الله تعالى : أي حرم . قاله في المصباح . وفي المنهل : النهي ضد الأمر، وهو الكف ، وفي العرف : اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفّ ، والأداة الموضوعة له ولا الجازمة ، والنهي في هذا الحديث محصول على الكراهة عند العلماء . اهر ج 1 ص 1 ١٢.

قال الجامع عفا الله عنه : الصارف له عن التحريم الأحاديث الدالة على الجواز . كما ستأتى .

(أن يمتشط أحدنا) أي معشر الرجال . والفعل في تأويل المصدر مجرور بعن محذوفة قياسا كما قال ابن مالك في الخلاصة :

وَعَدُ لازِمَا بِعَرْف جَرِّ وَإِنْ حُدُفْ قَالَنْهُ بُ لَلمُنْجَرِّ نَقُلا وَفِي انْ وَإِنْ يَطَرِدُ مَعْ أَمْن لَبْس كَعَجْبُ أَنْ يَامُوا

أي نهى عن امتشاط أحدنا . والامتشاط : تسريح الشعر بالمشط لتحسينه ، يقال : مشطت الشعر مشطا من بابي قتل ، وضرب : سرَّحته ، والتثقيل مبالغة ، وامتشطت المرأة : مشطت شعرها ، والمشط الذي يمتشط به بضم الميم ، وقيم تكسر ، وهو القياس لأنه آلة ، والجمع أمشاط ، والمشاطة بالضم : ما يسقط من الشعر عند مشطه . قاله في المصباح (كل يوم) بالنصب ظرف لا يحتشط ».

قال في المنهل: وإنما نهي المنشاط كل يوم لما يترتب عليه من تساقط شعر اللحية المأمور بإعفائها ولما فيه من التَّرِقُه المنافي لشهامة الرجال. قال الجامع: التعليل الأول فيه نظر لايخفى ، بل الثاني هو الصحيح فتأمل (١).

وقال ابن حجر في شرح الشمائل : إنما نهي عن الترجل إلا غبًا، لأن إدمانه يشعر بمزيد الإمعان في الزينة والترفه ، وذلك إنما يليق بالنساء، وهو ينافي شهامة الرجال اهـ . وقال ابن العربي : موالاته تصنّع، وتركه تدليس ، وإغباً بُدُسنة . اهـ

وإغبابه أن يفعله يوما ويتركه يوما ، ويؤيده ما روى عبد الله بن مغفل، قال : « نهى رسول الله التحق عن الترجل إلا غباً » رواه أحمد والنسائي، والرمذي، وصححه ، وابن حبان . والترجل تسريح الشعر، وفي ترك الترجل أياما نوع من البذاذة التي هي من الإنجان ، كما جاء عند أبي داود، وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : ذكر أصحاب رسول الله عنه قال : ذكر المحاب رسول الله يقيوما عنده الدنيا ، فقال : «ألا تسمعون ؟ إن البذاذة رئائة الحال .

ولا يعارض حديث الباب ما رواه النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه "أنه كانت له جُمَّة ضخمة ، فسأل النبي الله عنه "أنه كانت له جُمَّة ضخمة ، فسأل النبي الله عنه أمره أن يحسن إليها ، وأن يترجل كل يوم ، أما بينهما بأن النهي مخصوص بمن لايحتاج شعره إلى الترجل كل يوم ، أما من يحتاج إلى ذلك كل يوم كأبي تتادة فلا يشمله النهي ، وكذا لا يعارضه حديث أنس رضي الله عنه الذي أورده الترمذي في الشمائل : "كان الله عنه الذي أورده الترمذي في الشمائل كل يوم ، بل يكثر تسريح لحيته ، الأن إكثار التسريح لايستلزم الفعل كل يوم . بل لوفعله يوما وتركه يوما يعد مكثراً .

<sup>(</sup>١) ووجه النظر أن تعليله بتساقط شعر اللحية موجود فيما كان في يومين فأكثر ، فالتعليل به غير صحيح . (٢) حديث صحيح . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الآلياني . ج1 ص ٢٠١.

وأما ما ذكره الغزالي في الإحياء من أنه كلكان يسرح لحبته في اليوم مرتبن ، فلم يرد بهذا اللفظ ، كما قاله شارحه المرتضى الزبيدي . اهد المنهل ج اص١١٦ ا ١٦٣ بنوع تصرف (أو يبول في مغتسله) أي ونهى أيضا أن يبول أحدنا في مغتسله ، فدأر، فيه بمعنى الواو ، والمغتسل : بضم الميم وفتح السين المهملة : موضع الاغتسال . أفاده في المنهل . وقد تقدم حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند المصنف في ٣٦ /٣٦ بلفظ : « لا يبولن أحدكم في مُستَحَمَّه ، فإن عامة الواسوس منه » والمستحم بصيغة اسم المفعول محل الاغتسال بالماء الحميم أي الحار ، والمراد مطلق محل الاغتسال ، وتقدم البحث على الحديث مُستوفى هناك ، فارجع إليه تزدد علما .

(أو) بمعنى الواو أيضا (أن يغتسل الرجل بفضل المرأة) أي بالماء الذي بقي في الإناء بعد اغتسال المرأة منه ، أو بعد شروعها فيه وقال السندي : قبل: المراد بالفضل المستعمل في الأعضاء لا الباقي في الإناء ويرده قوله : «وليغترفا جميعا» ، وقيل: بل النهي محمول على التنزيه ، وقد رأى بعضهم أن معارض هذا الحديث أقوى . اهر ٢٥ مل ١٣٠٥ قلت : سيأتي تحقيقه في الباب التالي إن شاء الله (و) تغتسل ( المرأة بفضل الرجل) كذلك ، والنهي هنا للتنزيه كالسابق، جمعا بين حديثي النهي، وأحاديث الإباحة، كما سيأتي قريبا ، فيكره للرجل أن يغتسل بفضل المرأة ، ويكره للمرأة أن تغتسل بفضل المرأة ، ويكره للمرأة أن تغتسل بفضل المرأة ، ويكره

(وليغترفا جميعا) أي ليأخذ الرجل والمرأة مجتمعين ، والواو عاطفة على قوله (نهى » ، والمعطوف محذوف ، أي وقال : (ليغترفا) واللام لام الأمر ، وهى مبنية على الكسر حملاً على لام الجر ، وبنو سليم يفتحونها كلام الابتداء ، وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر ، وتحريكها بعد (ثم» أجود ، والاغتراف : أخذ الماه باليد ، يقال : غَرَفَ الماء يغرفه من بابي ضرب، ونصر: أخذه بيده، كاغترفه، وفي رواية ابن ماجه <sup>و</sup>ولكن يشرعان جميعا، أفاده في المنهل . ج١ص٣٧٣ . والله تعالى أعلم .

## منائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث الباب صحيح ، قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده صحيح ، وقال في الفتح: رجاله ثقات ، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية ، ودعوى البيهقي أنه في مَنْى المرسل مردودة ، لأن إبهام الصحابي لا يضر ، وقد صرح بأنه لقيه ، ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حصيد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي، وهو ضعيف، مردودة فإنه ابن عبد الله الأودي، وهو ثقة ، وقد صرح باسم أبيه أبو داود . اهد فتح ج اص٣٥-٣٦٠.

السألة الثانية: في يسان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا- ٢٤٠ / ٢٣٨ - وفي الكبري - ٢٤٠ / ٢٤٠ عن قتيبة ، عن أبي عوانة ، عن داود الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن رجل صحب النبي ﷺ . وفي كتاب الزينة - ٢ / ٥٠٥٤ - ببعضه .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه أبو داود في الطهارة ٢٠١٥ عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية ، عن داود بن عبد الله ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لقيت رجلا صحب النبي على الحديث .

وأخرجه أحمد، والبيهقي، كما قاله في المنهل .

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث ما ترجم له المصنف وهو النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، لكن الحديث عام في الجنب وغيره، فالأولى تعميم الحكم. وسيأتي حكم النهي وأقوال العلماء في الباب التالي إن شاء الله تعالى. وفيه كراهية امتشاط الرجل

كل يوم لما فيه من المبالغة في الترفه والزينة ، وكل منهما مناف لشهامة الرجال بخلاف النساء ، فإنه لايكره ذلك في حقهن لأنهن محل الزينة والترفه ، وفيه أنه يطلب من الشخص المحافظة على وقته من الضياع ، فلا يصرفه في غير مطلوب ، وأنه يطلب الابتعاد عن تنجيس محل الطهارة ، وقد تقدم علة المنع أنه يتولد منه الوسواس ، حيث قال : « فإن عامة الوسواس منه ، وتقدم البحث فيه مُستوفى في ٣٦ /٣٢ فارجع إليه تزدد علماً . والله تعالى أعلم .

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ، .

# ١٤٨ - بَابُ الرُّفْعَة نِي ذَلكَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على تسهيل الاغتسال بفضل الجنب.

والرخصة وزان غرفة: التسهيل في الأمر، والتيسير فيه، وقد تضم خاؤها للاتباع، وجمعها رُخَص كغُرُف، ورُخُصَات كغُرُفات. وقد تقدم تحقيق البحث فيها في ٧/٧.

والظاهر أن المصنف يرى نسخ حديث الباب المتقدم الدال على النهي بحديث الباب، ولكن هذا إنما يتم بعد معرفة التاريخ، ولا سبيل إلى ذلك، فالأولى حمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة، لأنه لايصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع، ولاسيما مع عدم العلم بالتاريخ، والله أعلم.

- اخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُحَمَّد ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ (ح) وأخْبَرَنَا سُوْيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، أخْبَرَنَا(١)عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُعَادَة ، عَنْ عَاشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ، قالَتْ: كُنْتُ أغْنَسُلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاء وَاحِد ، يُبَادِرُنِي وَأَبُودُ وَخَيْ يَقُولَ : « دَعَي لِي » ، وَأَقُولُ أَنَا : دَعْ لِي . وَالْمُولُ أَنَا : دَعْ لِي . قَالَ سُويْدٌ : يُبَادِرُنِي وَ إَبَادِرُهُ فَأَقُولُ : دَعْ لِي .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ﴿ أَنْبَأْنَا ﴾ .

#### رجال الإعناد : تجانية

١- ( محمد بن بشار ) بندار أبو بكر البصري ثقة ثبت - ١٠ - تقدم في
 ٢٧ / ٢٤ .

٢- ( محمد بن جعفر ) غندر البصري ثقة حافظ - ٩ - تقدم في
 ٢٢ / ٢١ .

 ٣- ( شعبة ) بن الحجاج أبو بسطام الواسطي ، ثم البصري ، ثقة حجة ثبت-٧- تقدم في ٢٦/٢٤ .

٤ - ( سويدُ بنُ نصر ) المروزي ثقة -١٠ - تقدم في ٤٥ / ٥٥ .

٥- (عبد الله) بن المبارك الإمام الحجة المروزي-٨-تقدم في ٣٦/٣٢.

٣- (عاصم) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تميم ، ويقال : مولى ابن زياد. روى عن أتميم ، ويقال : مولى ابن زياد. روى عن أنس، وعبد الله ابن سرجس ، وعمرو بن سلمة الجرمي ، وأبي مجلز لاحق بن حميد ، وبكر بن عبد الله المزني ، وأبي حاجب سوادة بن عاصم ، ومعاذة العدوية ، وغيرهم . وعنه قتادة . وسليمان التيمي ، وشعبة ، والسفيانان ، وغيرهم .

قال على بن المديني عن القطان: لم يكن بالحافظ ، وقال حجاج بن محمد ، عن شعبة : عاصم أحب إلي في أبي عثمان النهدي من قتادة ، وقال سفيان الثوري : أدركت حفاظ الناس أربعة ، وفي رواية ثلاثة ، فيُثنِّي به . وقال عبد الرحمن بن مهدي : كان من حفاظ أصحابه ، وقال أحمد : شيخ ثقة ، وقال إيضًا: من الحفاظ للحديث ثقة ، وقال الشأوذي : قلت لأحمد : إن يحيى تكلم فيه ، فعجب ، وقال : ثقة ، وقال إسحاق بن منصور ، وعثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة ، وكذا قال ابن المديني، وأبو زرعة ، ولعال ابن عمار ، وذكره ابن عمار في موازين أصحاب الحديث ، وقال ابن المديني مرة : ثبت ، وقال ابن سعد : كان من أهل البصرة ، وكان يتولى الولايات ، فكان بالكوفة على الحسبة في من أهل البصرة ، وكان يتولى الولايات ، فكان بالكوفة على الحسبة في

المكاييل، والأوزان، وكان قاضياً بالمدائن لأبي جعفر، وذكره ابن حبان في الشقات، وقال: كان يحيى بن سعيد قليل الميل إليه، وقال ابن إدريس: رأيته أتى السوق، فقال: اضربوا هذا، أقيموا هذا، فلا أروي عنه شيئا، وتركه وهيب لأنه أنكر بعض سيرته، وقال الدارقطني: هو شمعت عبدان يقول: ليس في العواصم أثبت من عاصم الأحول، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: عاصم، عن عبد الله بن شقيق، عن عمر «بادروا الصبح بالوتر، فقال: عاصم لم يو عن عبد الله بن شقيق شيئا. مات سنة - ا - أو - ١٤٣ - وقيل: سنة ١٨ - أن - ١٤٣ وقيل: سنة لم يتكلم فيه إلا القطان، وكأنه بسبب دخوله الولاية.

V- ( معاذة ) بنت عبد الله أم الصهباء العدوية البصرية ثقة -٣- تقدمت في ٦٤/٤١ .

٨-(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥. والله أعلم.
 لطائف هذا الاسناد

## منها: أنه اشتمل على إسنادين بالتحويل، الأول سداسي، نازل، و والثماني خماسي عال، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم بصريون إلا سويدًا، وشيخه فمروزيان، وعائشة فمدنية رضي الله عنها، وفيه كتابة (ح) وقد تقدم أقوال العلماء فيها غير مرة، وفيه الإخبار، والتحديث، والإنباء، والعنعنة. والله تعالى أعلم.

#### شرح المديث

(عن عائشة رضي الله عنها) أنها قالت (كنت أغتسل أنا) ذكرت الضمير المنفصل توكيداً للمتصل لتعطف عليه قولها ( ورسول الله ) لأن العطف بدونه، أو فاصل ما ضعيف كما مر ( من إناء واحد ) أي من ماء في إناء واحد (يبادرني وأبادره) أي يسابقني إلى الاغتراف منه، وأسابقه إليه ، وفيه دليل على أن لكل منهما استعمال فضل الآخر ، لأنه لو لم يجز ذلك لما سابق أحدهما الآخر ، لاستلزامه إفساد الماء عليه (حتى يقول دعي لي) أي اتركي لي الماء (وأقبول أنا) ضمير منفصل مؤكد للمتصل ( دع لي) واحتى عناية للمبادرة ، أي تكون غاية المبادرة حتى يخاف على أن أفني الماء قبل إكماله الطهارة ، فيقول الدعي لي، وأخاف عليه ذلك فأقول الدع لي، وأخاف

(قال سويد) بن نصر في روايته لهذا الحديث (يسادرني وأبادره فأقول: دع لي دع لي) يعني أنه جعل قول ادع لي، لعائشة فقط.

(تنبيه) "دَحَّ قَمل أَمر من ودعه يدعه: [ذا تركه ، وأصل المضارع الكسر ، ومن ثم حذفت الواو ثم فتح لمكان حرف الحلق ، قال بعض المتقدمين : وزعمت النحاة أن العرب أماتت ماضي يدع ، ومصدره واسم فاعله ، وقد قرأ مجاهد، وعروة ، ومقاتل ، وابن أبي عَبلة ، ويزيد النحوي : ﴿ما وَدَعَكَ رَبك ﴾[الضحى: ٣] بالتخفيف ، وفي الحديث النحوي أقوام عن وَدْعهم الجمعات ، أي عن تركهم ، فقد رويت هذه الكلمة عن أقصح العرب ، ونقلت من طريق القراء فكيف يكون إمائة ، وقد جاء الماضي في بعض الأشعار ، وما هذا سبيله فيجوز القول بقلة الاستعمال ، ولا يجوز القول بالإمائة . اهدالمصباح المنير .

#### سائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح. المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا-٢٣٩/١٤٨ وفي الكبرى-٢٤١/١٣٦ عن بندار، عن غندر، عن عاصم الأحول، عن معاذة، عنها.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م) في الطهارة ٧/٤٤ عن يحيى بن يحيى ، عن أبي خيشمة زهير بن معاوية، عن عاصم الأحول، به. المسألة الرابعة: في فوائده: من فوائد هذا الحديث ما ترجم له المصنف، وهو جواز الاغتسال بفضل الجنب، وذلك أنه إن كان مراد عائشة رضي

الله عنها بقولها «من إناء واحد، يبادرني؟ الخ،أن كل واحد منهما يغتسل مبادراً فيغتسل بعده الآخر ، فالاستدلال به واضح ، وإن كان مرادها أنهما يتسابقان في آن واحد في الاغتراف كما هو الظاهر من السياق ، فوجه الاستدلال به أنه إذا اغترف أحدهما قبل الآخر، وهو جنب، واغترف الآخر بعده، فقد استعمل فضل الجنب .

وفيه جواز اشتراك الرجل مع امرأته في الغسل ، وأن الاغتراف لا يصير به الماء مستعملا ، وإن لم ينو الاغتراف ، كما يقول به بعض العلماء ، وفيه جواز كلام المغتسل أثناء الاغتسال ، وليس كحالة الغائط . وفيه ماكان النبي تشخطله من مكارم الأخلاق حيث أنه يلاطف زوجاته ، ويعاشرهن عشرة حسنة ، فكان خير الناس في ذلك ، كما قال : "خيركم خيركم لأهلي » . أخرجه الترمذي ، وقال صحيح حسن غريب من هذا الوجه . والله أعلم .

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل الآخر:

اختلف أهل العلم في هذا الباب على مذاهب :

أحدها: المنع من تطّهر الرجل بفضلها ، مطلقا سواء أشرَعا معًا في الطهارة أم لا ، خلت به أم لا ، حائضا كانت ، أم لا ، جنبا كانت أم لا ، وهو قول عمر بن الخطاب، وعبد الله بن سرجس ، والحكم بن عمرو الغفاري، وسعيد بن المسيب، وابن حزم ، واحتجوا بالحديث السابق في الباب الماضي . وأجيب عنه بما سيأتي قريدًا .

الثاني: النع فيما إذا خلت به ، والجواز إذا تطهرا معا وإليه ذهب داود، وإسحاق، وأحمد في رواية عنه قائلا: إن الأحاديث في جواز ذلك ومنعه مضطربة ، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به ، وأجيب بأن اضطراب الأحاديث إنما يضر عند تعذر الجمع ، وهو هنا ممكن بحمل أحاديث النهي على التنزيه، وبأن الجواز مطلقاً روى عن جمع من الصحابة منهم علي، وابن عباس، وجابر، وأبو هريرة،

وأنس، وعائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأم هانى، رضي الله عنهم .
الثالث : منع تطهره بفضلها إذا كانت جنباً أو حائضاً ، وإلا فلا منع ،
ولا دليل على هذا التخصيص ، وقد نُسب هذا القول لابن عمر،
والشعبي، والأوزاعي . هكذا في المنهل ج ا ص٢٧٥ خص المنع عند
هؤلاء بالرجل، والذي في الأوسط لابن المنذرج ا ص٢٩٣ منع كل
واحد من الرجل والمرأة التطهر بفضل الآخر إذا كان الرجل جنبا أو المرأة

الرابع: أنه لا يجوز تطهر كل بفضل طهور الآخر إلا أن يغترفا معا(۱) ، أخذا بظاهر الحديث السابق ، لكنه معارض بحديث الباب ، وبحديث ابن عباس رضي الله عنه ، قال : « اغتسل بعض أزواج النبي تلله في عجفنة ، فجاء النبي تلليتوضا منها أو يغتسل ، فقالت له : يا رسول الله إني كنت جنباً ، فقال: «إن الماء لا يجنب » : رواه أحمد، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . قاله المجد ابن تصدة في المنتق .

و بحديث أم صبية الجهنية رضي الله عنها ، قالت : «اختلفت يدي ويد رسول الله الله الله الوضوء من إناء واحده . رواه أبو داود، وابن ماجه ، وأحمد، وهو حديث صحيح . وهذه الأحاديث أقوى من أحاديث المنع .

الخامس: منع تطهر كل بفضل الآخر، وإن شرعا معا، ونسب هذا إلى أي هريرة رضي الله عنه، وأحمد، وحكاه ابن عبد البرعن قوم، وهو مردود بصريح الأحاديث السابقة الدالة على الجواز. ودعوى النووي الاتفاق على جواز ذلك للمرأة دون العكس يرده هذا القول، كما قاله الحافظ. وكذا دعوى الاتفاق على جوازه لهما إذا كانا جميعًا مردودبه.

<sup>()</sup> مكذا ذكر هذا القول الرابع في النهل جا ص ٧٥ ولم يعزو إلى أحد من العلماء . والذي ذكره ابن المنذر في الأوسط خمس مالهب : (الأول) نهي الرجل والمرأة عن الاغتسال من إناء واحد : (النابي) الرخصة للمرأة دون الرجل . (الثالث) لا بأن يفقط المرأة ما لم تناو به . (الرابع) لا بأس لكل منهما ما لم يكن الرجل عبداء أو المرأة جنا أو حائفا . (الخالس) إياحة اغتسسال الرجل والمرأة من إناه واحد . انتهى الأوسط .ج اص ٢١١ - ٢٩٤

السادس: جواز تطهر كل بفضل طهور الآخر مطلقاً ، وهو مذهب الجمهور ، ، وروي عن أحمد ، وهو المختار ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تطهره معهن ، وأجابوا عن أحاديث النهي بحملها على ما تساقط من الأعضاء ، أو أن النهي محمول على التنزيه ، على أن الخطابي قال : إن أحاديث النهي إن ثبتت فهي منسوخة .

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى النسخ غير صحيح ، لعدم العلم بالتاريخ ، ولأنه لايصار إليه إلا إذا تعذر الجمع ، وهو هنا محن بحمل النهي على النزيه بقرينة الأحاديث الدالة على الجواز . كما قاله الحافظ في الفتح .

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: لا يقال: إن فعل النبي ﷺ لا يعارض قوله الخاص بالأمة (١)، لأنا نقول: إن تعليله الجواز بأن الماء لا يجنب مشعر بعدم اختصاص ذلك به. وأيضا النهي غير مختص بالأمة لأن صبغة الرجل تشمله ﷺ بطريق الظهور، وقد تقرر دخول المخاطب في خطاب نفسه، نعم لو لم يرد ذلك التعليل كان فعله ﷺ مخصصا له من عموم الحديثين السابقين - يعني حديث الحكم الغفاري، وحديث الرجل الذي صحب النبي ﷺ أربع سنين - .

قال الجامع عفا الله عنه: والحاصل أن أقوى المذاهب مذهب من قال بالجواز مطلقاً لقرة دليله ، والله أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
 توكلت ، وإليه أنيب » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القول بأن الفعل لا يعارض القول - كما يذهب إليه الشوكاني ، ويعض الأصوليين - غير صحيح ، بل الصواب أن القعل كالقول ، في المعارضة ، وقد حققته في غير هذا المحل فنبه ، والله ولى التوفيق .

## ﴿ ١٤٩ - بِابُ دْكَرِ الْاغْتِسَالِ نِي التَّصْفَةِ الَّتِي يُعْفِنُ نِيهَا

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الاغتسال من الماء الذي في القصعة التي يعجن فيها أو الغيمة التي في القصعة التي في يكرج الماء عن الطهورية. والقصعة : بفتح فسكون : الصحفة الضخمة تشبع العشرة ، والجمع قصاع وقصع . اهدلسان .

وفي المصباح: والجمع قصّع، مثل بَدُرة وبِكر، وقصاع أيضًا مثل كُلُبّة، وكلاب، وقصّعَات، مثل سجدة وسَجَدات، وهي عربية، وقيل: معرّبة. اهد.

وقوله : في القصعة أي من القصعة ، ففي بمعنى «من» .

ويُعجن : فعل مضارع مغير الصيغة ، يقال : عجن الشيء ، يعجنه عجنًا من باب ضرب ، فهو معجون ، وعَجين ، واعتجنه : اعتمد عليه بجُهُعه يَغْمَرُه . أفاده في اللسان .

ومقصود المسنف من هذه الترجمة الاستدلال على أن الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات لا يخبره ، وهذا شيء من الطاهرات لا يخبره ، وهذا بالإجماع ، إلا ما حكي عن أم هانىء ، والزهري في كسرة بلّت في ماء غيّرت لونه ، أو لم تغيره ، لا يجوز الوضوء به . وسيأتي تحقيق الكلام في المسائل ، إن شاء الله تعالى .

• ٢٤ - أَخْبُرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَبْدُ السرَّحْمَن ، قَالَ :

حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُمَّ هَانِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ اغْتَسَلَ هُوَ ، وَمَيْمَونَهُ مَنْ إِنَاء وَاحد في قَصَعْة فيها أَثْرُ الْعَجِينِ .

### رجال هذا الإسناد : ستة

۱ - ( محمد بن بشار ) أبو بكر بندار البصري ثقة ثبت-۱۰ - تقدم في ٢٧/٢٤ .

٢- (عبد الرحمن) بن مهدي، أبو سعيد البصري ثقة حجة - ٩ - تقدم في ٤٧/٤٢.

" ( إبراهيم بن نافع ) المخزومي، أبو إسحاق المكي ، يقال : أنه ابن أحت عطاء ، الكيخاراني ( ) روى عن الحسن بن مسلم بن يناق ، وابن أبي غيج ، وكثير بن كثير ، وعطاء بن أبي رباح ، وعدة . وعنه ابن المبارك ، وابن مهدي ، وأبو عامر العقدي ، وأبو نعيم ، وخلاد بن يحيى ، ويحيى بن أبي بكير ، قال ابن عيينة : كان حافظا ، وقال ابن مهدي : كان أوثق شيخ بكة ، وقال أحمد، وابن معين : ثقة ، وقال النسائي : ثقة ، وفي مسند يعقوب بن شيبة : قال وكيع : كان إبراهيم يقول بالقدر ، وقال يعقوب : وكان أحمد يطريه ، وذكره ابن حبان في الثقات .

إبن أبي نجيح) عبد الله بن يسار، أبو يسار الثقفي مولاهم المكي، ثقة زمي بالقدر، وربما دلس، من السادسة مات سنة ١٣١، أو بعدها. تقدم في ١١٥/١١٧.

٥- (مجاهد) بن جبر الإمام الثقة الحجة المكي-٣- تقدم في ٢٧/ ٣١.

٦- (أم هانيء) فاختة، وقيل: هند بنت أبي طالب رضي الله عنها.
 تقدمت في ١٤٣/ ٢٢٥ ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) يفتح الكاف وسكون التحتية وخاء معجمة وراء نسبة إلى كيخاران قرية باليمن . اهدلب اللباب . ج٢ ص ٢١٩ .

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وهم ما بين بصريين، وهما ابن بشار ، وعبد الرحمن ، ومكيين : وهم الباقون ، وأن شيخه أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة ، كما تقدم غير مرة ، وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة . والله تعالى أعلم.

## ثرج المديث

(عن أم هانيء) فاختة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنهما (أن رسول الله المتافقة المشهورة التي بالضمير المنفصل للقاعدة المشهورة التي ذكرها ابن مالك بقوله:

وإنْ عَلَى ضَسمير رَفّع مُتّصلُ عَطَفْتَ قافصلُ بالضّعير النَّفَصلُ (وميمونة) بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في الام ٢٣٦/١٤٦ (من إناء واحد) "من ابتدائية ، أي من ماء في إناء واحد (في قصعة) "في" بمعنى "من" وإناء والجرور بدل بما قبله ، والقصعة بفتح قصاع ، وقصع ، وقصعات . قاله في المحجم الوسيط . وتقدم في أول الباب نقلا عن اللسان والمصباح ( فيها أثر العجين ) جملة في محل جر صفة لقصعة ، و"العجين فعيل بمعنى مفعول ، وهو الطحين المحجون بالماء ، أفاده في المعجم ، وقال الشنقطي في شرحه : هو الدقيق المبتل بالماء ، والمراد هنا الشيء اليسير الباقي بعد الغسل ، ولا يؤثر مثله في الماء غالبا ، وهذا كثيرا ما يوجد في أواني البوادي لاسيما والغالب عليهم عدم استعمال المزيل كالصابون ونحوه . اه . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

#### مبائل تتعلج بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أم هانيء رضي الله عنها هذا حيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -١٤٩/ ٢٤٠ وفي الكبرى -٢٤٢ / ١٣٧ – عن بندار ، عن ابن مهدي، عن إبر اهيم بن نافع ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عنها .

المسألة الشائقة : فيمن أخرجه معه : أخرجه (ق) في الطهارة ٣٥/٣ عن أبي عامر عبدالله بن عامر الأشعري ، عن يحيى بن أبي بكير ، كلاهما عن إبراهيم بن نافع به .

وأخرجه أحمد ، وابن خزيمة ، وأشار له الترمذي .

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث ما ترجم له المصنف، وهو جواز الاغتسال من ماء خالطه العجين، ويقاس عليه كل طاهر خالط الماء، وحسن عشرة النبي للهله، ويسر الشريعة حيث لم يضيق علينا بإيجاب انفراد كل أحد من الرجال والنساء في الطهارة.

المسألة الخامسة: ذكر أقوال العلماء في الماء المضاف إلى اسم شيء غيره أنه على ثلاثة أنواع:

النوع الأول : ما لا تحصل به الطهارة ، وهو على ثلاثة أنواع :

أحدها : ما اعتصر من الطاهرات ، كماء الورد، وماء القرنفل، وما ينزل من عروق الشجر إذا قطعت رطبة .

الثاني : ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغًا، أو حبرًا ، أو خلا ، أو مرقًا ، ونحو ذلك .

الثالث : ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلا المُغلَى، فجميع هذه الأنواع لايجوز بها الوضوء ولا الغسل، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لانعلم فيه خلافا ، إلا ماحكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة أنها يرفع بها الحدث ويزال بها النجس، ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقد المغلى ، وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء.

النوع الثاني: ماخالطه طاهر يكن التحرز منه فغير إحدى صفاته -طعمه، أو لونه، أو ريحه - كماء الباقلاء، وماء الحمص، وماء الزعفران، فقد اختلف أهل العلم في جواز الوضوء به ، فقيل لا يجوز التطهر به ، وإليه ذهب مالك، والشافعي وإسحاق ، وهو رواية عن أحمد ، وهي أصح الروايتين في مذهبه ، وفيه رواية عنه : يجوز ، وبه يقول أبو حنيفة، وأصحابه ، لأن الله تعالى قال : ﴿ فلم تجدوا ماء فتيمموا ﴾ [المائدة: ٦] وهذا عام في كل ماء ، لأنه نكرة في سياق النفي ، والنكرة في سياق النفي تعم ، فلا يجوز التيمم مع وجود الماء ، وأيضاً قول النبي على في حديث أبي ذر رضى الله عنه: « التراب كافيك ما لم تجد الماء » وهذا واجد للماء ، ولأن النبي الله وأصحابه كانوا يسافرون ، وغالب أسقيتهم الأدم ، والغالب أنها تغير الماء ، ولم ينقل تيمم مع وجود شيء من تلك المياه . ولأنه طهور خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء ولارقته ولا جريانه فأشبه المتغير بالدهن . ووجه الأول أنه ماء تغير بمخالطة ماليس بطهور يمكن الاحتراز منه ، فلم يجز الوضوء به كماء الباقلا المغلي ، ولأنه زال عن إطلاقه، فأشبه المغلى.

قال الجامع عقا الله عنه : قول من قال بالجواز هو الراجح عندي لأن حديث الباب نص فيه ، وللأدلة التي ذكرها المجوزون. والله أعلم .

النوع الثالث : من المضاف ما يجوز به التطهر اتفاقا ، وهو على أربعة أنواع . أحدها: ما أضيف إلى محله ومقره، كماء النهر والبئر، وهذا لا اختلاف بين أهل العلم فيه . الثاني: ما لايمكن التحرز منه كالطُّحِلُب، وسائر ما ينبت في الماء،

وورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو تحمله الربح فتلقيه فيه ، و ماتجذبه السيول من العيدان، والتبن، ونحو ذلك، فتلقيه في الماء ، وما هو في قرار الماء كالكبريت، والتبن، وغيرهما إذا جرى عليه الماء فتغير به أو كان في الأرض التي يقف الماء فيها ، وهذا كله يعم عنه لأنه يش التحرز عنه . المثالث : ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية كالتراب إذا غير الماء لا يمنم الطهورية ، لأنه طاهر مطهر كالماء ، فإن تُحُنُ بحيث لا يجرى على الأعضاء لم تجز الطهارة به لأنه طين وليس بماء ، ولا فوق في التراب بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد ، وكذلك الملح الذي أصله الماء كالبحري والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على السبخة فيصير ملحا، فلا يسلب الطهورية ، لأن أصله الماء فهو كالجليد (١) والثلح ، مادا ، فلا معذنيًا ليس أصله الماء فهو كالجليد (١) والثلح ،

الرابع: ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه، والطاهرات الصلبة، كالعود، والكافور، والعنبر، إذا لم يهلك في الماء، ولم يَمُع فيه (٢) لا يخرج به عن إطلاقه، لأنه تغير مجاورة أشبه ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبه، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم في هذه الأنواع خلافًا، وفي معنى المتغير باللهن ما تغير مجاورة بالقطران والزفت والشمع، لأن في ذلك دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة فلا يمنع كالدهن. ذكر هذا البحث كله الموفق رحمه الله في المغني المنعني حاص ١٠٥٠ والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الجليد - بفتح ، فكسر - : ما يسقط على الأرض من النَّدَى ، فيجمدُ . أفاده في 3 . (٢) مضارع ماع يموع كقال يقول أو يميع كباع يسع ، يمعنى ذاب . أفاده في المصباح .

## • ١٥ - بابُ تَرْكُ الْمَرْأَة نَفَعْنَ ضَفَّر رَأَسِهَا عَنْدَ اغْتَسَالِهَا مِنَ الْمِنَابِيَّةُ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك المرأة نقض شعرها المفتول عند اغتسالها من أجل الجنابة .

والترك : بفتح فسكون : وَدُعُكَ الشيءَ ، يقال : تركه يُتُرُكُه تَرْكًا ، واتَّركه . وتركتُ الشيء تركا خَلَيته . أفاده في اللسان .

والنقض بفتح فسكون : مصدر ، يقال : نقضت الحبل نقضا من باب قتل : حَلَلت بَرُمَهُ . ومنه يقال : نقضت ما أبرمه إذا أبطلته . قاله في المصباح .

والضَّفْر بفتح فسكون : نسج الشعر وغيره عَريضًا، والتضفير مثله ، والضفيرة : العقيصة وقد ضَفَرَ الشعر، ونحوه عَرضُفُرهُ ضَفْرا من باب ضرب : نسج بعضه على بعض ، والضفر: الفَتَل، وانضفر الحَبلان: إذا التَوَيَّا معًا . ويقال للذؤابة : ضَفيرة، وكل خُصُلة من خُصُل شعر المرأة تُضفَر على حدة : ضفيرة ، وجمعها ضفائر . أفاده في اللسان .

والمراد بالضَّفْر هنا المضفور تسمية بالمصدر ، ويحتمل أن يكون الضُّفُّر بضمتين جمع صَفَيــرة، وهي الحُصُلة ، بضم فسكون ، وهو الشعــر المجتمع .

فالإضافة في قوله : «ترك المرأة» من إضافة المصدر إلى فاعله، و«نقض» مفعوله ، وفي «نقض ضفر رأسها» من إضافة المصدر إلى مفعوله . ٧٤١ - أخْبَرَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ مُنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعْيد ، عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أَمَّ اللَّه بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أَمَّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّه عُنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ : قُلْتُ : قُلْتُ : قُلْتُ : قُلْتُ أَشْدُ ضَفْر رَأْسِي ، أَقَانْقُضُهَا قُلْتُ ضَفْر رَأْسِي ، أَقَانْقُضُهَا عَنْدَ غَسْلُهَا مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا يَكُفِيكُ أَنْ تَحْمِي عَلَى رَسُولَ اللَّه إِنِّي امْرَاةٌ اللَّه اللَّه عَلَى عَلَى رَاسِكِ ثَلَاتَ عَسْلُها مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا يَكُفِيكُ أَنْ تَحْمِي عَلَى رَاسِكِ ثَلَاتَ عَسْلُها مِنَ الْجَنَاتِ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى جَسَدِكِ » .

### رجال هذا الإسناد : ستة

١-( **سليمان بن منصور** ) البلخي البزاز الدَّهْني الجَرْمي، لقبه زَرْغَمَّلْدُهْ ثقة لا بأس به ١٠- ا-تقدم في ٦٠- ٧٥/ ١.

٢- (سفيان) بن عيينة المكي ثقة حجة إمام ٨- تقدم في ١/١.

٣- (أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ، أبو موسى المكي ، ثقة-٦- . روى عن نافع ، ومكحول ، وحميد بن نافع ، وسعيد المقبري ، والزهري ، ومحمد بن كعب القرظي ، وأبيه موسى ، وجده سعيد بن العاص ولم يدركه ، وجماعة . وعنه يحيى بن سعيد ، وهو من أقرائه ، وشعبة ، والسفيانان ، والليث ، وابن جريج ، وعمرو ابن الحارث . وغيرهم .

قال البخاري عن ابن المديني : له نحو أربعين حديثا ، وقال أحمد، وابن معين ، والنسائي ، والعجلي ، وابن سعد : ثقة ، زاد أحمد : ليس به بأس ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، وقال الدارقطني : أيوب هو ابن عم إسماعيل بن أمية ثقتان ، وقال ابن عيينة : كان أيوب أفقههما . ووثقه أبو داود، وابن عبد البر ، وذكره ابن المديني في الطبقة الثالثة من أصحاب نافع ، وشذ الأزدي، فقال : لا يقوم إسناد حديثه ، ولا عبرة بقول الأزدي . مات سنة - ١٣٦٣ وقيل غير ذلك ، وقال ابن حبان في الثقات : مات في حبس داود بن علي مع إسماعيل بن أمية . أخرج له الجماعة .

٤ - (سعيد بن أبي سعيد) المقبري المدني ثقة -٣ - تقدم في ٩٥/ ١١٧ .

٥- (عبدالله بن رافع) المخزومي أبو رافع اللذي مولى أم سلمة زوج النبي الله بن رافع) الخزومي أبو رافع اللذي مؤلف . روى عنها، وعن حجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري، وأبي هريرة، وغيرهم . وعنه أفلح بن سعيد القبائي، وأيوب بن خالد بن صفوان، وبكير بن الأشج ، وأبو صخر حميد بن زياد، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، والقاسم بن عباس الهاشمي ، وموسى بن عبيدة الربذي وغيرهم ، وهو من أقرانه ، قال العجلي، وأبو زرعة ، والنسائي : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له الجماعة ، إلا البخاري .

٦- (أم سلمة ) هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها
 تقدمت في ١٨٣/١٢٣ . والله تعالى أعلم .

### لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين بلخي، وهو شيخه، ومكيين، وهما سفيان، وأيوب، ومدنيين، وهم الباقون، وأن شيخه عمن انفرد هو به عن بقية الستة، وأما الباقون فأخرجوا لهم، والاعبد الله بن رافع، فلم يخرج له البخاري، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه الإخبار، والعنعنة، والقول، وهي من صيغ الاتصال على الأصح في «عن؟ إن كانت من غير المدلس.

## شرج المديث

(عن أم سلمة) رضي الله عنها (زوج النبي كا بالجر بدل من أم سلمة أو علف بيان له، ويجوز قطعه إلى الرفع، والنصب بتقدير هو ، وأعني . والزوج بلا هاء هى اللغة الفصحى في المرأة ، ويقال فيها زوجة أيضا، قال في اللسان : وزوج المرأة بعلها ، وزوج الرجل : امرأته ، وقال ابن سيده : والرجل زوج المرأة ، وهي زوجه وزوجته ، وأباها الأصمعي بالهاء ، وزعم الكسائي عن القاسم بن معن أنه سمع من أزد شنوءة بغيرهاء ، والكلام بالهاء ، ألا ترى أن القرآن جاء بالتذكير ؟ : فإسكن أنت وزوجك الجنة [البقرة : ٣٥] هذا كله قول اللحياني ، وقال بعض النحويين : أما الزوج ، فأهل الحجاز يضعونه للمذكر والمؤنث قال الله عزو جل : ﴿ اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ [البقرة : ٣٥] ، وقال : ﴿ وإن أردتم وليضا روج كان زوج ﴾ [النساء : ٢٠] ، وقسال : ﴿ وإن أردتم المنتبدال زوج مكان زوج ﴾ [النساء : ٢٠] : أي امرأة مكان امرأة ، ويقال أيضا : هي زوجته ، قال الشاعر (من البسيط) :

يَا صَـــاح بَلِّغْ ذَوِي الزَّوْجَات كُلِّهِمِ أَنْ لِيْسَ وَصُلِّ إِذَّا انْحَلَّتْ عُرَى الذَّنَب

وبنو تميم يقولون : هي زوجته. وأبا الأصمعي ، فقال : زوج لاغير، ورُدَّ عليه لثبوته في أشعار العرب ، كما في البيت السابق ، وكما في قول الفرزدق (من الطويل):

وإنَّ الذي يَسْعَى يُحَرِّشُ زَوْجَتِي كَسَاعٍ إِلَى أَسْدَ الشَّرى يَسْتَبيلُهَا اهدلسان بتصرف . أنها (قالت) وهكذا عند مسلم أن السائلة هي أم سلمة ، ومثله عند أبي داود من رواية زهير بن حرب ، وعنده من رواية أحمد بن عمرو بن السح «أن امرأة من المسلمين» ، فأيهمها (يا رسول الله إني امرأة أشد) من بابي نصر ، وضرب ، أي أحكم (ضفر رأسي ) أي نسج شعر رأسي وإدخال بعضه في بعض . قال النووي رحمه الله : هو بفتح الضاد وإسكان الفاء ، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث ، والمستفيض عند المحدثين ، والفقهاء ، أي أحكم فتل شعري ، وقال الإمام ابن بري في الجزء الذي صنفه في خن الفقهاء : من ذلك : قولهم في حديث أم سلمة: «أشد ضمَّر رأسي» ، يقولونه بفتح الضاء وإسكان الفاء ، وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة ، كسفينة وسمَّن ، وهذا الذي الكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه ، بل الصواب جواز الأمرين ، ولكل منهما معنى صحيح ، ولكن يترجع ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة . اهد كلام النووي . في شرح مسلم المسلم .

وفي النسخة الهندية (إني امرأة شديدة ضفيرة رأسي) ، والضفيرة : كل خُصلة من خُصل شعر المرأة تضفر على حدة ، جمعها ضفائر ، وقال الأصمعي : هي الضفائر ، والجَمائر ، وهي غدائر المرأة ، واحدتها ضفيرة وجميرة ، ولها ضفيرتان ، وضفران أيضاً ، أي عقيصتان ، وقال أبو زيد : الضفيرتان للرجال دون النساء ، والغدائر للنساء ، وهي المضورة . أفاده في اللسان .

وعلى هذه النسخة يكون اشديدة صفة مشبهة نعتًا لامرأة، واضفيرة » مرفوع به ، ويؤيد صحة هذه النسخة تأنيث الضمير في قوله: ( أفأنقضها عند غسلها ) وماوقع في النسخة المصرية من تأنيث الضميرين مع رواية الني امرأة أشد ضفر رأسي » فأظنه من تخليط النساخ ، فإن في هذه الرواية الضميران مذكران كما عند مسلم وغيره ، وكذا أشار في هامش الهندية إلى أنه يوجد في نسخة عند النسائي كرواية الجماعة ، « إني امرأة أشد ضفر راسي، أفانقضه عند غسله» ، وهذه النسخة هي التي شرح عليها السندي .

والهمزة في قوله (أفأنقضها) داخلة على محذوف ، أي لايجزيني غسل الشعر مضفوراً ، فأنقضه عند إرادة غسله من أجل الجنابة ، أو هي مقدمة من تأخير ، كما تقدم البحث عنه .

(من الجنابة ) أي للجنابة ، أو بسببها ، وتقدم معنى الجنابة .

وهي إنما سألت عن الوجوب أي هل يجب علي "نقصه أم لا ؟ ، بدليل قوله في الجواب (إنما يكفيك) أي يجزيك ، والكاف مكسورة لأن الخطاب للمؤنث (أن تحسشي) بكسر الثاء المثلثة ، وسكون الياء، أصله تميين، كتفصرين، أو تحثوين كتنصرين فحذفت حركة حرف العلة للاستقال (۱)، ثم حرف العلة لالتقاء الساكنين، ثم النون للنصب، قال القاري: ولا يجوز فيه النصب يعني أنه لا يجوز فتح الياء من تحثي لأجل النصب لأن هذه الياء ليست جزء الكملة التي تفتح إذا دخل الناصب على الفعل ، والما هي ضمير المؤنثة . والحثي : والمراد به هنا الصب .

قال في المصباح: وحثا الرجل التراب يحثوه حثوا، ويحثيه حثيا من باب رمى لغة إذا هاله (۲) بيده، وبعضهم يقول: قبضه بيده ثم رماه، ومنه اعثوا التراب في وجهه، ولا يكون إلا بالقبض والرمي. اهد (على رأسك ثلاث حثيات) أي ثلاث غرفات، واحدتها حثية، قال النووي

<sup>(</sup>١) قوله فحذفت حركة حرف العلة ، هذا على أنه ياتي ، وأما على أنه واوي، فأصله تحتوين، كتصرين ، فنقلت كسرة الواو إلى الثاء يعد سلب حركتها ، ثم قلبت الواوياء للمناسبة ، ثم حذفت لالتقاء الساكنين ، فننه .

<sup>(</sup>٢) أي صبه .

رحمه الله : ثلاث حشيات هي بمعنى الحفنات في الرواية الأخرى ، والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان . اهـ

فقوله (أن تحشي، في تأويل المسدر فاعل يكفي ، و(على رأسك) متعلق براغضي، و وثلاث مفعول مطلق لداغمي، على النيابة ، وأصله حثيات ثلاثاً ، وقوله (من ماء) بيان لثلاث حثيات (ثم تفيضين ) بإثبات النون على أنه مرفوع مستأنف ، وفي بعض النسخ ثم تفيضي بحذفها عطفا على (عَمْي، فهو منصوب ، وفي بعضها بإثبات النون في الفعلين ، ووُرُول على إهمال (أن، حملالها على (ما المصدرية كما قال ابن مالك :

وَيَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلاً عَلَى مَا أَخْتِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلا

وهو لغة ، لا ضرورة ، قال الشاعر : أَنْ تَقْرَآنَ عَلَى أَسْمَاءَ رَيْحَكُما ۚ منَّى السَّلامَ وَأَنْ لا تُشْعِراً أَحَدَا

و "تفيضين" مضارع "أفاض"، بمعنى "صب" ، وحذف مفعوله للعلم به ، أي الماء (على جسدك) أي جمسك، والمراد بقية جسدها ، لا ما يشمل الرأس، لما في أبي داود والترمذي من قوله : "على سائر جسلك» ، وعند مسلم وأبي داود، والترمذي زيادة "فتطهرين"، وهذا يدل على أن هذا الفعل من الحثيات الثلاث، والإفاضة يكفي في تمام الطهارة، ولا يحتاج إلى المذلك ، وهو مذهب الجمهور ، وقالت المالكية بوجوب الدلك . قلت : الراجح قول الجمهور لعدم نص يدل على وجوبه . والله أعلم .

#### معائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى: في درجته: حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا ١٥٠/ ٢٤١

وفي الكبرى ١٣٨/ ٢٤٣ عن سليمان بن منصور ، عن ابن عيينة ، عن أيوب بن موسى، عن سعيد القبري ، عن عبد الله بن رافع ، عنها .

السألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م) في الطهارة ٢٤/١ عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعَمْرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عُمَر، أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به. و٢٤/٢ عن عمرو الناقد، عن يزيد بن هارون، و٢٤/٢ عن عبد الرزاق، كلاهما عن سفيان الثوري، و٢٤/٣ عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن زكريا بن عدي، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم كلاهما عن أيوب بن موسى نحوه.

وأخرجه (د) فيه ١/١٠ عن زهير بن حرب، وابن السرح - كلاهما عن سفيان بن عيبنة به . وأخرجه (ت) فيه ٧٧عن ابن أبي عمر به ، وقال حسن صحيح . وأخرجه (ق) فيه ١٥٠ عن أبي بكر بن أبي شيبة به . ورواه البيهقي .

المسألة الرابعة: في فوائده : من فوائد الحديث ما ترجم له المصنف، وهو عدم وجوب نقض المرأة شعرها في حالة غسلها من الجنابة، وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل مايجهله من أمر دنيه، وأن المرأة يجب عليها أن تحثى ثلاث حثيات من الماء على رأسها، وتعمم جسدها بالماء.

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في نقض الشعر عند الاغتسال: ذهب الجمهور إلى أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أو الحيض يكفيها أن تمثي على رأسها ثلاث حثيات، ولا يجب عليها نقض شعرها.

وذهب النخعي إلى وجوبه للجنابة والحيض.

وذهب الحسن البصري، وطاوس إلى وجوبه في الحيض دون الجنابة، وبه يقول أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما . وروى عن مالك أنه لايجب النقض لا على الرجال، ولا على النساء .

قال الشوكاني رحمه الله: ووجه ماذهب إليه عموم نهيه الله عن نقض الشعر ولم يخص رجلا من امرأة ، ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصاً بهن اعتباراً بعموم النهي ، كذا قال ابن سيد الناس . ووجه من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان رضي الله عنه : أنهم استفتوا النبي النبي ققال : « أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر ، وأما المرأة فلا عليها أن تنقضه » .

أخرجه أبو داود ، وأكثر ماعلل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش ، والحديث من مروياته عن الشاميين ، وهو قوي فيهم فيقبل ، وصححه الشيخ الألباني .

ووجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر ، وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك . ولعله لم تبلغه الرخصة في ذلك للنساء .

ووجه ماذهب إليه الحسن، وطاوس، وأحمد من التفرقة بين الحيض والجنابة حديث عائشة رضي الله عنها حيث قال لها النبي على وكانت حائضا : «انقضي شعرك واغتسلي» رواه ابن ماجه، وهو عند الجماعة إلا الترمذي ، ولكن ليس فيه ذكر الغسل . وردَّ عليهم بأن هذا الغسل للتنظيف للإحرام بالحج لا للطهارة من الحيض بدليل أنها كانت وقت ذاك حائضاً لم تطهر .

قال في المنهل: نعم في المسألة حديث واضح أخرجه الدارقطني في الأفراد، والطبراني، والخطيب في التلخيص، والضياء المقدسي من حديث أنس مرفوعا: (إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضًا، وغسلته بخطمي وأشنان، وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على

رأسها صبا وعصرته . فهذا الحديث ، وقد أخرجه الضياء وهو يشترط الصحة فيما يخرجه يشمر الظن في العمل به ، ولكن يحمل هذا على الندب لذكر الخطمي والأشنان ، إذ لا قائل بوجوبهما ، فهو قرينة على الندب، وحديث أم سلمة محمول على الإيجاب كما قال : " إنحا يكفيك، فإذا زادت نقض الشعر كان ندبا . اهدالمنهل ج٣ص٧٧ .

قال الجامع عفاالله عنه: الذي يترجح عندي قول الجمهور من أن المرأة يكفيها أن تحفي على رأسها ثلاثا ، لما في رواية مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها بزيادة الحيضة من رواية عبد الرزاق ، عن الثوري ، وهي زيادة ثقة غير منافية لرواية غيره . وأما دعوى ابن القيم شذوذها فغير صحيح . هذا في حق المرأة ، وأما الرجل فيجب عليه النقض إذا لم يصل إلى أجزائه ، لما تقدم من حديث ثوبان رضي الله عنه ، وحديث علي مرفوعا « من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فكل الله به كذا وكذا من النارا ، قال علي : ومن ثم عاديت شعري ، رواه أحمد ، وأو داود ، وزاد : وكان يجز شعره رضي الله عنه .

قال الحافظ: وإسناده صحيح ، لكن قيل: إن الصواب وقفه . اه قلت : وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع، لأنه لامجال للاجتهاد فيه كما هو ظاهر ، لاسيما ويشهد له حديث ثوبان . فتأمل . وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ﴿ إِن تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر؟ ، أخرجه أبوداود، والترصذي ، وابن ماجه ، والبيهقي ، فلا يصلح للاستشهاد به للاتفاق على تضعيف الحارث ابن وجيه الراوي عن مالك بن دينار .

والحاصل أن الرخصة في عدم النقض خماص بالنساء في الحيض والجنابة. وأما الرجال فهم على أصل وجوب تعميم أجزاء الشعر، والبشر. و الله أعلم.

# ١٥١ - بَابُ دُكْرِ الْأَمْرِ بِذَلِكَ لَلْعَانِصِ عِنْدَ الْأَغْتِسَالِ لِلْإَهْرَامِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بنقض ضفر الرأس للمرأة الحائض ، عند اغتسالها ، لأجل إرادة الإحرام بالحج أو العمرة .

وأراد المصنف بهذه الترجمة أن محمل حديث عائشة رضي الله عنها الذي قيه الأمر بنقض ضفوها على حالة الإحرام لأجل النظافة لا للطهارة من الحيض بدليل أن عائشة رضي الله عنها كانت وقت اغتسالها حائضا، فلا يدل على أمر الحائض إذا طهرت من حيضها وهذا الذي أشار إليه المصنف هو الراجع . والله أعلم .

٧٤٧ - أخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْد الْأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ ، عَنْ مَالِكَ ، أَنَّ ابْنَ شِهَاب ، وَهِشَامَ بْنَ عُرُوةَ ، حَدَّنَّاهُ ، عَنْ عُرُوةَ ، حَدَّنَاهُ ، عَنْ عُرُوةَ ، حَدَّنَاهُ ، عَنْ عُرُوةَ ، حَدَّنَاه ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ عَامَ حَجَّة اللَّودَاعِ ، فَأَهْلَلْتُ بِالْحُمْرة ، فَقَدَمْتُ مَكَةً وَأَنَا حَائِضٌ ، فَلَمْ أَطُفُ بِالْسِبَيْت ، ولا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوة ، فَشَكُوتُ ذُلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَقَالَ : الصَّفَا والمَرْوة ، فَشَكُوتُ ذُلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَقَالَ : الْقُضِي رَأْسَكُ وامْتَشْطِي وَأَهلِي بِالْحَجُّ وَدَعِي الْسَعُمْرة » فَقَالَ : فَقَعَلْتُ ، فَلَمَا قَضَيْنَا الْحَجُّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي فَقَالَ : فَقَعَلْتُ ، فَلَمَا قَضَيْنَا الْحَجُّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

بَكْرِ إِلَى التَّنْهِيمِ، فَاعْتَمَرَتُ، فَقَالَ : هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ السَّرَّحْمَنِ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدَيثُ مَالِكُ ، عَنْ هِشَامَ بْنِ عُرْوَةَ ، لَمْ يَرْوهِ أَحَدٌ إِلاَّ أَشْهَبُ .

### رجال هذا الإسناد : سبعة

١- ( يونس بن عبد الأعلى ) بن موسى بن ميسرة بن حفص بن خباب، الصدفي أبو موسى المصري ، روى عن ابن عييتة ، والوليد بن مسلم، وابن وهب، وأبي ضمرة ، والشافعي ، وأشهب، وغيرهم . وعنه مسلم ، وابن وهب، وأبي ضمرة ، والشافعي ، وأشهب، وغيرهم . مخلد، وأبو زرعة ، وابو حاتم ، وآخرون . قال أبو حاتم : سمعت أبا الطاهر بن السرح يحث عليه ، ويعظم شأنه ، وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يوقه ويرفع من شأنه ، وقال النسائي : ثقة ، وقال علي بن الحسن بن بريد : كان يحفظ الحديث ، وقال النسائي : ثقة ، وقال علي بن عمرو بن خالد الحرائي ، سمعت أبي يقول : قال لي منه أحد أعقل من يونس بن عبد الأعلى ، وذكره ابن حبان في الثقات ، ما يدخل وذكر هنيده عبد الرحمن بن أحمد بن يونس أن دعوتهم في الصدف، وليسوا من أنفسهم ، ولا من مواليهم . توفي غداة الاثنين ليومين مضيا من ربيع الآخر سنة ٢٦٤ ، وكان مواليهم . توفي غداة الاثنين ليومين مضيا من ربيع الآخر سنة ٢٦٤ ، وكان مولده في ذي الحجة سنة ١٧٠ .

وقال الحافظ : وكان إمامًا في القراءًات، قرأ على ورش، وغيره، وقرأ عليه ابن جرير الطبري، وجماعة ، وقال أبوعمر الكندي : كان فقيرًا شديد التقشف مقبولا عند القضاة ، قال يحيى بن حسان : بونسكم هذا من أركان الإسلام ، قال أبو عمر : كان يستسقى بدعاته ، وقال مسلمة ابن قاسم : كان حافظًا ، وقد أنكروا عليه تفرده بروايته عن الشافعي حديث " لامهدي إلا عيسى » أخرجه ابن ماجه عنه ، وكذا الذهبي يدَّعي أن يونس دلسه ، ويستند في ذلك أن أبا الطاهر رواه عن يونس فقال : حُدُّتتُ عن الشافعي ، لكن رواه ابن منده في فوائده من طريق الحسن بن يوسف الطرائفي وأي الطاهر المذكور ، كلاهما عن يونس، أنا الشافعي، ورواه يوسف الميانجي عن ابن خزيمة، وابن أبي حاتم، وزكريا الساجي، وغيرواحد ، عن يونس، ثنا الشافعي ، أخرج له مسلم ، والنسائي ، وابن ماجه .

٢- (أشهب) بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي، أبو عمرو الفقيه المصري، قيل اسمه مسكين، وأشهب لقبه. ووى عن مالك، والليث، وسليمان بن بلال، وفضيل بن عياض، وابن عينة، ويحيى بن أيوب، وغيرهم. وعنه الحارث بن مسكين، وأبو الطاهر بن السرح، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ويونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن إبراهيم المواز المالكي، وغيرهم.

قال ابن يونس: أحد فقهاء مصر، و وذوي رأيها، وقال ابن عبد البر: كان فقيها حسن الرأي والنظر، وقد فضله ابن عبد الحكم على ابن القاسم في الرأي، قال ابن عبد الحكم: سمعته يدعو في السجود على الشافعي بالموت، فمات الشافعي، ومات بعده أشهب بثمانية عشريوما، وقال ابن يونس: ولد سنة - ١٤٥٥ ومات يوم السبت لثمان بقين من شعبان سنة - ٢٤ - وحكى عمرو بن سواد عن الشافعي أنه سمعه يقول: ما أخرجت مصر مثل أشهب لو لا طيش فيه، وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيها على مذهب مالك، ذاباعنه، وقال أحمد بن خالد: كان سحنون يقول: حدثني المتحري في سماعه - يعني أشهب، أخرج له أبو داود، والنسائي. ٣- ( مالك ) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني-٧- تقدم في ٧/٧.

٤ - ( **ابن شهاب** ) محمد بن مسلم الزهري الحجة الثبت - ٤ - تقدم في الرام ال

٥- ( هشام بن عروة ) المدني ثقة فقيه-٥-تقدم في ٢٩/٤٩ .

٦- ( عروة) بن الزبير أحد الفقهاء الأعلام ثقة-٣- تقدم في ١٤٠ ٤٤ .

٧- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥.

#### لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء فقهاء ، وأنهم مدنيون إلا يونس، وأشهب، فمصريان .

وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة ، وفيه رواية الابن عن أبيه ، وفيه : الإخبـار ، والتـحـديث ، والعنعنة . وكلهـا من صبيغ الاتصـال عـلى الراجح مع تفصيل في ذلك . والله تعالى أعلم .

## شرج المديث

(عن عائشة) أم المؤمنين (رضي الله عنها) أنها (قالت: خوجنا) أي من المدينة (مع رسول الله كلف) الظرف في محل نصب على الحال من المدينة (مع حجة الوداع) قال في المصباح: والعام: الحول، والنسبة إليه على لفظه، فيقال: نبت عامي إذا أتى عليه حول، فهو يابس، والعام في تقدير فكل بفتحتين، ولهذا يجمع على أعوام، مثل سبب وأسبب، قال ابن الجواليقي: والاتفرق عوام الناس بين العام والسنة ويجعلونهما بمعنى، فيقولون لن سافر في وقت من السنة أي وقت كان إلى مثله: عام، وهو غلط، والصواب ما أخبرت به عن أحمد بن يحيى أنه قال: السنة من أي يوم عددته إلى مثله، والعام لا يكون

إلاشتاء وصيفا ، وفي التهذيب أيضا العام حول يأتي على شنّوة وصيّفة ، وعلى هذا فالعام أخص من السنة ، فكل عام سنة ، وليس كل سنة عاما ، وإذا عددت من يوم إلى مثله فهو سنة ، وقد يكون فيه نصف الصيف ، ونصف الشتاء ، والعام لايكون إلا صيفا وشتاء متواليين . اهم المصباح ٢٠٩٥. .

والحِجّة بالكسر المرة الواحدة من الحج ، وهو من الشواذ ، لأن القياس في المرة الفتح كما أن القياس في النوع الكسر ، قال ابن مالك في الحلاصة :

## وَفَعْلَةٌ لَمَّة كَجَلْسَهُ وَفِعْلَةٌ لَهَيْئَة كَجِلْسَهُ

وفي اللسان: ما حاصله: روي عن الأثوم وغيره: ما سمعنا من العرب حججت حَجة، ولا رأيت رَءية - يعني بالفتح - وإنما يقولون: حججت حجّة، يعني بالكسر، ورأيت رُؤية - يعني بالفسم -، وقال الكسائي: كلام العرب كله على فعلت فعلة إلاقولهم: حججت حجة ورأيت رُؤية.

لكن نقل قبل ذلك ما نصه: قال سيبويه: وقالوا: حَجة واحدة - يعني بالفتح - يريدون عمل سنة واحدة ، وقال الأزهري: الحج : قضاء نسك سنة واحدة ، وبعض يكسر الحاء فيقول: الحج والحجة ، ووقرىء: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾[آل عمران: ٩٧] ، والفتح أكثر . فدل على أن سيبويه، والأزهري أثبتا الحجة بالفتح أيضاً .

والحاصل أن الحجة بالكسر والفتح ، والكسر أشهر .

والوداع: بفتح الواو، ويروى بكسرها من ودَّعه توديعًا، وهو مروي في صحيح البخاري بالوجهين، وأصله عند أهل اللغة توديع الناس بعضهم بعضا في المسير، وتوديع المسافر أهله إذا أراد سفرًا: تخليفه إياهم خافضين وادعين ، وهم يودعونه إذا سافر تفاؤلا بالدَّعَة التي يصير إليها إذا قفل . قاله في اللسان .

وحجة الوداع: هي حجة النبي عَلَيْهُ، وهي في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج غيرها بعد الهجرة، قبل لها ذلك لأنه ودّع الناس في خطبته فيها ، ويقال لها حجة البلاغ لأنه سألهم فيها هل بلغهم، فقالوا: اللهم نعم، فقال: «اللهم اشهد».

قولها : وعام حجة الوداع منصوب على الظرفية بدخرجنا » (فأهللت بالعمرة) أي أحرمت ورفعت صوتي بالتلبية . وأصل الإهلال رفع الصوت ، ومنه استهلال الصبي ، وقيل للدخول في النسك إهلال لأن عادتهم يرفعون أصواتهم بالتلبية ، قال كُثير (من الطويل):

فَقَدْ حَلَفَتْ جُهْدًا بَمَا نَحَرَتْ لَهُ فُرِيْشٌ غَدَاةَ اللَّذِمْنِ وَصَلَّتِ الْوَمِيْنِ وَصَلَّتِ الْهَرِيكَ مَا حَجَّ الْحَجِيجُ وكَبَرَّتْ بَفْيْفًا غَزَالِ رُفْقَةٌ وَأَهَلَتِ ولهذا قبل للشهر: هلال لأنهم يرفعون أصواتهم عند رؤيته . أفاده

وقولها فأهللت بالعمرة ، اختلفت الرويات عنها فيما أحرمت به اختلافا كثيرا كما ذكره القاضي عباض، فني رواية عروة عنها : « فأهللنا بعمرة » ، وفي رواية أخرى « ولم أهل إلا بعمرة » وفي رواية «لا نذكر إلا الحج » ، وفي رواية القاسم عنها : « لبنا بالحج مهلين بالحج » .

واختلف العلماء في هذا ، فمنهم من رجح روايات الحج ، وغلّط روايات العمرة ، وإليه ذهب إسماعيل القاضي ، ومنهم من جمع لثقة روايات العمرة ، وإليه ذهب إسماعيل القاضي ، ومنهم النبي على من النبي على من من الهدي فلما أمر النبي على من من الهدي الهمرة إن شاء فسخت هي فيسمن الهدي بفسخ الحج إلى العمرة إن شاء فسخت هي فيسمن

فسخ، وجعلته عمرة ، وأهلت بها ، ثم إنها لم تحل منها حتى حاضت فتعذر عليها إتمامها، والتحلل منها فأمرها أن تحرم بالحج، فأحرمت، فصارت قارنة، ووقفت، وهي حائض، ثم طهرت يوم النحر، فأفاضت، وذكر ابن حزم أنه المحمد عيرهم بسرف بين فسخه إلى العمرة ، والتمادي عليه ، وأنه بمكة أوجب عليهم التحلل إلا من صحب معه الهدي، والصحيح أنها حاضت بسرف أو قريب منها، فلما قدم مكة قال رسول الله الله الله الله عمرة ،

وقال أبو عمر : الاضطراب عن عائشة في حديثها في الحج عظيم ، وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه ودفع بعضهم بعضا فيه ، ولم يستطيعوا الجمع بينها ، ورام قوم الجمع في بعض معانيها . روى محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، قال : ألا تعجب من اختلاف عروة والقاسم ، قال القاسم : أهلت عائشة بالحج ، وقال عروة : أهلت بالعمرة . وذكر الحارث بن مسكين ، عن يوسف بن عمرو ، عن ابن وهب ، عن مالك ، أنه قال : ليس العمل في رفض العمرة لأن العمل عليه عنده في أشياء كثيرة ، منها أنه جائز للإنسان أن يهل بعمرة ، ومنها أن القارن يطواف طوافًا واحدًا وغير ذلك .

وقال ابن حزم في «المحلى»: حديث عروة، عن عائشة منكر وخطأ عند أهل العلم بالحديث، ثم روى بإسناده إلى أحمد بن حنبل، فذكر حديث مالك، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة: « خرجنا مع رسول الله على عام حجة الوداع، الحديث..

فقال أحمد : أشعر في هذا الحديث من العجب خطأ ، قال الأثرم : فقلت له : الزهري، عن عروة، عن عائشة بخلافه ؟ قال : نعم ، وهشام ابن عروة . وفي التمهيد: دنع الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وابن علية، حديث عروة هذا، وقالوا: هو غلط لم يُتابع عروة على ذلك أحد من أصحاب عائشة، وقال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء - يعني القاسم، والأسود، وعمرة - على أن أم المؤمنين كانت محرمة بحجة لا بعمرة، فعلمنا بذلك أن الرواية عن عروة غلط. أفاده البدر العيني في عمدته ج ٣ص ٢٨٩، وسيأتي تحقيق المسألة وترجيح القول الراجح بدليله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.

( فقدمت مكة) بفتح القاف وكسر الدال ، يقال قدم الرجل البلد يقدَمه، من باب تعب، قُدُومًا ومَقدمًا بفتح الميم والدال: إذا دخله ( وأنا حائض ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل ، وكانت حاضت بسرف ، وهو على وزن تَعب وجَهْل ، موضع قريب من التنعيم ، وبه تزوج رسول الله على ممونة الهلالية ، وبه توفيت، ودفنت . قاله في المصباح ( فلم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ) أي لكونها حائضاً لاتدخل المسجد ( فشكوت ذلك إلى رسول الله 🗱 أي عدم تمكنها من الطواف بسبب الحيض ، يقال : شكاهمه يشكو شكوًا ، وشكوى، وشكاةً: أبداه متوجعاً، وفي التنزيل: ﴿إِنَّا أَشْكُو بِثِّي وَحَزِّنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٦] . أفاده في المعجم الوسيط (فقال) تَكُثُر (نقضي رأسك) أي حُلِّي شعره ، فهو على حذف مضاف . وهذا هو موضع استدلال المصنف على ما ترجم له ، حيث أمرها كالتابنقض شعرها المضفور ، وأشار بالترجمة إلى أن ذلك الاغتسال هو الاغتسال للنظافة للإحرام ، لا للحيض، حيث قال: «باب ذكر الأمر بذلك-أي نقض الضفر -للحائض عند الاغتسال للإحرام، ، فهي وقت الاغتسال حائض، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على وجوب نقض الضفر عند الاغتسال للطهارة من الحيض، كما استدل به بعضهم، وقد تقدم تحقيق ذلك في الباب

الماضي، فارجع إليه تزدد علمًا .

(وامتشطي) أي سرحي شعرك بالشُط ، وتقدم معنى الامتشاط في ٢٥٨ / ١٨٥ ( وأهلي بالحج) أي أحرمي به ، وتقدم معنى الإهلال آنفا فلا تغفل ( ودعي العُمْرَة) أي اتركي أفعالها ، وهذا يدل على أنها كانت معتمرة أولا .

قال النووي رحمه الله : فإن قلت : أصح الرويات عن عائشة أنها قالت : « لانرى إلاالحج ، ولا نذكر إلا الحج ، خرجنا مهلين بالحج ، فكيف الجمع بينها وبين قولها : تمتعت بعمرة؟

قلت: الحاصل أنها أحرمت بالحج ثم فسخته إلى العمرة حيث أمر الناس بالفسخ، فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة أمرها النبي بالإحرام بالحج فأحرمت به فصار ت مدخلة الحج على العمرة وقارنة ، لما ثبت من قوله : ( يكفيك طوافك لحجك وعمرتك ) . اه عمدة القارى ج ٣ص ٢٨٩ .

وقوله: (ودعي العمرة ) قال النووي رحمه الله: ليس معنى هذا إيطالها بالكلية ، والخروج منها ، فإن العمرة والحج لايصح الخروج منهما ، بعد الإحرام بنية الخروج ، وإنما يخرج منهما بالتحلل بعد الفراغ ، منهما بعد الإحرام بنية الخروج ، وإنما يخرج منهما بالتحلل بعد الفراغ ، بل معناه ارفضي العمل فيها وإتمام أفعالها التي هي الطواف والسعي بالحج فتصير قارنة ، وتقف بعرفات ، وتفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فتؤخره حتى تطهر ، وكذلك فعلت ، قال العلماء : ومما يؤيد هذا التأويل قوله تحق في رواية عبد بن حميد : "وأمسكي عن العمرة » ، ومما يصرح بهذا التأويل رواية مسلم بعد هذا في آخر روايات عائشة : عن يصرح بهذا التأويل رواية مسلم بعد هذا في آخر روايات عائشة : عن محمد بن حاتم ، عن بهز ، عن وهيب ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن عائشة الله النبي تحقيد ، وعا النبي تحقيو م

النفر: « يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت ، فبعث بها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج " هذا لفظه، فقوله ﷺ: « يسسعك طوافك لحجك وعمرتك " تصريح بأن عمرتها باقية صحيحة مجزئة ، وأنها لم تلغها ، وتُخرُجُ منها ، فيتعين تأويل «ارفضي عمرتك ، ودعي عمرتك» على ما ذكرناه من رفض العمل فيها وإتمام أفعالها. والله أعلم . الدكلام النووي في شرح مسلم ج ٢ ص ١٣٩ ولا يلزم من قوله ﷺ: «انقضي راسك وامتشطي " إبطال العمرة ، لأن نقض شعر الرأس جائز في الإحرام بحيث لايتف شعرا، وبعض العلماء يرى كراهة الامتشاط رأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما أباح لكانب بن عجرة الحلق للأذى ، وقيل: ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط ، بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل للإحرام بالحجة ، لاسيما إن لَبدت رأسها كما شعرها ، ويلزم من هذا نقضه . أفاده النوي .

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة الامتشاط مما لادليل عليه ، بل مخالف لنص هذا الحديث، وكذا التأويل بأن عائشة كانت معذورة بسبب الأذى غير صحيح، ومثله تأويل الامتشاط بأنه بالأصابع غير واضح. فنامل باعتدال ، ولا يهولنك كثرة القيل والقال.

فتامل باعتدال ، ولا يهولنك كثرة القيل والقال .

قالت عائشة رضي الله عنها ( ففعلت ) أي ماأمرني به النبي عشمن ترك أفعال العمرة ، وإدخال الحج عليها ( فلما قضينا الحج ) أي أتممنا وفرغنا من أفعاله ، قال الفيومي رحمه الله : قضيتُ وَطَرِي : بلغته ، ونلته ، وقضيت الحاجة كذلك ، وقضيت الحج والدّين : أديته ، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضِيتُم مناسكم ﴾ [البقرة : ٢٠٠] أي أديتموها فالقضاء هنا بمعنى الأداء كما في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَضِيتُم الصلاة ﴾ [النساء : ٢٠٠] أي

أديتموها ، واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعًا ، والأداء إذا فعلت في الوقت المحدود ، وهو مخالف للوضع اللغوي ، لكنه اصطلاح للتمييز بين الوقتين . اهد المصباح (أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر) هو شقيقها ( إلى التنعيم) بلفظ مصدر نعم المضعف ، موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة ، ويقال بينه وبين مكة أربعة أميال ، ويعرف بمسجد عائشة . اها المصباح ( فاعتمرت ) أي فعلت أفعال العمرة ، والعمرة في اللغة الزيارة ، وفي الاصطلاح زيارة البيت بأفعال مخصوصة .

( فقال ) النبي ﷺ ( هذه ) العمرة التي أديتها من التنعيم ( مكان عمرتك) التي أردت أداءها منفردة، ثم منعك الحيض، فأدخلت عليها الحج ، قال النووي رحمه الله : معناه أنها أرادت أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة ، وأغوا العمرة، وتحللوا منها قبل يوم التروية، ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية، فحصل لهم عمرة منفردة، وحجة منفردة ، وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران ، فقال لها النبي تله يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك ، أي وقد تَمَّا، وحُسبا لك جميعًا ، فأبت ، وأرادت عمرة منفردة كما حصل لباقي الناس ، فلما اعتمرت عمرة منفردة قال لها النبي ﷺ : « هذه مكان عمرتك » أي التي كنت تريدين حصولها منفردة غير مندرجة، فمنعك الحيضُ من ذلك ، وهكذا يقال في قولها : يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع بحج ، أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة ، وأرجع أنا وليس لي عمرة منفردة ، وإنما حرصت على ذلك لتكثر أفعالها، وفي هذا تصريح بالردعلي من يقول: القران أفضل. والله أعلم. اهشرح مسلم ج٨ص ١٤٠ وسيأتي تمام البحث في المسألة في محله من كتاب الحج إن شاء الله تعالى .

وقوله : « مكان عمرتك » منصوب على الظرفية خبر لاسم الإشارة ، أي هذه العمرة كاثنة مكان العمرة التي تركتها بإدخال الحج عليها وإتمام عملهما معًا .

قال ابن منظور رحمه الله: قال أبومنصور: المكان والمكانة واحد، وفي التهذيب: قال الليث: مكان في أصل تقدير الفعل مفعلٌ، لأنه موضع لكينونة الشيء فيه ، غير أنه لما كثر أجروه في التصريف مجرى فَعَال ، فقالوا: مكنَّاله ، وقد تمكنٌ ، والدليل على أن المكان مفعل أن العرب لا تقول في معنى هو متى مكان كذا وكذا إلا مفعل كذا وكذا ، بالنصب . وقال ابن سيده : والمكان : الموضع ، والجمع أمكنة كفذال، وأفذلة ، وأصاكن جمع الجمع ، وقال ثعلب : يبطل أن يكون مكان فعالا ، لأن العرب تقول : كن مكانك ، وقم مقامك ، واقعد مقعدك ، فقد دل هذا أنه مصدر من كان أو موضع منه ، قال : وإنما جمع على أمكنة فعاملوا الميم الزائدة معاملة الأصلية ، لأن العرب تُشبَّة الحرف بالحرف ، كما قالوا: متارة ومتاثر ، فشبهوها بفعالة ، وهي مفعكة من النُّور ، وكان حكمه متاور . اهدلسان باختصار .

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي رحمه الله (هذا حديث غريب من حديث مالك ، عن هشام بن عروة ، لم يروه أحد إلا أشهب ) بن عبد العزيز ، يريد المسنف بهذا أن هذا الحديث معروف برواية مالك له عن ابن شهاب فقط، وأما روايته له عن هشام بن عروة فتفرد بها أشهب.

وقال الحافظ رحمه الله في النكت الظراف: تبع أبو بكر النيسابوري أبا عبد الرحمن النسابي، فقال: حديث مالك، عن هشام لا أعلم أحداً رواه إلا أشهب، ثم بين أن الذي انفرد أشهب به زيادة في الحديث، لا أنه تفرد به من أصله، فقال: وحديث هشام. معروف - يعني من غير رواية مالك عنه إلى قوله: « إلى التنعيم فأهلت بعمرة » وأما ما بعده

فليس في حديث هشام - انتهى .

قال الحافظ: والذي بعده لم يذكره النسائي في الطهارة ، وليس هو في الحج في رواية ابن السني . ، وقد تعقب الدارقطني قول شيخه النسبابوري ، فقال: (۱) عنه في غرائب مالك قد رواه إسماعيل بن أبي أوسى ، مالك ، عن هشام مختصرا، ثم ساقه من طريق محمد بن حماد الظهراني ، عن هشام مختصرا، ثم ساقه من طريق محمد بن حماد الظهراني ، عن إسماعيل بطوله وسنده بعينه إلى مالك ، عن ابن شهاب ، قال : فذكر منه قوله: (أمرنا النبي علله فقال : من شاه فليهل بالحج ، ومن شاه فذكر منه بالعمرة ، ومن طريق الذهلي عن أحمد بن يوسف كلاهما عن عبد الرزاق ، عن معمر ، ومالك ، عن هشام بلفظ : (من شاء منكم أن يهل بعمرة ، فلولا أني سقت الهدي لأهللت بعمرة » مختصر . ومن طريق حضص بن عمر المهورقاني ، عن عبد الرزاق أخصر منه بلفظ : (من شاء منكم أن يهل أفسرد ، ومن شاء قسرنه ، قد سناء قسرنه ، قد من شاء قسرنه ، قد الماكا . الماكا الرزاق أخصر منه بلفظ . (من شاء حاله في النكت

قال الجامع عفا الله عنه: قد ظهر بهذا أن قول الحافظ تبع أبو بكر النسابوري النسائي في قوله تفرد أشهب به عن مالك، عن هشام، فيه نظر، لأن الظاهر أن النسائي يريد رواية مالك، عن هشام، والنيسابوري يريد زيادة في الحديث، فلم يتفق محل دعواهما، لقول الحافظ أن تلك الزيادة التي ادعى النيسابوري تَمَرُّدُ أشهب بها لم يذكرها النسائي. ثم إن دعوى المصنف والنيسابوري تفرد أشهب عن مالك غير صحيح لرواية إسماعيل، وعبد الرزاق، وأبي قرة، كلهم عن مالك، عن هشام، نحوه كما حققه الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله. في كلامه السابق. وعليه التكلان.

#### مسائل تتملق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضى الله عنها هذا

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا ١٥/ ٢٤٢ عن يونس بن عسب الأعلى، وفي الحج في الكسرى عن محسم بن عبدالأعلى- كلاهما عن أشهب، عن مالك ، عن ابن شهاب، وهشام بن عروة ، عنها رضي الله عنها .

وقال عقب حديث يونس: غريب من حديث مالك، عن هشام، لم يروه إلا أشهب ، وقال عقب حديث ابن عبد الحكم: لم يقل أحد عن مالك، عن هشام غيرُ أشهب .

قاله الحافظ المزي رحمه الله في تحفته ج١٢ ص١٩٧ / ١٩٨ - فهو من هذا الطريق من أفراده . وقد رواه الشيخان وغيرهما عن غير طريق المصنف وسيأتي الكلام عليه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى .

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو أمر الحائض بنقض الضفر عند اغتسالها للإحرام ، وهو للنظافة ، كما تقدم وقد تقدم أقوال العلماء فيه وترجيح الراجح منها في الباب السابق.

ومنها: منع الحائض من الطواف بالبيت.

ومنها: سؤال الشخص عن حكم ما يجهله من أمر دينه ، وأن نقض الرأس والامتشاط لاينافيان الإحرام لأن الأصح أن عائشة لم تبطل عمرتها وإنما أدخلت عليها الحج .

ومنها: إدخال الحج على العمرة ، فيكون قارنا به .

ومنها: حرص عائشة على تكثير أفعال الخير، وستأتى بقية الفوائد في محلها إن شاء الله تعالى .

## ١٥٢ - بَابُ فَسْلِ الْمُثُبُ يَدَيْهُ فَبْلَ أَنْ يُدْخِلُهُمَا الْإِنَاءَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل اليدين للجنب قبل إدخالهما في الإناء الذي يغتسل منه .

٢٤٣-أُخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْد الرَّحْمَن ، قَالَ : حَدَّثْني عَائشةُ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَى كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجِنَابِةِ وُضِعَ لَهُ الْإِنَاءُ، فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْه قَبْلَ أَنْ يُدْخلَهُمَا الْإِنَاءَ ، حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْه ، أُدْخَلَ يَدَهُ الْــــيُمْنَى في الْإِنَاء ثُمَّ صَبَّ بالْــيُمْنَى، وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِالْــيُسْرَى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ صَبَّ بِالْـيُمْنَى عَلَى الْـيُسْرَى فَغَسَلَهُما ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسه ملْء كَفَّيْه ثَلاَثَ مَرَّات ، ثُمَّ يُفيضُ عَلَى جَسَده .

#### رهال الإسناد : ستة

١- ( أحمد بن سليمان ) بن عبد الملك ، أبو الحسين الرهاوي ثقة حافظ من -١١ - مات سنة -٢٦١ - انفرد المصنف بالرواية عنه . وتقدم في . 27/ 73.

٢- (حسين ) بن على بن الوليد الجعفى الكوفى المقرىء ثقة عابد-٩-تقدم في ٧٤/ ٩١.

٣- ( زائدة ) بن قُدامَة الثقفي أبو الصَّلْت الكوفي ثقة ثبت-٧-تقدم في ۲۶/۷۶.

٤- (عطاء بن السائب) بن مالك ، ويقال زيد ، ويقال : يزيد ، الثقفي، أبو السائب ، ويقال : أبو زيد ، ويقال : أبو يزيد ، ويقال : أبو محمد ، الكوفي . رَوَى عن أبيه ، وأنس، وربما أدخل بينهما يزيد بن أبان، وعبد الله بن أبي أوفي، وعمرو بن حريث المخزومي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأبي ظبيان حصين بن جندب، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسالم البرَّاد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وغيرهم. وعنه إسماعيل بن أبي خالد من أقرانه ، وسليمان التيمي، والأعمش، وابن جريج، والحمادان، والسفيانان، وشعبة، وزائدة، ومسعر، وابـن علية، وآخرون.

قال علي، عن سفيان، عن بعض أصحابه : كان أبو إسحاق يسأل عن عطاء بن السائب؟ فيقول: إنه من البقايا، وقال حماد بن زيد: أتينا أيوب ، فقال : اذهبوا إلى عطاء بن السائب قدم من الكوفة ، وهو ثقة . وقال ابن علية : قال لي شعبة: ما حدثك عطاء بن السائب ، عن رجال زاذان، وميسرة، وأبي البختري؛ فلاتكتبه، وما حدثك عن رجل بعينه فاكتبه ، وقال على، عن يحيى بن سعيد : ما سمعت أحدًا من الناس

يقول في حديثه القديم شيئًا ، وما حدث سفيان وشعبة عنه فصحيح إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما منه بآخره ، عن زاذان ، وقال أبو قطن عن شعبة : ثلاثة في القلب منهم هاجس عطاء بن السائب ، ويزيد بن أبى زياد ، ورجل آخر . وقال أحمد بن سنان عن ابن مهدي : ليث بن أبي سليم ، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد : ليث أحسنهم حالا عندي . وقال عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير : كان يزيد أحسنهم استقامة في الحديث ، ثم عطاء . وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه : ثقة ثقة رجل صالح . وقال أبوطالب، عن أحمد: من سمع منه قديمًا فسماعه صحيح ، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء ، سمع منه قديمًا سفيان، وشعبة ، وسمع منه حديثًا جرير، وخالد، وإسماعيل، وعلى بن عاصم ، وكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها . قال : وقال وهيب: لما قدم عطاء البصرة قال كتبت عن عبيدة ثلاثين حديثًا ، ولم يسمع من عبيدة شيئًا ، وهذا اختلاط شديد . وقال أبو داود : وقال شعبة : حدثنا عطاء بن السائب وكان نسيًا ، وقال ابن معين : لم يسمع عطاء بن السائب من يعلى بن مرة . وقال ابن معين : عطاء بن السائب اختلط ، وما سمع منه جرير ، وذووه ليس من صحيح حديثه ، وقد سمع منه أبو عوانة في الصحيح والاختلاط جميعا ، ولايحتج بحديثه ، وقال أحمد بن أبي نجيح عن ابن معين : ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء، وجميعُ من سمع من عطاء سمع منه في الاختلاط إلا شعبة، والثوري، وقال ابن عدي: من سمع منه بعد الاختلاط في أحاديثه بعض النكرة، وقال العجلي: كان شيخا ثقة قديمًا ، روى عن ابن أبي أو في، ومن سمع منه قديمًا فهو صحيح الحديث: منهم الثوري، فأما من سمع منه بآخره فهو مضطرب الحديث: منهم هشيم، وخالد الواسطى إلا أن عطاء بآخره كان يلقن إذا لقنوه في الحديث، لأنه كان غير صالح

الكتاب، وأبوه تابعي ثقة، وقال أبو حاتم: كان محله الصدق قبل أن يختلط صالح مستقيم الحديث، ثم بأخره تغير حفظه، في حفظه تخاليط كثيرة، وقديم السماع من عطاء: سفيان، وشعبة، وفي حديث البصرين عنه تخاليط كثيرة، لأنه قدم عليهم في آخر عمره، وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب، رفع أشياء كان يرويها عن التابعين، ورفعها إلى الصحابة، وقال النسائي: ثقة في حديثه القديم إلا أنه تغير، ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة، وقال الحميدي عن ابن يحينة: كنت سمعت عطاء بن السائب قديكا، ثم قد علينا قدمة فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعت، فخلط فيه، فاتقيته، واعتزلته. وقال أبو يحدث بعض ما كنت سمع منه حماد بن زيد قبل أن يتغير. قال ابن سعد وغيره: مات سنة [۱۳۷] و نحوها، روى له البخاري حديثاً واحداً متابعة في ذكر الحوض.

قال الحافظ: وذكره ابن حبان في الثقات فقال: قد قبل: إنه سمع من أنس، ولم يصح ذلك عندي ، مات سنة - ٣٦ - وكان اختلط بآخره، ولم يفحش حتى يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول بعد تقدم صحة بيانه في الروايات، وقال القراب في وفاته اختلاف، قبل: سنة - ٣ - وقبل سنة - ٣ - وقبل سنة - ٣ - وقبل الدارقطني: دخل عطاء البصرة مرتين، فسماع أيوب، وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح.

وقال الحاكم: تغير بآخره، وقال في السؤالات: تركوه، كذا قال، ولعله أراد بالترك مايتعلق بحديثه في الاختلاط، وقال الساجي: صدوق ثقة، لم يتكلم الناس في حديثه القديم. وقال البخاري في تاريخه: قال علي: سماع خالد بن عبد الله، من عطاء بن السائب بآخره، وسماع حماد بن زيد منه قبل التغير، وقال العقيلي: تغير حفظه، وسماع حماد بن زيد منه قبل التغير، وقال العقيلي إيضا: وسماع حماد

ابن سلمة بعد الاختلاط ، كذا نقله عنه ابن القطان ، ثم وقفت على ترجمته في العقيلي فنقل عن الحسن بن علي الحلواني ، عن علي بن المديني ، قال : قال وهيب : قدم علينا عطاء بن السائب ، فقلت : كم حملت عن عَبيدة - يعنى السلماني - قال أربعين حديثا ، قال على : وليس عنده عن عبيدة حرف واحد ، فقلت على مَ يحمل ذلك ؟ قال على الاختلاط ، وقال على : وكان أبو عوانة حمل عنه قبل أن يختلط، ثم حمل عنه بعد فكان لا يعقل ذا من ذا، وكان حماد بن سلمة (١) انتهى. قال الحافظ: فاستفدنا من هذه القصة أن رواية وهيب، وحماد، وأبي عوانة عنه في جملة ما يدخل في الاختلاط ، وقال عبد الحق : سماع ابن جريج منه بعد الاختلاط ، وقال الحربي في العلل : بلغني أن شعبة قال : إذا حدث عن رجل واحد فهو ثقة، وإذا جمع بين اثنين فاتقه، وقال الطبراني : ثقة اختلط في آخر عمره فما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح مثل سفيان، وشعبة، وزهير، وزائدة . وقال العجلي : جائز الحديث إلا أنه كان يلقن بآخره. وقال ابن سعد : كان ثقة ، وقد روى عنه المتقدمون، وقد كان تغير حفظه بآخره واختلط . توفي سنة ٣٦ .

وقال ابن الجارود في الضعفاء: حديث سفيان، وشعبة، وحماد بن سلمة عنه جيد، وحديث جرير، وأشباه جرير ليس بذاك، وقال سلمة عنه جيد، وحديث جرير، وأشباه جرير ليس بذاك، وقال يعقوب بن سفيان: هو ثقة حجة، وما روى عنه سفيان وشعبة، وحماد بن سلمة سماع قديم، وكان عطاء تغير بأخره، ورواية جرير، وابن فضيل، وطبقتهم ضعيفة، وقال في موضع آخر: إذا حدث عنه سفيان وشعبة فإن حديثه مقام الحجة. وقال الدارقطني في العلل: اختلط ولم يحجوا به في الصحيح، ولا يحتج من حديثه إلا بجارواه الأكابر، شعبة، والثوري، في الصحيح، ونظراؤهم، وأما ابن علية، والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظر.

<sup>(</sup>١) هكذا بياض بالأصل .

قال الحافظ: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيراً ، وزائدة ، وحماد بن زيد ، وأيوب عنه صحيح ، ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم ، والظاهر أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كما يومى ، إليه كلام الدارقطني ، ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصوة ، وسمع منه مع جرير وذويه . والله أعلم . أخرج له البخاري حديثًا واحدًا متابعة ، والباقون إلا مسلماً . اهد "تت" جلاص ٢٠٧-٢٠٠٠.

ً ٥- (أبو سلمة بن عبد الرحمن ) بن عوف الزهري المدني ثقة فقيه-٣- تقدم في ١/ ١ .

٦-(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥. والله أعلم
 لطائف هذا الإسناد

منها أنه من سداسياته ، وأن رواته ثقات اتفقوا على التخريج لهم إلا شيخه فانفرد هو به ، وعطاء فأخرج له (خ) متابعة حديثا واحدا في ذكر الحوض ، ولم يخرج له (م) أصلا وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال ، وفيه عائشة من المكثرين السبعة ، وفيه من صيغ الأداء الإخبار، والتحديث، والعنعنة ، وكلها من صيغ الاتصال على الراجح على تفصيل تقدم. وفيه عطاء بن السائب من المختلطين إلا أن زائدة روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح . والله تعالى أعلم .

#### شرع المديث

(عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كلكان إذا اغتسل) أي أراد الاغتسال ، كما تقدم نظيره غير مرة ، من وقوع الفعل بعد إذا ماضيا ويراد القصد والإرادة ، كقوله تعالى : ﴿ إذا قسمتم إلى الصلاة ﴾ [المائدة: ٦] وحديث : «كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ( من الجنابة ) أي بسببها ، فرمن سببية ، وتقدم

تفسير الجنابة والاغتسال (وضع له) بالبناء للمفعول (الإناء) بالرفع نائب فاعل «وُضع» أي الإناء الذي فيه ماء للاغتسال ، فالمراد بوضع الإناء وضع إناء فيه ماء ، لأن الغسل إنما يكون من الماء ، وتقدم معنى الإناء (فيصب) بضم الصاد من باب نصر ، أي يُعرغ (على يديه) من الماء (قبل أن يدخلهما) أي البدين (الإناء) أي الإناء الموضوع له ، لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى ، كما قال السيوطي رحمه الله في عُقُود الحُكنان :

ثُمَّ منَ القَوَاعِـدِ المُشْتَهِـرَهُ إِذَا أَنَــتُ نَكِـرَةٌ مُكَـرَرَهُ تَغَايِرًا وَإِنْ يُصَـرَّفُ ثَـانِ تَــوَافَـقَا كَذَا المُعَرَّفَــانِ شَاهدُهَا الذي رَوَيْنَا مُسْنَدًا لَنْ يَغْلَبَ اليُسْرَيْن عُسْرُ أَلِدًا وفيه مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وقد تقدم البحث فيه

ني ١/١. (حتى إذا غسل يديه) غاية للصب، وسيأتي في الباب التالي أنه غسلهما ثلاثا (أدخل يده اليسمني في الإناء) أي الإناء الموضوع له، غسلهما ثلاثا (أدخل يده اليسمني في الإناء) أي الإناء الموضوع له، والحلام في سابقه، وإغا أدخل اليمنى ليغترف بها الماء (ثم صب) الماء (باليمنى فغسل فوجه باليسرى) أي اليد اليسرى، وفيه أن صب الماء يكون باليمنى، وغي الرواية الآتية "فيغسل ما على فخذيه»، وفي أخرى "فيغسل فرجه وما أصابه، والمراد أنه يغسل ذكره وما حوله وما على فخذيه من أثر المني مبالغة في التنظيف (حتى إذا قرغ) من غسل فرجه (صب) الماء (باليمنى على السرى فغسلهما) ثلاثا كما يأتي في الرواية الآتية (ثم تمضمض)أي أدخل الماء في أنفه، وجذبه إليه بريح الأنف، وقد تقدم تحقيق معنى المضمضة، والاستنشاق مستوفى في باب المضمضة والاستنشاق مستوفى في باب

فسكون، أي ما علوهما من الماء، قال في المصباح: وملؤه بالكسر: ما علوه، وجمعه أملاء، مثل حمل وأحمال أهد. والمعنى أنه يصب على رأسه من الماء ما يملء كفيه (ثلاث مرات) مفعول مطلق لـ«يصب»، أي صبا ثلاث الرواية أنه توضأ قبل الغسل، وقد صح عنها في الروايات الآتية ذكرها، فيحمل هذا على اختصار بعض الرواه، ويحتمل أن الاختصار منها، فذكرت هنا بعض أفعال الغسل دون البعض لعلمها بأن السائل يعلم ذلك (ثم يفيض على جسده) أي يصب الماء على سائر جسده، فالمراد ما علم الرأس، لما في الرواية الآتية، «ثم يفيض على سائر جسده، وفيه أن علم مائل المائل علم ذلك غلل سائر الجسدة». وفيه أن غلل سائر الجسد لا يشرع فيه التثليث، والله تعالى أعلم.

#### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذاصحيح. المسألة الثانية: في بيسان مسواضع ذكسر المصنف له: أخسرجـه هنا ٢٤٣/١٥٢، وفي ٢٤٥/١٥٢، وفي ٢٤٥/١٥٢، وفي ٢٤٥/١٥٥، وفي ٢٤٥/١٥٥. وفي الكبرى -٣٤٤/١٣٩- بالسند والمتن الآتي -٢٤٥/١٥٩.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: هذا الحديث عن طريق أبي سلمة

من أفراد الصنف ، كما أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزي في تحفته ، وأخرجه (خ) عن طريق عروة عنها، كما يأتي للمصنف في ٥ / / ٢٤٧ . المسألة الرابعة : في فوائده : من فوائد هذا الحديث : ماترجم له المصنف، وهو مشروعية غسل البدين قبل إدخالهما الإناء ، وكونه ثلاث مرات ، ومشروعية الاستنجاء باليد اليسرى ، وصب الماء باليمنى ، ومشروعية المضمضة والاستنشاق ثلاثًا ، وقد تقدم حكمهما في ٨٨ / ٨٨ واستحباب صب الماء على الرأس ثلاثًا ، وتعميم سائر البدن بالغسل مرة واحدة . والله تعالى أعلم .

### ١٥٣ - بَابُ دُكْرِ مَدُد غَسُّل اليَدَيْن فَبْلَ إِدْخَالِهِهَا الإِناءَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كمية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لأجل الاغتراف .

78.8- أُخْبَرُنَا أَحْمَدُ بُنُ سُلْيَمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أُخْبِرَنَا (١) شُعْبَةُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ الـــسَّالِّب ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْجُنَابَةِ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُشْرِعُ عَلَى يَدُيهِ الْجُنَابَةِ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولِ اللَّه ﷺ يُشْرِعُ عَلَى يَدُيهِ فَلَاثًا ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَةُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسَتَنْشَقُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَةُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ عَلَى وَيُسِتَنْشَقُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يُغِيـــضُ عَلَى سَارُ جَسَده .

#### رجال هذا لإسناد : ستة

كلهم تقدموا في السند الماضي إلا اثنين:

١- ( يزيد ) بن هارون بن وادي ، ويقال : زاذان بن ثابت السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، أحد الأعلام الحفاظ المشاهير ، قيل : أصله من بخارى . روى عن سليمان التيمي، وحميد الطويل، وعاصم الأحول ، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبي مالك الأشجعي، ويحبى بن (١) وني نسخة : دانيانه .

سعيدالأنصاري، وحريز بن عثمان، وابن عون، وداود بن أبي هند، وحسين المعلم، ومحمد بن إسحاق، وشعبة، والثوري، وخلق .

وعنه بقية بن الوليد، ومات قبله، وآدم بن أبي اياس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وابنا أبي شيبة، وأحمد بن سليمان، وآخرون .

قال أحمد: كان حافظًا للحديث صحيح الحديث عن حجاج بن أرطاة ، قاهرًا لها حافظًا . وقال ابن المديني : هو من الثقات ، وقال في موضع آخر: ما رأيت أحفظ منه ، وقال ابن معين : ثقة ، وقال العجلي : ثقة ثبت في الحديث ، وكان متعبداً حسن الصلاة جدًا ، وكان يصلي الضحى ستة عشرة ركعة بها من الجودة غير قليل ، وكان قد عَمي ، وقال أبو زرعة عن أبي بكر بن أبي شببة : ما رأيت أتقن حفظًا من يزيد .

قال أبوزرعة: والإتقان أكثر من حفظ السرد، وقال أبو حاتم: ثقة المام صدوق لايسأل عن مثله . وقال عمرو بن عون، عن هشيم: ما بالبصريين مثل يزيد، وقال أحمد بن سنان، عن عفان: أخذ يزيد عن حماد حفظًا، وهي صحاح، بها من الاستواء غير قليل ومدَحها وقال أيضا: ما رأيت عالما قط أحسن صلاة منه كأنه أسطوانة لم يكن يفتر عن صلاة الليل والنهار، وكان هو وهشيم معروفين بطول الصلاة، وقال يحيى بن يحيى : كان بالعراق أربعة من الحفاظ، فذكره فيهم، وأشار إلى تم في المام عن وكيع، وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد يقول: ما دلست قط إلا حديثًا واحداً عن عوف، فما بورك لي فيه، وقال محمد بن قدامة الجوهري: سمعته يقول: أحفظ خمسة وعشرين ألف إسناد، ولا فخر. وقال علي بن شعيب: سمعته يقول: أحفظ خمسة وعشرين ألف إسناد، ولا فخر. بإسناده ولافخر، وأحفظ للشامين عشرين ألف حديث لا أسأل عنها، بإسناده ولافخر، وأحفظ للشامين عشرين ألف حديث لا أسأل عنها،

وقال يحيى بن أبي طالب: كان يقال: إن في مجلسه سبعين ألف رجل ، وقال يعقوب بن سفيان عن محمد بن فضيل ألبزار: ولد يزيد سنة ١١٧ ، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث ، ولد سنة ١٨٨ ، وكان يقول: وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ، ولا سنة ١٨٨ ، وكان يقول: طلبت العلم، وحسصين حي ، وقد نسي ، وربما ابتدأني الجسريري بالحديث ، وكان قد أنكر . مات في خلاقة المأمون في غرة ربيع الآخر سنة من خيار عباد الله تعالى ممن يحفظ حديث ، وكان قد كف في آخر عمره ، من خيار عباد الله تعالى ممن يعفظ حديث ، وكان قد كف في آخر عمره ، من خيار عباد الله تعالى ممن يعفظ حديث ، وكان قد كف في آخر عمره ، وقال زكريا بن يحيى : كنا نسمع أن يزيد من أحسن أصحابنا صلاة ، وأعلمهم بالسنة ، وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه أنه كاتب أبي شيبة وأعلمي جد أبي بكر بن أبي شيبة ، قال وسمعت أبي – يعني أبا خيثمة زمير بن حرب – يقول: كان يعاب على يزيد حين ذهب بصره ربما إذا مسل عن حديث لا يعرفه ، فيأمر جاريته فتحفظه من كتابه .

قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: يزيد ليس من أصحاب الحديث، لأنه لا يميز ولا يبالي عمن روى ، وقال الفضل بن زياد: قيل لاحمد: يزيد بن هارون له فقه ؟ قال: نعم ما كان أفظنه ، وأذكاه، وأفهمه، قبل له : فابن علية ؟ قال: كان له فقه ، لا أعلم، إني لم أخبره خبري يزيد ، ما كان أجمع أمر يزيد صاحب صلاة حافظ متقن للحديث صوانه ، وحسن مذهب ، وقال الزعفراني : مارأيت خيرا من يزيد ، وقال زياد بن أيوب : ما رأيت له كتابًا قط ولا حديثًا إلا حفظًا ، وقال أحمد بن الطيب : سمعت يزيد يقول: في هارون - يعني مستمليه أحمد بن الطيب : سمعت يزيد يقول: في هارون - يعني مستمليه بلغني أنك تريد أن تُدخل عليً في حديثي فاجهد جهدك لا أرعى الله تعالى عليك إن رعيت أحفظ ثلاثة وعشرين ألف حديث. وقال الحسن ابن عرفة: قلت ليزيد بن هارون: ما فعلت تلك العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحار، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ، وكان يعد من

الأمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، وقال ابن قانع : ثقة مأمون. أخرج له الجماعة . اهـ . «تت» ج ١ ١ص٣٦٦–٣٦٩ .

Y = ( **شعبة** ) بن الحجاج الواسطي، ثم البصري ثقة ثبت حجة -Y = - تقدم في Y = - Y = - Y = -

قال الجامع عفا الله عنه: لطائف الإسناد، وشرح الحديث، والمسائل المتعلقة به تقدمت في الباب السابق فلا نطيل الكتاب بإعادتها. وقوله (يفرغ) وهو من الإفراغ رباعياً ومعناه يصب، وقوله (يفيض) هو من الإفاضة رباعياً أيضًا، ومعناه يصب أيضاً.

ومحل الترجمة قولها : ﴿ثَلاثًا﴾ . إذ يستفاد منه أن عدد غسل اليدين ثلاث مرات . والله أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
 توكلت ، وإليه أنيب ،

# ١٥٤ - إِزَالَةُ الْمُنْبِ الْأَدَى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية إزالة الجنب عند اغتساله من الجنابة ما على جسده من الأذى، أثر المني، أو غيره، مبالغة في التنظيف، إذا لو تركه لتلطخ به سائر جسده، فيستحسن إزالته قبل شروعه في غسل سائر جسده.

وموضّع الترجمة من الحديث قولها: ( فيغسل ماعلى فخذيه ) فقد استنبط المصنف حكمًا أعمّ ، إذ المذكور في الحديث ما على الفخذين ، لكن يؤخذ منه كل ماكان على الجسد من الأذى في أيّ موضع كان ، لعموم العلة . والله أعلم .

٧٤٥- أُخْبَرَنَا مُحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا (١ النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا (٢)شُعْبَةُ،

عَنْ عَطَاء بْنِ السَسَّائِب ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَّا سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَأَلْهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّه عَنْى عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَأَلْهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّه عَنْى أَلَّكَ مِنْ السَّبِيُّ عَلَى يُوْتَى بِالإِنَّاء فَيَصُبُ عَلَى يَدَيْهِ فَيَعْسُلُهُما ثُمَّ يَصُبُ بِيَمْسِنِهِ عَلَى شَمَالَهِ ، فَيَعْسُلُ مَا عَلَى قَخْذَيْه ، ثُمَّ يَغْسُلُ يَدَيْه ، ويَتَمَضْمَضُ ويَسَتَشْقِ ، ويَصَبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَا عَلَى ثَمِيسَ ضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَا عَلَى شَمْضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَا عَلَى شَمْضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَا عَلَى شَمْضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَا عَلَى شَمْضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَا عَلَى شَمْضُ عَلَى وَيْسَلِّ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ يَعْسِلُ مَا عَلَى فَعْدَلْهُ مِنْ الْمَالِهِ ،

سَائر جَسَده . (۱) ، (۲) وفي نسخة : ﴿ أَنَبَانًا ٤ .

#### رجال هذا الإسناد : ستة

كلهم تقدموا قريبًا ، إلا اثنين :

١٠ - (محمود بن غيلان) المروزي نزيل بغداد، ثقة - ١٠ - تقدم في ٣٣/ ٣٧ .

ً ٧- ( **النضر** ) بن شميل أبو الحسن اللغوي البصري نزيل مرو ، ثقة ثبت من كبار-٩- تقدم في ٤٥/٤١.

وشرح الحديث وما يتعلق به تقدم في الماضي، فلا نحتاج إلى الإعادة وقولها (على فخليه) وهو تثنية فخف، وفيه لغات: فخذ بفتح فكسر ككتف، وفغذ بكسر فسكون، كجبت، ككتف، وفغذ بكسر فسكون، كجبت، وفغذ بكسر تين، كابل، وهكذا كل كلمة جاءت على وزن فعل بكسر العين، أو فعلة بكسرها أيضاً وكان عينها حرف حلق يجوز فيها أربع عبنه حرف حلق فيجوز فيه ثلاث لغنات كما مر، سواء كان اسما كفخذ، أو فعلا كشهد، وأما مالم يكن عينه حرف حلق فيجوز فيه ثلاث لغنات وذلك ككتف وكلمة: فيجوز فيه فعل بكسر العين وفعل بسكونها تخفيفًا، وفعل بنقل حركتها إلى الفاء بعد سلب حركتها. وهذه كلها في لغة بني تميم، وأما أهل الحجاز فلا يغيرون، ففخذ عندهم بفتح الفاء وكسر الخاء، وكذا كل ماكان على وزنه سواء كان حلتي العين أم لا؟.

قولها (ساتو) اسم فاعل من ستر الشيء سوراً بالهمز، من باب شرب: إذا بقي ، قاله الأزهري ، واتفق أهل اللغة أن سائر الشيء باقيه قليلاً كان أو كثيراً ، قال الصَّغَاني : سائر الناس باقيهم ، وليس معناه جميعهم ، كما زعم من قصر في اللغة باعه ، وجَمَّلُهُ بمعنى الجميع من لحن العوام ، ولا يجوز أن يكون مشتقاً من سُور البلد لاختلاف المادتين . اهدالمسباح.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
 توكلت ، وإليه أنيب ٤ .

### ١٥٥ - بابُ إعادة المُنبُ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَده

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل اليدين للجنب مرة ثانية بعد إزالة ما على جسده من الأذى مبالغة في النظافة .
وأخذ المصنف هذا الحكم من قولها: «يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات وأشار بهذه الترجمة إلى أنه ليس المراد أنه يغسل اليسرى فقط ثلاث مرات ، بل المراد أنه يغسلهما جميعا بدليل ما تقدم من قولها : «صب باليمنى على اليسرى فغسلهما » ، وقولها : «ثم يغسل يديه» فإن ذلك مبين للمعنى المراد هنا ، فتفطن . والحديث هو الحديث السابق وإنما أعاده لتغاير سنده ، ولاستنباط الأحكام التي ترجم عليها . فلله ذرة محدثاً مكثراً ، وفقيها محرراً ، رحمه الله تعالى .

7٤٦ - أُخْبِرْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِي مَ ، أَخْبِرْنَا عُمْرُ بْنُ عُبَيْد ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِب ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْد الرَّحْمْنِ ، قَالَ : كَانَ وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسُلُ النَّبِيِّ عَلَيْه مِنَ الْجَنَابَة ، قَالَتْ : كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْه لَلْأَنَّا ، ثُمَّ يُفِيضُ بِيده الْمِيمُنَى عَلَى الْمُيسْرَى فَيْسِلُ مَنْ عَلَى الْمُيسْرَى فَيْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ . قَالَ عُمْرُ : ولا أَعْلَمُهُ إلا قَالَ : يُغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ . قَالَ عُمْرُ : ولا أَعْلَمُهُ إلا قَالَ : يَغْسِلُ مَرَّت ، ثُمَّ يَفِيضَمْضُ ، وَيَسْتَنْشَقُ ثَلاَثًا ، ويغْسِلُ وَجَههُ ثَلاثًا ، ثُمَّ يَصِبُ عَلَى السَيْسُولَ وَجَههُ ثَلاثًا ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَى الْمَاء .

#### رجال هذا الإسناد : خمسة

كلهم تقدموا إلا اثنين:

١- ( إسمحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المروزي نزيل نيسابور الحافظ الحجة-١٠- تقدم في ٢/٢.

٢- (عمر بن عُبيدً ) بن أبي أمية الطنافسي(١) الحنفي الإيادي مولاهم، أبو حفص الكوفي . روى عن أبيه، وأبي إسحاق السبيعي، وعبد الملك ابن عمير، وسعيد بن مسروق، وسماك بن حرب، والأعمش، ومنصور، وأشعث بن سليم، وعمر بن المثني الأشجعي، وغيرهم . وعنه أخواه يعلى، وإبراهيم، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابنا أبي شيبة، وعمرو الناقد، ومحمد بن سلام البيكندي، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب، وغيرهم.

قال أحمد بن حنبل: لم ندرك بالكوفة أحدًا أكبر منه، ومن المطلب بن زياد ، وقال ابن معين : صالح ، وقال أبو حاتم : محله الصدق ، قال ابن سعد وغيره مات سنة ١٨٥ وزاد ابن سعد : وكان شيخًا قديًا ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : مات سنة -٨٧- وكذا أرخه خليفة، وهارون بن حاتم، وغير واحد، وقيل : مات سنة -٨- وذكر ابن زبر أنه ولد سنة -١٠٤ - وقال الدارقطني : عمرو ، ويعلى ، ومحمد أولاد عبيد، كلهم ثقات ، وأبوهم ثقة ، وكذا قال الإمام أحمد قبله، وقال عثمان الدارمي: سألته -يعني ابن معين-عن يعلى ومحمد؟ فقال : ثقتان ، قلت : فعمر ؟ قال : ثقة ، قلت : كأنه دونهما ؟ قال : نعم . وقال العجلي : عمر أخو يعلى ومحمد وهو أسن منهما ، وهو دونهما في الحديث ، وكان صدوقًا . أخرج له الجماعة . اهـ «تت» ج٧ص٤٨٠–٤٨١ .

(١) بفتح الطاء والنون وبعد الألف فاء مكسورة، ثم سين مهملة، نسبة إلى الطنفسة كما في اللباب.

وشرح الحديث وما يتعلق به سندًا ومتنًا تقدم جله قريبًا .

وقولها (فيغسل فرجه) تريد به الاستنجاء ، وقولها ( وما أصابه) «ما الموصولة عطف على فرجه ، أي يغسل ما أصابه من الأذى (قال عمر) بن عبيد ( ولا أعلمه ) أي لا أعلم عطاء ( إلا قال يفيض بيده اليسرى الخ ) يريد بهذا أنه حصل له شك في صيغة ما تلفظ به عطاء في هذه الجملة ، هل هي يفيض ، أو يصب ، أو نحو ذلك ؟ لكنه ترجح له «يفيض» فقال : لا أعلمه الخ ، واستفيد من هذه الرواية أن غسل اليدين بعد الاستنجاء ، وإزالة الأذى يكون ثلاثًا ، وكذلك المضمضة ، والستنشاق ، وغسل الرجم ، وغسل الرأس ، وأما سائر الجسد فمرة واحدة . والله تعالى أعلم .

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ١ .

# ١٥٦ - ذِكَرُ وُضُوءِ الْمُثُبِ تَبْلَ الْفُسْلِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الوضوء للجنب قبل اغتماله .

وهذا الحكم وإن كان معلوما من الأحاديث السابقة ، إلا أنه أراد أن يفرده بباب لأهميته .

٧٤٧- أخْبَرَنَا قُنْيَهُ ، عَنْ مَالك ، عَنْ هِشَامُ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَا فَعُسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّا كَمَا يَتُوضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، مُنَّ تَوَضَّا كَمَا يَتُوضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، مُنَّ يُصُبُ ثُمَّ يُدُخلُ أَصُولَ شَعْرِه ، ثُمَّ يَصُبُ كُلُه . عَلَى رَأْسه ثَلاَثَ غُرَف ، ثُمَّ يُعْيضُ المَاءَ عَلَى جَسَده كُلُه . عَلَى رَأْسه ثَلاَثَ غُرَف ، ثُمَّ يُعْيضُ المَاءَ عَلَى جَسَده كُلُه .

#### رجال الإسناد : غمسة

 ١- ( قتيبة ) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت-١٠ - تقدم في ١/١.

٢ - ( مالك ) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه الحافظ -٧ - تقدم في ٧/٧.

٣- ( هشام بن عروة ) بن الزبير المدنى ثقة فقيه-٥-تقدم في ١٩ / ٦١ .

٤ - (عووة) بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة المدني ثقة - ٣ تقدم في ٤٠٤/ ٤٤ .

٥- (عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥.

#### لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء اتفقوا بالتخريج لهم ، وكلهم مدنيون، إلا قتيبة فبخلاني - قرية ببلخ - ، وفيه رواية الابن عن أبيه ، عن خالته ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة ، وعائشة من المكثرين السبعة روت - ٢٢١٠ . والله تعالى أعلم .

#### شرج المديث

(عن عائشة رضي الله عنه: أن النبي كانان) هذه اللفظة تدل على الملازمة والتكرار (إذا اغتسل) أي أراد الاغتسال ، أو شرع في الاغتسال (من الجنابة) "من" سببية أي بسبب حصول الجنابة له (بدأ، فغسل يديه، ثم توضأ) فإن قلت: لم ذكر في ثلاث مواضع بلفظ الماضي، وهي «بدأ» و فغسل» ، «توضأ» وذكر البواقي بلفظ المضارع، وهي قوله: «
«بدأ» ، و « يخلل ، ، و «يصب» ، و « يفيض ،

أجيب: بأن النكتة في ذلك أن «إذا» إن كانت شرطية فالماضي بمعنى المستقبل ، والكل مستقبل معنى ، وأما الاختلاف في اللفظ فللإشعار بالفرق بما هو خارج من الغسل ، وماليس كذلك ، وإن كانت ظرفية فما جاء ماضيا فهو على أصله ، وعدل عن الأصل إلى المضارع لاستحضار صورته للسامعين . قاله البدر العيني في عمدته ٣ صرية ١٩٢٠ .

( فغسل يديه ) يحتمل أن يكون هذا الغسل للتنظيف مما بهما من مستقد ، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم .

قال الحافظ: ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام قبل أن يدخلهما الإناء، وواه الشافعي، والترمذي، و وزاد أيضا «ثم يغسل فرجه»، وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية، ولأبي داود من رواية حماد بن زيد، كلاهما عن هشام، وهي زيادة جليلة، لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل، اهدفتح جاص ٤٢٩٠. قال الجامع عقا الله عنه : رواية عائشة المتقدمة في ٢٤٣/١٥٢ واضحة في الاحتمال الثاني ، وفي تقديم الاستنجاء قبل الوضوء والغسل.

(ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي ، وفيه أنه يمسح رأسه ، وأنه لايؤخر غسل رجليه ، وسيأتي أن الأولى حمله على أكثر عمل الوضوء ، فيكون غسل الرجل مؤخراً لتصريح بعض رواياتها بذلك، فيكون حديثها موافقاً لحديث ميمونة رضي الله عنهما .

قال الحافظ رحمه الله: ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل ، ويحتمل أن يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته ، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإثما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها ، ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى ، وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية ، فقال : يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء ، لكن بنية غسل الجنابة .

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الدوادي هو الظاهر. ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لايجب مع الغسل، وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور، وداود وغيرهما إلى أن الغسل لاينوب عن الوضوء للمحدث. اهدفتح ج ا ٢٤٩٠٠.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسائل تحقيق الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله تعالى .

(ثم يدخل أصابعه الماء ، فيخلل بها ) أي بأصابعه التي أدخلها في الماء ( أصول شعره ) ولمسلم : «ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر» ، وللمصنف والترمذي من طريق ابن عيينة : «ثم يُشَرَّب شعره الماء» .

والمراد بأصول الشعر شعر الرأس بدليل الرواية الآتية : "ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره" قال الحافظ: ويدل عليه رواية حماد بن سلمة، عن هشام، عند البيهقي " يخلل بهارشق رأسه الأين فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك".

قال القاضي عياض : احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في الغسل، إما لعموم قوله : وأصول الشعر، وإما بالقياس على شعر الرأس.

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعموم أصول الشعر غير صحيح، لأن الرواية الأخرى بينت أنه شعر الرأس. وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء، وتأنيس البشرة لثلا يصيبها بالصب ما تتأذى به، ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقًا، إلا إذا كان الشعر مُلبدًا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله. قاله في الفتح ج اص 23.

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الاتفاق في عدم الوجوب غير صحيح ، فقد قال العيني إنه مذهب الحنفية في غسل الجنابة ، وذكر أقوال العلماء الآخرين أيضا . انظر عمدة ج٣ص١٩٢ . ثم إن هذا التخليل يكون بأصابع اليدين العشر، لظاهر قولها «أصابعه» وفي رواية «ثم يخلل بيديه شعره».

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: التخليل هنا إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر . ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل الماء أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء ؟ وأشار إلى ترجيح نقل الماء لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في مسلم " ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر " ، فقال هذا القائل: نقل الماء لتخليل الشعر هو رد على من يقول: يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء ، قال: وذكر النسائي في السنن ما يبين هذا ، فقال : باب تخليل الجنب رأسه ، وأدخل حديث عائشة هذا فيه ، قالت : «كان رسول الله كشيشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا ، قال فهذا بين في التخليل بالماء . انتهى كلامه . اهد إحكام الأحكام ج ١ ص ١٣٥ ( ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ) بضم ، فقتح ، جمع غُرُفة ، بضم ، فسكون ، وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف ، قال الحافظ : وللكشميهني (ثلاث غرفات ، وهو المشهور . وقال البدر الميني : وهذا هو الأصح ، لأن مميز الثلاث ينبغي أن يكون من جموع القلة ، ولكن وجه ذكر الغرف أن جمع الكثرة يقوم مقام جمع القلة ، وبالعكس ، وعند الكوفين : فعل بضم الفاء وكسرها من جموع القلة ، لقوله تعالى: ﴿ فاتوا بعشر سور ﴾ [هود: ١٣] ، وقوله تعالى ﴿ ثماني حجيج ﴾ [القصص : ٢٧] . اهدعدة ج٣ص١٩٢

قال الجامع عفا الله عنه: القاعدة أنه إذا كان المعدود بثلاثة إلى عشرة له جمع قلة وكثرة ، فالأكثر إضافتها إلى جمع القلة كعندي ثلاثة أفلس ، ويقل إضافتها إلى جمع الكثرة ، كعندي ثلاثة فلوس ، وإن لم يكن له إلا جمع الكثرة، فإنه يضاف إليه نحو ثلاثة رجال ، وإلى أصل القاعدة أشار إبن مالك بقوله :

ثَلاثَةُ بالشَّاء قُلْ للْعَشَرَهُ في عَدُّ مَا آحَادُهُ مُدُكَّرَهُ في الضَّدُّ جَرُدُ وَلَلْمَيْزَ اجْرُرِ جَمْعًا بِلْفُظ قَـلَّة في الأكثرِ

قال في الفتح: وفيه استحباب التثليث في الغسل، قال النووي: ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به الماوردي، فإنه قال: لايستحب التكرار في الغسل.

قال الحافظ: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح الفروع، وكذا قال القرطبي، وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة - يعني حديثها: «كان النبي الله الأين ، ثم اللبابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأين ، ثم الأيسر ، فقال بهما على وسط رأسه » رواه البخاري- فإن مقتضاها أن كل غرفة كان في جهة من جهات الرأس . اه فتح ج اص ٤٣٠

قال الجامع عقا الله عنه: الأولى ما قاله الأولون ، ويحمل حديث القاسم على بعض الأحيان ، والله أعلم .

(ثم يفيض الماء) من الإفاضة رباعياً أي يُسيل الماء . واستدل به من لم يشترط الدلك ، وهو ظاهر ، وقال المازري : لاحجة فيه ، لأن أفاض بمعنى غسل ، والخلاف في الغسل قائم قال الحافظ : ولا يخفى ما فيه . والله أعلم .

وقال القاضي عياض: لم يأت في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار. ورُدَّ عليه بما تقدم في رواية أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها في ١٤٥٥/ ٢٤٦، ورواها البيهقي، أيضا، في صفة غسل النبي على النبي الله عنها أن و المستنشاق ثلاثا، وغسل البي تلاثاً، وقلد ذكر المضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثاً، وغسل الوجه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً، والإفاضة على رأسه ثلاثاً. قاله الحافظ في الفتح ج ١ص ٣٤٠ (على جسله كله) هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم من الوضوء وغيره. قال الحافظ: وهو يؤيد الاحتمال الأول: أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل، وعلى هذا فينوي المنتسل الوضوء إن كان محدثاً. وإلا فسنة الغسل.

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى كون اكله، تأكيداً لجسده على حذف مضاف(٢)، بدليل الرواية الأخرى، أي سائر جسده، فيكون مؤكداً

 <sup>(</sup>١) قوله ويديه ثلاثا : غسل اليدين ليس في النسخة المصرية، بل في النسخة الهندية ، ونصها
 ووينسل وجهه ويديه ثلاثا ، وعند البيهني ووغسل وجهه ثلاثا وفراعيه ثلاثاء ج١ ص١٧٤ .
 (٢) لا يقال : إن الحذف يناغي التأكيد ، لأن للحذوف لدليل في قوة المذكور .

لسائر، لئلا يتوهم أن المراد به معظم سائر الجسد، فبهذا تتفق الروايات على معنى واحد، ولاحاجة إلى أن نقول: إنه أعاد الغسل على مواضع الوضوء. والله أعلم.

قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل ، ولايؤخر غسل الرجلين إلى فراغه ، وهو ظاهر من قولها : «كما يتوضأ للصلاة» ، وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه ، لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية ، عن هشام ، فقال في آخره ﴿ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائْرِ جَسَّدُهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رَجَّلِيهٌ ، وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية ، دون أصحاب هشام ، قال البيهقي : هي غريبة صحيحة ، قال الحافظ : لكن في رواية أبي معاوية ،عن هشام، مقال ، نعم له شاهد من رواية أبي سلمة، عن عائشة، أخرجه أبو داود الطيالسي ، فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي ، وزاد في آخره افإذا فرغ غسل رجليه ،، فإما أن تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها : «وضوءه للصلاة» أي أكثره ، وهو ما سوى الرجلين ، أو يحمل على ظاهره ، ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء ، ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية : اثم غسل رجليه، ، أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن غسلهما في الوضوء ، فيوافق قوله في حديث الباب: (ثم يفيض على جلده كله) . اه فستح ج ۱ ص ۶۳۰ – ۲۳۱ .

قال الجامع عفا الله عنه: أولى هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأول، لأن غيره فيه نوع تكلف، فيكون المراد أكثر وضوء الصلاة. فتكون روايات عائشة رضي الله عنها موافقة لروايات ميمونة رضي الله عنها. والله أعلم. وهو المستعان، وعليه التكلان.

#### محائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المسنف: هذا الحديث بهذا السند والمتن أخرجه هنا ٢٤٧/١٥٦ وفي الكبرى ٢٤٦/١٤ عن قتيبة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها، ويأتي في الباب التالي بنحوه.

السألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بسند المصنف، ومتنه في الطهارة - ١/٨، ، وأخرجه مسلم من حديث أبي معاوية، عن هشام، فذكره ، وفي آخره «ثم غسل رجليه»، ثم ذكره عن جماعة عن هشام، ويبَّن أنه ليس في حديثهم غسل الرجلين. المسألة الرابعة: في فوائده:

منها أن قولها «كان» يدل على الملازمة والتكرار ، قال ابن دقيق العيد رحمه الله : يقال : كان يفعل كذا، بعنى أنه تكرر منه فعله ، وكان عادته ، كما يقال : كان يقري الضيف، « وكان رسول الله المجافر بالخير من الربح المرسلة» ، وقد تستعمل «كان» الإفادة مجرد الفعل ، ووقوع الفعل ، دون الدلالة على التكرار ، والأول أكثر في الاستعمال ، وعليه ينبغي حمل الحديث .

ومنها أن قولها: (كان إذا اغتسل) يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرداة الفعل، كما في قوله تعالى ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾[النحل: ٩٨] ويحتمل أن يكون قولها: «اغتسل» بمعنى شرح في الغسل، فإنه يقال: فعل إذا شرع، وفعل إذا فرغ، فإذا حملنا «اغتسل» على شرع صح ذلك، لأنه يكن أن يكون الشروع وقتا للبدأة بغسل اليدين ، وهذا بخلاف ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعـذ بالله﴾ فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقـتًا للاستعاذة . قاله ابن دقيق العيد . في إحكامه ج١ ص٣٦٨.

ومنها: مشروعية غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وقد تقدم حكمه في ١/١.

ومنها: تقديم الوضوء على الغسل، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة التالية .

ومنها: أن ظاهر قولها «كما يتوضأ للصلاة » يفيد أنه لا يؤخر غسل الرجلين، وقد تقدم الكلام عليه قريبا ، وهو الأصح من قولي الشافعي ، كما قال العيني ، والقول الثاني أنه يؤخر عملا بظاهر حديث ميمونة رضي الله عنها ، وله قول ثالث إن كان الموضع نظيفًا فلا يؤخر ، وإن كان وسخًا ، أو الماء قليلا أخر جمعًا بين الأحاديث ، وعند الحنفية إن كان في مُستَنقع الماء يؤخر وإلا فلا ، وهو مذهب مالك .

ومنها :التخليل في شعر الرأس .

ومنها: صب الماء على الرأس ثلاث مرات .

المسألة الخامسة: اختلف العلماء في حكم الوضوء قبل الغسل:

فذهب الجمهور إلى سنيته، واحتجوا بأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر الوضوء، وبما رواه أحمد عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله المنطقة فقال: «أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي الماء ثلاثا، ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي "حديث صحيح كما قال النووي في المجموع وسيأتي للمصنف مختصرا في ١٥٥/٥٨، وقوله تقلق لأم سلمة «إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على جسلك»، وقد تقدم في ١٥٥/٢٤، وقوله الذي

تأخر عن الصلاة معه في السفر في قضية المزادتين ، واعتذر بأنه جنب فأعله إناء ، وقال : «اذهب فأفرغه عليك » وحديث أبي ذر رضي الله عنه : «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» وكل هذه الأحاديث صحيحة معروفة، وغير ذلك من الأحاديث، وأما وضوء النبي ﷺ في غسله فمحمول على الاستحباب، جمعا بين الأدلة . قاله النووي في المجموع ٢٠ص١٨٦.

وذهب جماعة منهم أبو ثور، وداود، وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث ، قال الشوكاني : وهو قول أكثر العترة ، قال ولا شك في مشروعية الوضوء مقدمًا على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة ، وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل ، والفعل المجرد لاينتهض للوجوب . اهد.

قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور هو الراجع ، للأدلة التي مرت في قول النووي ، وهي الصارفة عن كون فعله الله الله المجمل آية الغسل ، ولو لا هذه الأدلة لقلنا بقول من قال بالوجوب حيث إن فعله صدر بيانًا للمجمل . فتأمل. والله أعلم .

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ؟ .

# ١٥٧- بَابُ تَقْلِيلِ الْمُنْبِ رَاسَهُ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية تخليل الجنب شعر رأسه ليصل الماء داخله .

والتخليل : إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر .

وأراد المصنف بهذه الترجمة إلى أن المراد في الحديث السابق في قوله: (ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره ): شعر الرأس لاجميع الشعر النابت على الجسد بدليل قولها هنا: (ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره). وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

٢٤٨ - أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي، حَدَّثَنَا يَحْبَيَ (١)، قَال: حَدَّثَنَا(٢)

هِشَامُ بُن عُرُوةَ ، قَالَ : حَدَثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَثَنْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهَا عَنْ غُسُلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجُنَابَةِ : أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ، وَيَتَوَضَّا ، ويُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى شَعْره ، ثُمَّ يَفْرَعُ عَلَى سَائر جَسَده .

#### رجال الإسناد : غمسة

كلهم تقدموا قريبا إلا اثنين :

١-(عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي ثقة ثبت - ١٠ - تقدم في ٤/٤.
 ٢-(يحيي) بن سعيد القطان الإمام ثقة حجة - 9- تقدم في ٤/٤.

(١) ، (٢) وفي نسخة ﴿ أَنْبَأْنَا ﴾ .

وكلاهما بصريان، وعمروبن علي ممن اتفق الستة بالرواية عنه مـن دون واسطة.

وشرح الحديث واضح بما تقدم، واستنبط منه المصنف أن المراد في تخليل الشعر حيث أطلق تخليل شعر الرأس ، وهذا هو الظاهر ، وعمه بعض العلماء ، في جميع الشعر .

قال القاضي عياض رحمه الله: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله: «أصول الشعر»، وإمَّا بالقياس على شعر الرأس. اه.

وقال العيني رحمه الله: وهو واجب عند أصحابنا هنا ، وسنة في الوضوء ، وعند الشافعية واجب في قول ، وسنة في قول ، وقيل : واجب في الرأس، وفي اللحية قولان للمالكية ، فروى ابن القاسم عدم الوجوب، وروى أشهب الوجوب ، ونقل ابن بطال في باب تخليل الشعر الإجماع على تخليل شعر الرأس، وقاسوا اللحية عليها . اهـ عمدة ج٣ص٢٩ .

وقولها: (حتى يصل إلى شعره ؛ كلمة (حتى؛ بمعنى (كي، ، أي ليصل الماء إلى شعره ويستوعبه . أفاده السندي رحمه الله . والله أعلم.

٢٤٩ - أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ،

عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَيْهِ، عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: الْقَدْ مَنْ اللَّهُ عَنْهَا: أنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ ثَلاَتًا.

#### رجال هذا الإمناد : فمسة

كلهم تقدموا قريبًا إلا اثنين :

١ - ( **محمد بن عبد الله بن يزيد** ) المقرىء القرشي العدوي المكي ئقة - ١ - تقدم في ١ / / ١١ .

٢ - (سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة ثبت حجة - ٨ تقدم في ١/١.

ومن لطاقف هذا السند أن محمدًا عن انفرد به (س ق) ، وسفيان عن اتفقوا عليه . والله أعلم .

#### شرج المديث

(عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يشرب رأسه) من التشريب، أو الإشراب، أي يسقيه الماء، والمراد به ما سبق من التخليل. كما قال السندى. واستنباط المصنف منه مشروعية التخليل واضح.

(ثم) بعد أن يشرب (يحثي) تقدم ضبطه ، ومعناه (عليه) أي على رأسه (ثلاثا) فيه التثليث في غسل الرأس ، وأنه يكون بعد أن يشربه ليصل الماء إليه بسهولة ، والله أعلم .

وهذا الحديث، والذي قبله من أفراد المصنف كما أشار إليه المزي في التحفة . أخرجه هنا -٧٤٩/ ٢٤٩ - بهدا السند . والله تعالى أعلم .

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ، .

## ١٥٨- بَابُ وْكُرْ مَا يَكُفِي الْمِنْبُ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَاسِهِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان القدر الكافي للجنب من إفاضة الماء على رأسه .

وموضع الاستدلال واضح من قوله: ( فأفيض على رأسي ثلاث أكف ).

وأراد المصنف بهذا أن هذا القدر الذي هو الثلاث كاف لأي مغتسل، فلا ينبغي الزيادة عليه بسبب وسوسة أو غيرها، فإنه من التنطع والغلو، وليس المراد أن الشلاث متعين بحيث لا يكفي أقل منه، لأن الغسل الواجب هو التعميم، وإيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن. والله أعلم.

• ٧٥ - أخبر زَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَد ، يُحَدِّثُ أَعَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عَنْدَ رَسُول اللَّه ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : إِنِّي لأَغْسِلُ كَذَا وكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « أمَّا أنَا فَأَفَيْصُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَتُ أَكُفُّ » .

#### رجال هذا الإسناد : فعسة

١-( تتيبة ) بن سعيد الثقفي البغلاني ثقة ثبت-١٠ تقدم في ١١/١.
 ٢-(أبو الأحوص)سلام بن سلكيم الحنفي الكوفي ثقة متقن-٧- تقدم في ٩٦/٧٩

(١) وفي نسخة بإسقاط ( يحدث ) .

٣- (أبو إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة ثبت اختلط
 آخرا-٣- تقدم في ٢٨/٨٨.

٤- (سليمان بن صُرد) - بضم المهلمة وفتح الراء - بن الجون بن أبي الجون بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن حرام ، الخزاعي أبو مطرف الكوفي، له صحبة، روى عن النبي ﷺ ، وعن أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب ، والحسن بن علي، وجبير بن مطعم . وعنه أبو إسحاق السبيعي، ويحيى بن يعمر ، وعدي بن ثابت، وعبدالله بن يسار الجهنى، وأبو الضحى، وغيرهم .

قال ابن عبد البر: كان خيراً فاضلا، وكان اسمه في الجاهلية يساراً فسما النبي على سليمان، سكن الكوفة، وكان له سن عالية وشرف في قومه وشهد مع على صفيًن، وكان فيمن كتب إلى الحسين يسأله القدوم إلى الكوفة، فلما قدمها ترك القتال معه، فلما قتل قدم سليمان هو والمسيب بن نجبة الفزاري وجميع من خدله، وقالوا: مالنا توبة إلا أن نقتل أنفسنا في فالتقوا بعبيد الله بن زياد بموضع يقال له: عين الوردة فقتل سليمان، والمسيب، ومن معهم في ربيع الآخر سنة - ٢٥ - ، وقيل: رماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقتله ، وحمل رأسه إلى مروان ، وكان سليمان يوم قتل ابن عس- ١٩ - على سنة - ٢٠ - الحمان سنة - ٢٠ - قال الميمان المؤقف وكان سنة - ٢٠ - ، وقيل الميمان الموسيم فقتله ، وذكر ابن حبان أن قتله كان سنة - ٢٠ - قال الحافظ رحمه الله: والأول أصح وأكثر . أخرج له الجماعة اه (تت) .

٥- ( جُيْرٍ بن مُطعم) (١) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي ، قدم على النبي على في فداء أسارى بدر ، ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر ، وقيل : يوم الفتح . روى عن النبي على . وعنه سليمان صرد وأبو سروعة ، وابناه محمد، ونافع ، وسعيد بن المسيب ، وإبراهيم بن (١) جبر بصيغة التصنير ، وطعم بصيغة اسم الفاعل .

عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن باباه، وغيرهم. قال الزبير: كان يؤخذ عنه النسب، وكان أخذ النسب عن أبي بكر، وسلَّح عمر بن يؤخذ عنه النسب، وكان أخذ النسب عن أبي بكر، وسلَّح عمر بن الخطاب جبيراً سيف النعمان بن المنذر. وقال ابن البرقي، وخليفة: توفي سنة ٩٥ بالمدينة. وقال المداشي: سنة ٥٨، قال الحافظ: حكى ابن عبد البر أنه أول من لبس الطيلسان بالمدينة، وقال العسكري: كان جبير بن مطعم أحد من يتحاكم إليه ، وقد تحاكم إليه عثمان، وطلحة في قضية ، ومات سنة ح٥٠ أخرج له الجماعة اهد «تت». والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذالإسناد

منها: أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم أجلاء اتفق الأثمة بالرواية لهم، وأنهم كوفيون إلا قتيبة فبغلاني، وجبيراً فمدني، وفيه رواية صحابي، عن صحابي، وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة. والله أعلم.

#### شرج المديث

(عن جبير بن مطعم) القرشي النوفلي رضي الله عنه ، أنه (قال: 
\$ المراوا) أي تنازعوا وتقدم معنى التماري في ٢٣٠/١٤٤ ( في الغسل) أي كميته (فقال بعض القوم إني الأصل كذا وكذا) والمراد غسل رأسه ،
لا في مسلم : « فقال بعض القوم أما أنا فأغسل رأسي كذا وكذا والمراد ولله والمراد بهذا الغسل غسل الجنابة لما عند مسلم أيضا في هذا الحديث عن طريق سعبة، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صود، عن جبير بن مطعم، عن النبي الله ذكر عنده الغسل عن الجنابة . . الحديث . (فقال رسول الله عن الما أنا فأفيض) بضم الهمزة من الإفاضة ، أي فأصب (على رأسي ثلاث أكف) جمع كف، وتجمع على كفوف، مثل فلس وأفلس وفلوس، وهي مؤنثة، وهي الراحة مع الأصابع ، سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن . قاله في المصباح، وقد تقدم البحث عنها في ٢٦/ ٨٨. أي

ثلاث حفنات كل واحدة منهن بمل الكفين جميعًا ، ويدل عليه ما رواه أحمد في مسنده: (فأخذ مل كفي ثلاثًا، فأصب على رأسي ، أفاده العيني، ودل قوله: (ثلاث أكف على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك، ودل أيضا على أنه المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك،

(تنبيه) (امَّا) في قوله: «أما أنا فأفيض الخ حرف شرط، وتوكيد دائمًا، وتفصيل غالبًا، وهي بفتح الهمزة، وتشديد الميم، وقد تبدل ميمها الأولى باء تخفيفا كقوله (من الطويل):

رَاتْ رَجُلاً أَيْما إِذَا الشَّمْسُ عَرَّضَتْ فَيَضْحَى وَأَيْما بالعَشَيِّ فَيَخْصَرُ أما كونها حرف شرط فبدليل لزومها الفاء بعدها نحو ﴿ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون . . ﴾ [البقرة ٢٦].

وأما كونها للتوكيد، فقد بينه الزمخشري، فقال: فائدة (أما) في الكلام أن تعطيه فضل توكيد نقول: زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيد ذلك، وأنه لامحالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، قلت: أمَّا زيد فذاهب.

وأما كونها للتفصيل فهو غالب أحوالها كما في الآية السابقة، وكما في قوله تعالى : ﴿أَمَا السفينة فكانت لمساكين . . وأما الغلام . . وأما الجدار . . ﴾[الكهف : ٧٩-٨] .

وقد يترك تكرارها استغناء بذكر أحد القسمين عن الآخر، أو بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك القسم، والأول نحو ﴿ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم و أنزلنا إليكم نوراً مبيناً، فأماً الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم ﴾ [النساء ١٧٤- ١٧٥] أي وأما الذين كفروا بالله فلهم كذا وكذا . والثاني : نحو ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ﴾ [آلم عمران: ٧] أي وأما غير رهم في ويدل على ذلك ﴿ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ﴾ أي كل من المتشابه، والمحكم من عند الله، والإيمان بهما واجب، وكأنه قيل: وأما الراسخون في العلم فيقولون . الخ .

وقد تأتي «أما» لغير تفصيل أصلا، نحو أما زيد فمنطلق. انظر تفصيل الكلام في مغني اللبيب ج ا ص٥٦-٥٤ فإنه حَبَّر المسألة أحسن تحبير، وقررها أجمل تقرير، على عادته المستمرة . فلله دره عالمًا رحمه الله .

إذا تقرر هذا ، فأما في هذا الحديث يحتمل أن تكون للتفصيل حذف قسيمها لدلالة الكلام عليه ، فكأنه قال: أما أنا فأفيض الغ ، وأما أنتم فتعملون خلافه ، أو نحو ذلك ، فقول بعض القوم: إني لأغسل كذا وكذا يدل عليه ، ويحتمل أن تكون لمجرد التوكيد ، فلا تفصيل فيها ، ولا تحتاج إلى تكرارها ، كما تقدم في أما زيد فمنطلق . والحاصل أنها محتملة للوجهين فلا معنى لاعتراض الميني علي الكرماني ، والحافظ في هذا التقدير ، ولا سيما والكرماني صرح بان هذا القدير ليس لازما ، فقال ما نصه : «أما » للتفصيل فأين قسيمه ؟ قلت: اقتضاء القسيم غير واجب، ولئن سلمنا فهو محذوف يدل عليه السياق إلى آخر كلامه . فكلامه موافق لما ذكرناه من القاعدة فلا يعترض عليه . فتأمل . والله تعالى أعلم .

#### معائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه هذا متفق عليه .

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: أخرجه المصنف هنا ١٥٨/ ٢٥٠ وفي الكبرى ٢٤٧/١٤٠عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق ، عن سليمان بن صرد ،عنه، وفي كتاب الغسل والتيمم ٢٠ ٤ ٤ عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن شعبة، عن أبي

إسحاق، وعن سويدبن نصر، عن ابن المبارك، عن شعبة. به .

المسألة الشائة: فيمن أخرجه: أخرجه (خ م دق) فأخرجه (خ) في الطهارة ١/٨٣ عن أبي نكر الطهارة ١/٨٣ عن أبي بكر الطهارة ١/٨٣ عن أبي بكر ابن أبي شيبة، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، ثلاثتهم عن أبي الأحوص، به. وفي ٢/٤٥ عن أبي موسى (١) وبندار ، كلاهما عن غندر، عن شعبة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق به. و(د) فيه عن النفيلي عن زهير به. و(ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. أفاده في تحفة . ٣٠ص ٤١٠.

المسألة الرابعة: في فوائده :

منها: جواز التنازع عند النبي منه من غير رفع صوت ، وأما ما روى ابن عباس من قوله منه : «ولا ينبغي عندي التنازع فمحمول على التنازع الذي يؤدي إلى الخصام ورفع الصوت ، لأن سياق الحديث يدل على هذا، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الما الشته بالنبي منهوجعه ، قال: (التوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده » قال عمر: إن النبي من غله الوجع ، وعندنا كتاب الله حسبنا ، فاختلفوا ، وكثر اللغط ، فقال: (قوموا عني ، ولا ينبغي عندي التنازع . » الحديث . فهذا صريح في كون ذلك التنازع أدى إلى رفع الصوت ، والإخلال التعظيم الذي أوجبه الله تعالى بقوله: ﴿لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ [الحجرات : ٢] .

ومنها: كون الإفاضة على الرأس ثلاث غرفات وهو القدرالكافي فيه، فلا ينبغي تجاوزه، وهذا محل الترجمة للمصنف .

<sup>(</sup>١) لم نجد أبا موسى في المتون المطبوعة ، بل هو بندار فقط . اهـ من هامش التحفة .

ومنها: التلطف في التعليم حيث إنه لم يقل لهم : هذا حرام ، أو نحو ذلك ، بل أرشدهم إلى ما هو عليه من الهدي ليهتدوا به عشما أكرمه من معلم ، وما أحسنه من مرشد .

وقد يستفاد منه أن الوضوء غير واجب حيث لم يذكر هنا، لكن يجاب عنه بأنه إنما ذكر محل النزاع ، حيث قال بعضهم: أغسل رأسي كذا وكذا مرة . وقد قدمنا عدم وجوب الوضوء بدليله في ٢٤٧/١٥٧ فارجع إليه تزدد علمًا . والله تعالى أعلم .

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ، .

# ١٥٩ - بَابُ وْكُرِ الْعَمَلِ فِي الْفَسْلِ مِنَ الْمَيْضِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على العمل الذي تعمله المغتسلة في حالة تطهرها من حيضها .

وموضع الاستدلال قوله : «خذي فرصة من مسك فتطهري بها». لكن ذكر هذا الباب بين هذه الأبواب غير مُتَّجه . فتأمل .

٢٥١ - أُخبَرَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحمَّد بْنِ عبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ مُنصُور - وَهَوَ ابْنُ صَفَيَّة - ، عَنْ أُمَّة ، عَنْ عَائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرَاةً سَأَلَت النَّبِيَّ عَلَيُّةً عَنْ غُسُلها مِنْ الْحَيض ، فَأَخْبَرَهَا كَيْفَ تَغْسَلُ ، ثُمَّ قَالَ : «خُدي فرْصَةً مُمَسَكَةً فَتَطَهّرِي بِهَا » قَالَتْ : وكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ قَالَتْ : فَاستَتَر كَذَا ، ثُمَّ قَالَ : «سُبْحَانَ اللَّه تَطَهّرِي بِها » قَالَتْ : عَائشَهُ رضي اللَّه عَنْها : فَجَذَبْتُ اللَّهُ تَطَهّرِي بِها » قَالَتْ عَائشَةُ رضي اللَّه عَنْها : فَجَذَبْتُ اللَّهُ تَطَهّرِي بِها » . قالت عائشة رضي اللَّه عَنْها : فَجَذَبْتُ اللَّهُ الْمُرْأَة ، وَقُلْتُ : تَبَّعِينَ بِهَا الْمَرْ الدَّم .

#### رجال هذا الإسناد: خمسة

١- (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهري

البصري صدوق من صغار العاشرة مات سنة -٢٥٦- (م٤) وتقدم في . ٤٨/٤٢.

٢- (سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي ثم الكي ثقة ثبت حجة ٨ تقدم في ١/١ .

٣- (منصور بن صفية) هو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن إلى طلحة بن عبد الدار بن قصي طلحة بن أبي طلحة بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري الحجبي المكي. روى عن أمه صفية بنت شيبة ، ومسافع ابن شيبة الحجبي ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن عباد بن جعفر ، وأبي سعيد مولى ابن عباس. وروى عنه أخوه محمد ، وزائدة ، وابن جريج ، ووهيب ، وزهير بن معاوية ، وزهير بن محمد ، ومعروف بن مشكان ، وداود بن عبد الرحمن العطار ، وفضيل بن سليمان ، والسفيانان ، وآخرون .

قال الأثرم: سثل عنه أحمد؟ فأحسن الثناء عليه . وقال ابن عبينة : يُثنى عليه . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال ابن سعد : كان ثقة ، قليل الحديث . وقال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في الشقات : وقال الحميدي ، عن ابن عبينة : كان يبكي في وقت كل صلاة . وقال هشام بن الكلبي : رأيته في زمن خالد بن عبد الله يحجب البيت ، وهو شيخ كبير . قال : مات سنة -٧-أو -١٣٨ - ، وقال ابن حبان : كان ثبتاً ثقة ، وقال ابن حبان : كان ثبتاً ثقة ، وقال ابن حبان : كان ثبتاً ثقة ، وقال ابن حبان : كان شباً ثقة ، وقال ابن

قال الجامع: وقول ابن حزم هذا تما لا يلتفت إليه، لاتفاق الأثمة على توثيقه، والثناء عليه .

٤- (صفية) بنت شببة بن عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن
 عبد الدار العبدرية . لها رؤية ، وقال الدراقطني : لا تصح لها رؤية . روت

عن النبي على وعن أم ولد لشبية بن عثمان ، وأم عثمان بنت أبي سفيان ابن حرب ، وعائشة ، وأم حبيبة ، وأم سلمة أمهات المؤمنين ، وأسماء بنت أبي بكر الصديق ، وحبيبة بنت أبي نجران ، وغيرهم . وروى عنها ابنها أبي بكر الصديق ، وحبيبة بنت أبي نجران ، وغيرهم . وروى عنها ابنها شبية ، وابن أخيها الآخر مسافع بن عبد الله بن شبية ، وابن أخيها الآخر مسافع بن عبد الله بن شبية ، وابن ابن أخيها الأخر مصعب بن شبية بن جبير بن شبية ، وسبطها محمد بن عمران الحجبي ، وإبراهيم بن مهاجر ، والحسن بن مسلم ، وقتادة ، والمغيرة بن حكيم ، وعبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور ، وأم صالح بنت صالح ، وغيرهم .

قال ابن معين: ولم يسمع ابن جريج منها، وقدأوركها، وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين. قال الحافظ: ذكر المزي في الأطراف أن البخاري قال في صحيحه: قال أبان بن صالح، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي ﷺ، ففي هذا رد على ابن حبان، وقد أوضحت حال هذا الحديث فيما كتبته على الأطراف(١). أخرج لها الجماعة. اهد الته حال ١٩٠٩.

٥- (عائشة ) أم المؤمنين رضى الله عنها . والله تعالى أعلم .

#### لطائف هذالإسناد

منها: أنه من خماسياته، وأن رواته كلهم ثقات، وكلهم اتفقوا عليهم إلا شيخه، فلم يخرج له (خ) ومنصور فلم يخرج له (ت) وفيه رواية الابن عن أمه، ورواية صحابية عن صحابية.

<sup>(</sup>۱) قال المزي : لوصح هذا الحديث لكان صريحا في سماعها من النبي \$ ، لكن في إسساده أبان بن صالح ، وهو ضعيف ، اهد تحقة الأشراف جدا م ٣٤٣ . وقال ورعة ، قال الجامع : وفي تصحيف أبان نظر ، فقد وثقه ابن معين ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة ، والحجل ، ويعلن عزم ، ورد عليهما في تهذب البر ، وابن حزم ، ورد عليهما في تهذب البهذب المنافذيب . انظر جراص 94-94 .

(تنبيه) قال الحافظ رحمه الله: نسب منصور إلى أمه صفية لشهرتها، واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، وهو من رهط زوجته صفية ، وشيبةً له صحبة ، ولها أيضا، وقتل الحارث بن طلحة بأحد، ولعبد الرحمن رؤية ، ووقع التصريح بالسماع في جميع السند عند الحميدي في مسنده . اهد فتح ج ١ ص ٤٩٤ بتصوف .

### شرج المديث

(عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة) قال الحافظ: زاد في رواية وهيب « من الأنصار » وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم ابن مهاجر أسماء بنت شكل ، بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين، ثم اللام، ولم يسم أباها في رواية غندر، عن شعبة، عن إبراهيم ، وروى الخطيب في المبهمات من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة هذا الحديث ، فقال : أسماء بنت يزيد بن السكن ، بالمهملة والنون، الأنصارية التي يقال لها : خطيبة النساء ، وتبعه ابن الجوزي في التلقيح ، والدمياطي ، وزاد أن الذي في مسلم تصحيف ، لأنه ليس في الأنصار من يقال له شكل ، وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل - وقد بحتمل أن يكون شكل لقبًا، لا اسما ، والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم ، أو أسماء بغير نسب كما في أبي داود ، وكذا في مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب، وحكى النووي شرح مسلم الوجهين بغير ترجيح . اهد فتح ج ( ع 2 8 2 9 2 9 2 .

(سألت النبي تعمن غسلها من المحيض) مصدر ميمي أي من الحيض وعند أبي داود ، فقالت: كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ (فأخيرها) (كيف تغتسل) أي بين لها كيفية اغتسالها ، وقد بين ذلك

في رواية مسلم فقال: وتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها ، فتدلكه دلكاً شديداً ، حتى تبلغ شؤون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة . . ، الحديث . ولأبي داود قال : فتأخذ سدرها وماءها ، فتوضأ ، ثم تغسل رأسها ، وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ، ثم تفيض على جسدها ، ثم تأخذ فرصتها . . ، الحديث .

(ثم) بعد بيان كيفية الغسل (قال) لها (خذي فرصة) بكسر الفاء ، وحكى ابن سيده تثليثها ، وبإسكان الراء وإهمال الصاد: قطعةٌ من صوف، أو قطن، أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره اهـ. فتح. وفي اللسان: الفرصةُ-بالكسر- والفَرصة-بالفتح - والفُرصة- بالضم-الأخيرتان عن كراع: قطعة من الصوف ، أو القطن . وقيل : هي قطعة قطن ، أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض . وقال ابن الأثير : الفرصة بكسر الفاء : قطعة من صوف أو قطن ، أو خرقة ، يقال : فَرَصْتُ الشيء إذا قطعته . اهـ بتصرف. وقال في الفتح : وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص ‹قرصة› بفتح القاف ، ووجهه المنذري فقال : يعني شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف الأصبعين . انتهى . ووهم من عزا هذه الرواية للبخاري، وقال ابن قتيبة: هي قرضة بفتح القاف وبالضاد المعجمة. اهـ ، أي قطعة. من القرض وهو القصع. اهـ لسان (من مسك) بكسر الميم وهو المشهور، والمراد الطيب المعلوم، أي مطيبة من مسك فعلى هذا فمتعلق الجار خاص بقرينة المقام ، وأنكره بعضهم بأنهم ما كانوا أهل وسع يجدون المسك، فالوجه فتح الميم، أي كاثنة من جلد عليه صوف ، فمتعلق الجار عام ، وماجاء في بعض الروايات افرصة ممسكة ، يحمل على الأول على أنها مطيبة بمسك، وعلى الثاني على أنها خَلَقٌ قد مسكت كثيرًا لا جديد، لكن الأحاديث تفيد المعنى الأول حتى قد جاء في الإحداد وولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نُبُدَة من قُسط، أو أظفار، أفاده السندي . وقال ابن منظور رحمه الله: قال الليث : المسك معروف إلا أنه ليس بعربي محض، وقال ابن سيده : المسك ضرب من الطيب مذكر، وقد أنثه بعضهم على أنه جمع، واحدته مسكة، وقال ابن الأعرابي: وأصله مسك محركة، وقال الجوهري: وأما قول جران العود (من الطويل):

لَقَدْ عَاجَلَتْنِي بِالسَّبَابِ وَنَّوْبُهَا جَدِيدٌ وَمَنْ أَرْدَانِهَا المُسْكُ تَنْفَحُ فإنما أنثه لأنه ذهب به إلى ربح المسك . وثوب مُمَسَّك : مصبوغ به اهـ لسان .

وفي المصباح وقال السَّجستَاني : من أنث المسك جعله جمعًا ، فيكون تأنيشه بمنزلة تأنيث الذَّهَب ، والعَسَل ، قـال : وواحـدته مسكة ، مـثل ذَهَب وذَهَبَة ، قـال ابن السكيت : وأصله مسك بكسـرتين ، قـال رؤبة (من الرجز) :

إن تُشفَ نَفْسي منْ ذَبَابَات الحَسكُ آخرٍ بِهَا الْمَلِبَ منْ ربح المِسكُ وهكذا رواه ثعلب عن ابن الأعرابي، وقال ابن الأنساري: قال السجستاني: أصله السكون، والكسر في البيت اضطرار الإقامة الوزن، وكان الأصمعي ينشد البيت بفتح السين، ويقول: هو جمع مشكة، مثل خرقة وخرق، وقربة وقرب، ويؤيد قول السجستاني أنه لا يوجد فعل بكسرتين إلا إبل، وما ذكر معه، فتكون الكسرة الإقامة الوزن، كما قال (من الرجز):

علَّمَنَا إخْوَانُسَا بَنسُو عِجِلْ شُرْبَ النَّبيذِ واعتقَالاً بالرَّجِلْ والأصل هذا السكون باتفاق، أو تكون الكسرة حركة الكاف نقلت إلى السين لأجل الوقف، وذلك سائغ. اهالمصباح. وقال الجوهري:

المسك من الطيب فارسي معرب ، وكانت العرب تسمية المشعوم ، وقال ابن منظور : قال أبو العباس في حديث النبي تلقي في الحيض : "خذي فرصة فتمسكي بها" ، وفي رواية : "خذي فرصة ممسكة فتطيبي بها" الفرصة : القطعة ، يريد قطعة من المسك ، وفي رواية أخرى "خذي فرصة من مسك فتطيبي بها قال بعضهم : تمسكي : تطيبي من المسك، وقالت طائفة : هو من التمسك باليد ، وقيل : مُمسكة أي متحملة أي متحملة أي متحملة أي متحملة أي المسكة : الحلق ألني أمسكت كثيرا، قال : كأنه أراد أن لا يستعمل الجديد من القطن والصوف، للارتفاق به في الغزل وغيره ، ولأن الحكلة أصلح للذلك، وأوفق .

قال ابن الأثير رحمه الله: وهذه الأقوال أكثرها متكلّفة ، والذي عليه الفقهاء أن الحائض عند الاغتسال من الحيض يستحب لها أن تأخذ شيئًا يسيراً من المسك تطيب به، أو فرصة مطيبة من المسك . اهدلسان .

وقال الحافظ: قال ابن قتيبة: "من مَسك " بفتح الميم ، والمراد قطعة جلد ، وهي رواية من قاله بكسر الميم ، واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه ، وتبعه ابن بطال . وفي المشارق أن أكثر الرويات بفتح الميم . ، ورجح النووي الكسر ، وقال : إن الرواية الأخرى ، وهي قوله : "فرصة ممسكة" تدل عليه ، وفيه نظر ، الأن الخطابي قال : يحتمل أن يكون المراد بقوله : "مسكة" أي مأخوذة باليد، يقال : أمسكته ومسكته . لكن يبقى الكلام ظاهر الركاكة ، لأنه يصير هكذا : خذى قطعة مأخوذة .

قال الجامع عفا الله عنه: قد ظهر بهذا أن تعقب الحافظ على النووي بكلام الخطابي مما لا معنى له، فالصواب ما قاله النووي رحمه الله تعالى. والله أعلم.

قال الحافظ: ويقوي رواية الكسر، وأن المراد التطيب ما في رواية

عبد الرزاق حيث وقع عنده "من ذُريرةً" ، وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد ، لما عرف من شأن أهل الحجاز من كشرة استعمال الطيب ، وقد يكون المأمور به من يقدر عليه .

## قال الجامع عفا الله عنه:

فظهر بهذا أن الصواب ما رجحه النووي أيضًا، وأن المراد بالمسك هو المسك المعروف . والله أعلم .

قال النووي: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح ، وقيل ، لكونه أسرع إلى الحبل ، حكاه الماوردي ، قال : فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح ، وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العُلُوق ، وضعف النووي الثاني ، وقال : لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة ، قال : وإطلاق الأحاديث يرده، والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس ، ويكره تركه للقادرة ، فإن لم تجد مسكًا فطب، ، فإن لم تجد فمزيلاً ، كالطبن، وإلا فالماء كاف . اهدفتح ج ا ص 82 .

( فتطهري بها ) أي تنظفي بتلك الفرصة المسكة ، وفي الرواية الآتية ٢٧/٢١ قد فصر شي و المعنى واحد ، والمراد تنظيف المحل من أثر الرائحة الكريهة ، فتمسح محل الدم بها . ولما قال لها تطهري ظنت أن المراد به التطهر الشرعي ، فاستغربت ذلك واستفهمت و (قالت : كيف أتطهر بها ) «كيف في محل نصب حال ، وجملة «أتطهر» مقول القول ، ولا يجوز نصب حكيف بدقال الأن اسم الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها ، أي قالت : على أي حالة أتطهر بتلك الفرصة ( فاستتر كذا ) أي حياء من أي والجهها بذكر محل الدم صريحًا ، لأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها ، وقولها : «كذا» مفعول مطلق لـ«استر» أي استتار كاثنا مثل هذا عند الاستتار، ولعلها أرادت صفة مخصوصة للاستتار (ثم قال: سبحان الله) تعجبًا من عدم فهمها لكلامه ، قال العيني : «سبحان» في مثل هذا الموضع يراد بها التعجب ، ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظهر الذي لايحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر . اهد (قالت عائشة رضي الله عنها : فجلبت المرأة) من باب ضرب ، مددتها إليّ، وفي الرواية الآتية ٢١/٧٢٦ . قالت : «ثم إن رسول الله تشميح وأعرض عنها ، ففطنت عائشة لما يريد رسول الله تله، قالت : فأخذتها ، وجذبتها إليّ ، فأخبرتها عايريد رسول الله تله، وعند الإسماعيلي : «فلما رأيته يستحي علمتها» . وزاد الدارمي : «وهو يسمع ، ولا ينكر» (وقلت : تتبعين ) مضارع أبّعت بوزن افتعلت ، وهو إخبار ، بمعنى الأمر ، وعند البخاري «تتبعي» بصبغة الأمر وهي واضحة .

(بها) أي بتلك الفرصة الممسكة (أثر الدم) مفعول "تتبعين"، وأثرُ الدم، قال النووي : المراد به عند الشيء بفتحين : بقيته ، أي مابقي من الدم ، قال النووي : المراد به عند العلماء : الفرج ، وقال المحاملي : يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها ، قال : ولم أره لغيره ، وظاهر الحديث حجة له ، قال الحافظ : ويصرح به رواية الإسماعيلي : "تتبعي بها مواضع الدم". اهدفتح جا ص ٤٩٦ .

قال الجامع عفا الله عنه: قول المحاملي حسن جدًّا. والله أعلم.

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

ذكره هنا -١٥٩/ ٢٥١- وفي الكبرى -٢٤٨/١٤١- عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري ، عن سفيان بن عيينة ، وفي ٢٧/٢١ عن الحسن بن محمد، عن عفان، عن وهيب، كلاهما عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عاتشة رضي الله عنها.

السألة الثالغ: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب، وفي الاعتصام عن محمد بن عقبة، عن فضيل بن سليمان، وفيهما جميعا عن يحيى، عن سفيان بن عيبة، ثلاثتهم عن منصور بن عبد الرحمن، به. وأخرجه (م) في الطهارة، عن عمرو الناقد وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان به، وعن أحمد بن سعيد الدارمي، عن حبّان بن هلال، عن وهيب به. وأخرجه عن محمد بن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن غندر، وعن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، كلاهما عن شعبة، وعن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن أبي الأحوص ، كلاهما عن إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة، عنها . وأخرجه (د) في الطهارة عن عبيد الله بن معاذ، به ، وعن عثمان بن أبي شيبة عن أبي الأحوص به . وعن مسدد ، عن أبي عوانة ، عن إبراهيم بن شيبة عن أبي الأحوص به . وغن مصدد بن بشار، به .

المسألة الرابعة في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو العمل الذي تعمله المرأة في غسلها من الحيض، وقد بينه بقوله: «خذي فرصة» الخ.

ومنها : التسبيح عند التعجب، ومعناه هنا : كيف يخفي هذا الظاهر الذي لايحتاج في فهمه إلى كثير من التفكير .

ومنها: استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات .

ومنها: سؤال المرأة العالمَ عن أحوالها التي يحتشم منها، ولهذا كانت عائشة تقول: «نحم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث ، وذكره البخاري معلقًا .

ومنها: الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستَهُجَة ، وتكرير الجواب لإنهام السائل حيث وقع في الرواية الآتية أنه أعاد عليها توضئي بها »، وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولا ، لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله : « تطهري » أي في المحل الذي يستحيا من مواجهة المرأة بالتصريح به ، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال ، وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها تخفيفًا عليه ، وقد بوب عليه البخاري في كتاب الاعتصام بقوله : «الأحكام التي تعرف بالدلائل» .

ومنها: تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه .

ومنها: أن فيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل.

ومنها: صحة العرض على المحدِّث إذا أقره ، ولو لم يقل عقبه: نعم ، وأنه لايشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه .

ومنها: الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لم يفهم .

ومنها: أن المرأ مطلوب بستر عيوبه ، وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة .

ومنها: حسن خلقه ﷺ، وعظيم حلمه، وحياته، زاده الله شرفًا. ذكر أكثر هذه الفوائد الحافظ رحمه الله . انظر الفتح جـ ا ص٥٥٣ . والله أعلم « إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه

توكلت ، وإليه أنيب ، .

## ١٦٠ - بابُ تركِ الوُضُوءِ مِنْ بَعْدِ الفُسْلِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك الشخص الوضوء بعد اغتساله، إما لكونه توضأ أوّلا ، أو لدخول الصغرى في الكبرى .

٧٥٧- أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيهِم ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثْنَا الْحَسنُ - وَهُو الْبنُ صَالِح - ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (ح) وأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَدَّثْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، عَنْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لاَ يَتُوضَأُ بَعْدُ الغَسْل.

#### رجال هذا الإسناد : تسعة

١- (أحمد بن عثمان بن حكيم) الأودي أبو عبد الله الكوفي . روى عن أبيه ، وعمه علي بن حكيم ، وشريح بن مسلمة ، وعبيد الله بن موسي ، وخالد بن مخلد ، وأبي نعيم ، وغيرهم . وعنه (خ م س ق ) وأبو حاتم ، وقال : صدوق ، وأبو عوانة ، ويعقوب الفسوي(١١) ، والحسين ، والقاسم ابنا المحاملي ، ومحمد بن مخلد – وهو آخر من روى عنه – وغيرهم .

قال النسائي : ثقة ، وقال ابن خراش : كان ثقة عدلا ، وقال مُطيَّن ،

<sup>(</sup>١) منسوب إلى فَساً مدينة بفارس.

وغيره: مات في المحرم سنة - ٢٦١ - زاد غيره يوم عاشوراء ، وقال العقيلي والبزار: ثقة ، وأرخ ابن قانع وفاته قبل الستين، وروى عنه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه ، وذكره ابن حبان في الثقات . اهـ «تت» ج١ص٢١.

٢ - (عثمان) بن حكيم بن دينار (١) الأودي، أبو عمروالكوفي. روى عن الحسن بن صالح بن حيي، وحبان بن علي، وشريك بن عبد الله النخعي. وعنه ابنه أحمد، ومحمد بن الحسين بن أبي الحنين. قال الحضرمي: مات سنة - ٢١٩ - انفرد به المصنف، له عنده حديثان أحدهما هذا. اهد تت ج٧ص١١.

٣- (الحسن بن صالح) بن صالح بن حي ، وهو حيان بن شُكّي بن هي بن رافع ، الهمداني الثوري ، أبو عبد الله الكوفي العابد الفقيه أحد الأعلام . قال البخاري : يقال : حي لقب . روى عن أبيه ، وأبي إسحاق ، وعمرو بن دينار ، وعاصم الأحول ، وغيرهم . وعنه ابن المبارك ، وحميد بن عبد الرحمن الرواسي ، والأسود بن عامر شاذان ، المبارك ، وحميد بن عبد الرحمن الرواسي ، والأسود بن عامر شاذان : كان الثوري سيء الرأي فيه . وقال أبو نعيم : دخل الثوري يوم الجمعة فإذا الثوري سيء الرأي فيه . وقال أبو نعيم : دخل الثوري يوم الجمعة فإذا الحسن بن صالح يصلي ، فقال : نعوذ بالله من خشوع النفاق وأخذ نعليه فتحول ، وقال أيضا عن الثوري : ذاك رجل يرى السيف على الأمة ، وقال خلاد بن زيد الجعفي : جاءني الثوري إلى ههنا، فقال : الحسن بن صالح مع ما سمع من العلم وفقه يترك الجمعة ، وقال ابن الحرس : ما أنا وابن حي السجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابه .

<sup>(</sup>١) وفي التقريب ، وتهذيب الكمال بن ذُّبيان .

<sup>(</sup>٢) شفي وهني بتصغيرهما .

قال: وكانوا يرون السيف. وقال أبو أسامة عن زائلة: إن ابن حي استصلب منذ زمان وما نجد أحدا يصلبه ، وقال خلف بن تميم: كان زائدة يستيب (١) من أتى الحسن بن حي ، وقال علي بن الجعد: حدثت زائدة بحديث عن الحسن فغضب ، وقال : لاحدثتك أبدا ، وقال أبو معمر الهذلي : كنا عند وكيع فكان إذا حدث عن الحسن بن صالح لم نكتب ، فقال : مالكم ؟ فقال له أخي بيده هكذا - يعني أنه يرى السيف- فسكت . وقال أبو صالح الفراء : ذكرت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن فقال : ذاك يشبه أستاذه - يعني الحسن بن حي - فقال: فقلت ليوسف أما تخاف أن تكون هذه غيبة ؟ فقال : لم يا أحمق ؟ أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم ، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا، فتتبعهم أوزارهم ، ومن أطراهم كان أضرَّ عليهم . وقال الأشج ذكر لابن إدرس صعق الحسن بن صالح ، فقال : تبسم سفيان أحب أبلينا من صعق الحسن بن صالح ، فقال : تبسم سفيان أحب أبلينا من صعق

وقال أحمد بن يونس: جالسته عشرين سنة ما رأيته رفع رأسه إلى السماء ولاذكر الدنيا، ولو لم يولد كان خيرا له . يترك الجمعة، ويرى السيف، وقال أبو موسى: مارأيت يحيى ولاعبد الرحمن حدثا عن الحسن بن صالح بشيء ، وقال عمروبن علي : كان عبد الرحمن يحدث عنه ثلاثة أحاديث، ثم تركه ، وذكره يحيى بن سعيد ، فقال : لم يكن بالسكّة ، وقال ابن عبينة : حدثنا صالح بن حي وكان خيرا من ابنيه، وكان علي خيرهما ، وقال أحمد : حسن ثقة ، وأخوه ثقة ، واخوه ثقة ، عدل محيح الرواية متفقه صائل لنفسه في الحديث والورع ، وقال علي بن الحسن الهستجاني عن أحمد : الحسن بن عبد الله بن أحمد، عن أبيه : الحسن أثبت في الحديث من شريك ، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه : الحسن أثبت في الحديث من شريك ، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه : الحسن أثبت في الحديث من شريك ، وقال

<sup>(</sup>١)خ پستعتب .

إبراهيم بن الجنيد عن يحيى بن معين: ثقة مأمون، وقال ابن أبي خيشمة عن يحيى: ثقة، وكذا قال ابن أبي مريم عنه مستقيم الحديث، وقال الدوري عن يحيى: يُكتب رآيُ مالك، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وهؤلاء ثقات، وقال عشمان الدارمي، عن يحيى: الحسن، وعلي ابنا صالح ثقتان مأمونان.

وقال أبو زرعة : اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد، وقال أبوحاتم : ثقة ، حافظ ، متقن . وقال النسائي : ثقة ، وقال عبيد الله بن موسى : كنت أقرأ على عليّ بن صالح ، فلما بلغت إلى قوله : ﴿ فلا تعجل عليهم ﴾ [مريم: ٨٤] سقط الحسن بن صالح يخور كما يخور الثور، فقام إليه علي فرفعه، ورش على وجهه الماء . وقال وكيع : ثنا الحسن ، قيل : من الحسن ؟ قال : الحسن بن صالح الذي لو رأيته ذكرت سعيد بن جبير ، وقال وكيع أيضًا: لايبالي من رأى الحسن أن لايرى الربيع بن خُتْيَم ، وقال يحيى بن بكير : قلنا للحسن بن صالح : صف لنا غسل الميت ، فما قدر عليه من البكاء، وقال ابن الأصبهاني: سمعت عبدة بن سليمان يقول: إني أرى الله يستحي أن يعذبه ، قال أبو نعيم : حدثنا الحسن بن صالح ، ماكان دون الثوري في الورع والفقه ، وقال ابن أبي الحسين : سمعت أبا غسان يقول : الحسن بن صالح خير من شريك من هنا إلى خراسان ، وقال ابن نمير : كان أبو نعيم يقول : ما رأيت أحدا إلا وقد غلط في شيء غير الحسن بن صالح، وقال أبو نعيم أيضا: كتبت عن ثمانمائة محدث، فما رأيت أفضل من الحسن بن صالح، وقال ابن عدي: والحسن بن صالح قوم يحدثون عنه بنسخ ، وقد رووا عنه أحماديث مستقيمة ، ولم أجدله حديثًا منكرًا مجاوزًا المقدار ، وهو عندي من أهل الصدق ، وقال وكيع : ولدسنة -١٠٠- وقال أبو نعيم : مات سنة ١٦٩ - ذكره البخاري في كتاب الشهادات من الجامع .

قال الحافظ : الذي في تاريخ أبي نعيم وتواريخ البخاري وكتاب الساجي وتاريخ ابن قانع - سبع - بتقديم السين على الباء ، وكذا حكاه القراب في تاريخه عن أبي زرعة ، وعثمان بن أبي شيبة ، وابن منيع وغيرهم، وقولهم : كان يرى السيف - يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ، وهذا مذهب للسلف قديم ، لكن استقر الأمر على ترك ذلك، لما رأوه قد أفضى إلى أشدمنه ، ففي وقعة الحرة، ووقعة ابن الأشعث، وغيرهما عظة لمن تدبر ، وبمثل هذا الرأي لايقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام ، والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد ، وأما ترك الجمعة ففي جملة رأيه ذلك أن لايصلي خلف فاسق ، ولايصح ولاية الفاسق ، فهذا مايعتذر به عن الحسن ، وإن كان الصواب خلافه ، فهو إمام مجتهد . قال وكيع : كان الحسن وعلي ابنا صالح وأمهما قد جَزَّووا الليل ثلاثة أجزاء فكان كل واحد يقوم ثلثا ، فماتت أمهما ، فاقتسما الليل بينهما ، ثم مات على ، فقام الحسن الليل كله. وقال أبو سليمان الداراني: ما رأيت أحدًا الخوف أظهر على وجهه من الحسن قام ليلة بعم يتساءلون، فغشي عليه، فلم يختمها إلى الفجر.

وقال العجلي: كان حسن الفقه من أسنان الثوري (١)، ثقة ثبتا متعبداً، وكان يتشيع، إلا أن ابن المبارك كان يحمل عليه بعض الحمل لمحال التشيع، وقال ابن حبان: كان الحسن بن صالح فقيها ورعا من المتقشفة الخشن، وعن تجرد للعبادة ورفض الرياسة، على تشيع فيه ، مات وهو مُختف من القوم ، وقال ابن سعد: كان ناسكا عابداً فقيها حجة صحيح الحديث كثيره ، وكان متشيعاً ، وقال أبو زرعة الدمشقي : رأيت أبا نعيم لا يعجبه ما قال ابن المبارك في ابن حي ، قال: وتكلم في حسن، وقد (١) مكذا في نسخة أنت كان حين الفقه من أسنان الثوري، والظاهر أنه تصحيف ، والصواب كان الحسن أنقه من سفيان الثوري، عامل .

روى عن عمرو بن عبيد ، وإسماعيل بن مسلم .

قال: وسمعت أبا نعيم يقول: قال ابن المبارك: كان ابن صالح لايشهد الجمعة ، وأنا رأيته شهد الجمعة في إثر جمعة اختفى منها ، وقال لايشهد الجمعن بن صالح صدوق ، وكان يتشيع ، وكان وكيع يحدث عنه ويقدمه ، وكان يحيى بن سعيد يقول: ليس في السكة مثله ، إلى أن قال: حكي عن يحيى بن معين أنه قال: هو ثقة ثقة ، قال الساجي: وقد حدث أحمد بن يونس عنه، عن جابر، عن نافع، عن ابن عمر في شرب الفضيخ ، وهذا حديث منكر.

قال الحافظ: الآفة من جابر، وهو الجعفي. قال الساجي: وكان عبد الله ابن داود الحُرْبَي يحدث عنه، ويطريه، ثم كان يتكلم فيه ويدعو عليه، ويقول: كنت أوم في مسجد بالكوفة، فأطريت أبا حنيفة، فأخذ الحسن بيدي، ونحاني عن الإمامة، قال الساجي: فكان ذلك سبب غضب الخريبي عليه، وقال الدارقطني: ثقة عابد، وقال أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي: عجبت لأقوام قدموا سفيان الثوري على الحسن. أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والباقون. اهاتت، ج٢ ص ٢٨٥٠.

قال الجامع عفا الله عنه: ومجمل الكلام عنه أنه لا يؤثر في عدالته وثقته كلام من تكلم عنه، لما تبين أنه مبني على اجتهاد سبق له سلف من الأثمة وإن كان مخطئًا فيه، فلا يلتفت إلى كلامهم لا تفاق معظمهم على إمامته، وعدالته، ولذا أطلت في كتابة ترجمته ليتبين من خلالها ما نستند إليه، ونعتمد عليه. والله أعلم.

 ٤ - (أبو إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي ثقة ثبت اختلط بأخرة -٣- تقدم في ٣٨/ ٣٢.

٥- ( عمرو بن على ) الفلاس الصيرفي ثقة ثبت-١٠ - تقدم في ٤/٤.

٦- (عبد الرحمن) بن مهدي البصري الإمام ثقة ثبت - ٩ - تقدم في
 ٤٩/٤٢.

٧ - (شريك بن عبد الله) القاضي النخعي الكوفي صدوق يخطىء
 كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء وكان عابداً فاضلاً عادلاً شديداً على أهل البدء - ٨ - تقدم في ٢٩/٢٥.

٨-(ا**لأسود**) بن يزيد بن قسيس النخسعي ثقسة ثبت-٢-تقسدم في ٢٩/٢٩.

9-(عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في ٥/٥. والله أعلم.
 لطائف هذا الإصناد

منها: أنه من سداسياته في الطريقين ، وأن رواته كلهم ثقات ، وأنهم كوفيون إلا الفلاس، وابن مهدي فبصريان ، وعائشة فمدنية ، وفيه كتابة (ح)، وقد تقدم البحث عنها مستوفى غير مرة، وهي حاء التحويل، فقد حول الإسناد عن أحمد بن عثمان إلى عمرو بن علي ، وكلاهما مستويان في العدد ، ومثل هذا يراد به التقوية . والله تعالى أعلم .

#### شرج المديث

(عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: كان رسول الله الآية الإيتوضاً بعد الغسل) أي يصلي بعد الاغتسال وقبل الحدث بلا وضوء جديد اكتفاء بالوضوء الأول الذي كان قبل الاغتسال، أو بما كان في ضمن الاغتسال. والأول أولى.

وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا ، وعنه موقوفًا : ﴿ أَنه لما سنل عن الوضوء بعد الغسل : وأي وضوء أعم من الغسل ؟ ، وواه ابن أبي شيبة . وروي عنه أنه قال لرجل قال له : ﴿ إِنِي أَتوضاً بعد الغسل ، فقال : لقد تعمقت، وروي عن حذيفة أنه قال: «أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأه، وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم ، حتى قال أبو بكر بن العربي : إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث، وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الاقل في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه . اه نيل ج اس ٢٧٠.

قال الجامع: دعوى عدم اختلاف العلماء في دخول الوضوء تحت الغسل غير مسلمة، لما تقدم أن مذهب داود، وأبي ثور، وطائفة أن الغسل لا ينوب عن الوضوء فالخلاف موجود، وإن كان الراجع خلافه. وكذا في الفتح أطلق أنهم يقولون: إن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث في ج ١ ص ٢٥٤، والذي في المجموع للنووي ج ٢ ص ١٨٦ بعد أن حكى عن أبي ثور، وداود، أنهما شرطا الوضوء في الغسل: ما نصه كذا حكاه أصحابنا عنهما، ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجب. اهد. ففي ثبوت ذلك عنهم توقف، وقد تقدم ترجيح قول الجمهور بدليله في ١٥٦/ ٢٤٧. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعله التكلان.

### معائل تتملج بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث الباب صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا - ٢٥٢/١٦٠ والكبرى - ٢٤٩/١٤٢ عن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن أبيه، عن حسن بن صالح بن صالح بن حي، عن أبي إسحاق، وعمرو بن علي الفلاس، عن ابن مهدي، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة رضي الله عنها. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (ت) في الطهارة عن إسماعيل بن موسى، عن شريك، به ، وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن عامر بن زرارة، وإسماعيل بن موسى، كلهم عن شريك ، به .

ومن فوائد الحديث ما ترجم له المصنف، وهو عدم مشروعية الوضوء بعد الاغتسال، وهذا مقيدٌ بما إذا لم يوجد ناقض، فأما إذا وجد، كأن مس ذكره، فلابد من إعادة الوضوء، فتنبه والله أعلم.

" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب " .

\* \* \*

## ١٦١ - بابُ غَسَل الرَّجُلَيْن في غَيْر الْكَانِ الذي يَفْتَسلُ فيه

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل الرجلين في مكان غير المكان الذي يغتسل فيه الجنب. وتقدم التوفيق بين حديث الباب، وبين حديث عائشة المتقدم في ٢٤٧/١٥٦ .

فقوله: (يغتسل) يحتمل بناؤه للفاعل، ويكون فاعله ضمر بعود إلى المغتسل المفهوم منه ، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول ونائب فاعله الجار والمجرور . ومحل الاستدلال قولها : «ثم تنحي عن مقامه فغسل رجليه، والله أعلم.

٢٥٣ - أخْبَرْنَا عَلَي مُن حُجْر ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيــــــــــــــــــــــ ، عَن الأعْمَش ، عَنْ سَالم ، عَنْ كُرَيْب ، عَن ابْن عَبَّاس ، قَالَ : حَدَّثَتْني خَالَتي مَيْمُونَةُ ، قَالَتْ : أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الجَنَابَةَ ، فَغَسَلَ كَفَيْهِ مَرْتَيْنِ أُو ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ بيَمينه في الإِنَّاء ، فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجه ، ثُمَّ غَسَلَهُ بشمَاله ، نُمَّ ضَرَبَهَا عَلَى الأرْضِ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَديدًا ، ثُمَّ تَوَضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاة ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رأسه ثَلاَثَ حَثَيـات ملْءَ كَفَّه ، ثُمَّ غَسَلَ سَائرَ جَسَده ، ثُمَّ تَنْحَّى عَنْ مَقَامه فَغَسَل رجْلَيْه . قَالَتْ : ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالمُنْدِيلِ فَرَدَّهُ .

### رجال هذا الإسناد : سبعة

١ - (علي بن حجر) السعدي المروزي نزيل بغداد، ثم مرو، ثقة
 حافظ، من صغار-٩- تقدم في ١٣/١٣.

 ٢- ( عيسى ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة ثبت-٨- تقدم في ٨/٨.

٣- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة ثبت فاضل
 -٥- تقدم في ١٨/١٧.

 ٤ - ( سالم ) بن أبي الجعد ، رافع ، الكوفي ثقة يرسل كثيراً -٣ - تقدم في ٧٧/٦١ .

٥- (كريب)بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبو رشدين. أدرك عثمان. وروى عن مولاه ابن عباس، وأمه أم الفضل، وأختها ميمونة بنت الحارث، وعائشة، وأم سلمة، وأم هاني، بنت أبي طالب، وغيرهم. وأرسل عن الفضل بن عباس. وروى عنه ابناه محمد ورشدين، وسليمان ابن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهما من أقرانه، وغيرهم.

قال ابن سعد: كان ثقة حسن الحديث، وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: كريب أحب إليك عن ابن عباس، أو عكرمة ؟ فقال: كلاهما ثقة . وقال النسائي: ثقة . وقال زهير بن معاوية، عن موسى بن عقبة: وضع عندنا كريب حمل بعير من كتب ابن عباس . قال الواقدي، وآخرون: مات بالمدينة سنة - ٩٨ - في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك، وذكره ابن حبان في الثقات، أخرج له الجماعة.

٦- ( ابن عباس ) الحبر البحر رضي الله عنه تقدم في ٧٧/ ٣١.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين مروزي، وهو علي ، وكوفيين وهم عيسى ، والأعمش ، وسالم، ومدنيين وهم الباقون ، وفيه رواية الراوي عن خالته ، ورواية صحابي عن صحابية ، وفيه ابن عباس أحد المكثرين السبعة روى - ١٩٩٦ - وأحد العبادلة الأربعة ، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش عن سالم ، عن كريب ، والله أعلم .

## شرج المديث

(عن) عبد الله (ابن عباس) حبر الأمة وبحرها رضي الله عنه ، أنه (قال: حدثتني خالتي)أي أخت أمه لبابة الكبرى رضي الله عنه ، هيه بالرفع بدل من خالتي ، وهي ميمونة بنت الحارث بن حَزْن بن بُجير الهلالية ، أم المؤمنين ، تزوجها النبي شهسنة ست من الهجرة ، وقد تقدمت ترجمتها في ٢٦/١٢٦٢ (قالت) هذه الجملة تفسير لل حدثتني (ادنيت لرسول الله في أي قربت إليه ، وهكذا في مسلم ، وعند الترمذي ، وابن ماجه ، ورواية للبخاري وضعت لرسول الله في ، وفي أخرى للبخاري اصببت للنبي شه غسلا ، (غسله ) بضم فسكون : اسم من الاغتسال ، فهو على حذف مضاف ، أي ماء غسله ، وقيل الغسل بالضم الماء الذي يتطهر به ، وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير مضاف .

قال ابن الأثير : الغسل بالضم : الماء القليل الذي يغتسل به، كالأكل لما يؤكل ، وهو الاسم أيضا من غَسَلُتُهُ ، والغـسل بالفـتح : المصـدر ، وبالكسر : ما يغسل به من خطمي وغيره ، اهـلسان .

(من الجنابة) متعلق بالغسل ، أما على كونه اسم مصدر فواضح، وأما على كونه اسما للماء فيتعلق على مضاف مقدر بعد اغسل ، أي غُسل اغتساله ، أي ماء اغتساله ، وعند أبي داود : ﴿ غُسلا يغتسل به من الجنابة » (فغسل كفيه) وعند أبي داود "فأكفأ الإناء على يده اليمني فغسلها» بالإفراد لكن أكثر الروايات تدل على أنه غسل الكفين ( مرتين أو ثلاثا ) بالشك من الأعمش كما صرح به البخاري من طريق أبي عوانة عن ، وفيه ( فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين ، قال سليمان(١) . لا أدري أذكر الثالثة أم لا ؟ وفي رواية له من طريق عبد الواحد، عن الأعمش، وفيه «فأفرغ على يديه وغسلهما مرتين أو ثلاثًا ، ولابن فضيل عن الأعمش ، وفيه «فصب على يديه ثلاثا» ولم يشك ، أخرجه أبو عوانة في صحيحه، قال الحافظ رحمه الله: فكأن الأعمش كان يشك فيه، ثم تذكر فجزم ، لأن سماع ابن فضيل منه متأخر . ا هـ فتح ج ا ص ٤٤٨ .

(ثم أدخل يمينه) هكذا في النسخة الهندية وفي المصرية "بيمينه "بزيادة الباء (في الإناء) الذي أدنته ميمونة إليه للاغتسال منه (فأفرغ بها)أي بيمينه ، وأنث الضمير ، لأن اليمين مؤنثة ، أي صب الماء (على فرجه ثم غسله بشماله) بكسر الشين خلاف اليمين ، هي مؤنثة أيضًا جمعها أشمل وشَمَائل . قاله في المصباح .

أي غسل فرجه بيده اليسرى ، وفيه استحباب صب الماء باليمين ، وغسل الفرج بالشمال .

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه البداءة بغسل الفرج ، لإزالة ماعلق به من أذي ، وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة ، لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى ، وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء ، فيحتاج إلى إعادة غسلها، فلو اقتصرعلى غسلة واحدة لإزالة النجاسة ، وللغسل عن الجنابة فهل يكتفي بذلك أم لابد من غسلتين : مرة للنجاسة، ومرة للطهارة عن الحدث؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي .

<sup>(</sup>١) أي الأعمش . (٢) يعني شيخه سالم بن أبي الجعد .

قال الجامع عفا الله عنه: الاكتفاء هو الذي لايتجه غيره وهو الذي صححه النووي رحمه الله.

(ثم ضرب بشماله) التي غسل بها فرجه (الأرض فدلكها)أي الشمال، (دلكا شديدا) مصدر مبين للنوع، والدلك مصدر دلك الشيء يدلكه من باب نصر، إذا مرَسه وعَركه، قال الشاعر (من الرجز):

أبيتُ أسري وتَبيتي تَدْلُكي شعرك بالعَنْبَر والمسك الذَّعي أي حكَّ شماله على الأرض بقوة، مبالغة في التنظيف . وفيه استحباب مسح البد بالأرض، أو الحائط عقب الاستنجاء بالماء، لكمال الانقاء .

والله علق العيد رحمه الله: وضربه الله في الخاتط لإزالة ما لعلم علق البيد من الرائحة، زيادة في التنظيف. ثم قال: إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضر على مذهب بعض الفقهاء، وفي مذهب الشافعي خلاف، وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث، ووجهه: أن ضربه تلق بالأرض أو الحائط لابد وأن يكون لفائدة، ولا جائز أن يكون لإزالة العين، لأنه لاتحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقا، وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها، وكذلك لايكون للطعم، لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين، ولا يكون لإزالة اللون، لأن الجنابة بالإزال، أو بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد، وإن اتفق فنادر جداً، فبقي أن يكون لإزالة الرائحة، ولا يجوز أن يكون لإزالة الرائحة تجب إزالتها، لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها، لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه

قد طهر، ولو بقي ما تنعين إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا لأنه عند الانفصال تكون اليد نجسة ، وقد لابست المحل مبتلا فيلزم من ذلك أن يكن بعض الرائحة معفواً عنه ، ويكون الضرب على الأرض لطلب الأكمل فيما لاتجب إزالته ، ويحتمل أن يقال : فصل اليد عن المحل بناء على ظن طهارته بزوال رائحته ، والضرب على الأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها ، والذي يقوي الاحتمال الأول ماورد في الحديث الصحيح من كونه تهادكها دلكا شديداً » ، واللك الشديد لايناسب هذا الاحتمال الضعيف اه إحكام جاص ٣٨٥-٣٨١ .

قال الجامع عفا الله عنه : كلامه كله مبني على كون المني ورطوبة الفرج نجسين ، وفيه أقوال للعلماء ، وسيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله تعالى .

(ثم توضاً وضوء للصلاة) أي مثل وضوئه لها ، قال ابن دقيق العيد: يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل ، ولا شك في ذلك ، نعم يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء، هل هو وضوء حقيقة، فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة؟ فإن موجب الطهارتين بالتسبة إلى هذه الأعضاء واحد ، أو ليقال: إنَّ غسلها إغا هو عن الجنابة ، وإغا قدمت على بقية الجسد تكريكا لها وتشريفا ، ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى . فقد يقول قائل : قولها : فوضوءه للصلاة، مصدر مشبه به تقديره وضوءا مثل وضوئه للصلاة ، فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة عن الجنابة ، لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء للصلاة ، فلا يصح التشبيه ، الوضوء حقيقة لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة ، فلا يصح التشبيه ،

التغاير ، وكان التشبيه في الصورة الظاهرة .

وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها به من وجهين : أحدهما : أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة، والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارجا عن غسل الجنابة ، فيحصل التغاير الذي يقتضى صحة التشبيه ، ولا يلزم منه عدم كونه وضوءًا للصلاة حقيقة .

الثاني: لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن ، كأنه يقال : أوقع في الخارج مايطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة . اهاحكام ج ۱ ص۳۷۲–۳۷٤.

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل كلامه أنه يرجح الوجه الأول، وهو كونه وضوءاً حقيقة ، وهو الموافق لظاهر الحديث . والله أعلم .

ثم إن رواية المصنف هكذا «ثم توضأ وضوءه للصلاة» وقد وقعت مفصلة في رواية عند البخاري وغيره : حيث قالت : « ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه الحديث ( ثم أفرغ على رأسه ) أي صب عليها ( ثلاث حثيات ) أي ثلاث غرفات ، وتقد م معنى الحثيات .

(ملء كفيه) بالتثنية في الهندية ، وبالإفراد في المصرية ، والمراد به الكفان ، لأن المفرد المضاف يعم ، فلا تخالف بين النسختين (ثم غسل سائر جسده ) أي بقيته ، فإنها ذكرت الرأس أوَّلاً . والأصل في «سائر»أن تستعمل بمعنى البقية، وقالوا : هو مأخوذ من السؤر . قال الشنفري (من الطويل):

إذا احْتَمَلُوا رَأْسِي وَفِي الرَّأْسِ أَكْثَرِي وَغُودِرَ عَنْدَ الْمُلْتَـقَى ثُمَّ سَائرى أي بقيتي ، وقد أنكر في ﴿أوهام الخواصِ» جعلها بمعنى الجميع ، وفي

كتاب الصحاح ما يقتضى تجويزه . اه إحكام ج ا ص٣٧٧، وقد تقدم الكلام فيه في ٢٥٤/ ٢٤٥.

ثم ظاهر قولها: «ثم أفرغ على رأسه » الخ كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله يقتضى أنه لم يسح رأسه ، كما يفعل في الوضوء .

وقال الحافظ رحمه الله: ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء (ثم تَنْحَى ) أي ابتعد (عن مقامه) بفتح لليم اسم موضع من ققام الاثياء أو بضمها من «أقام» رباعياً. أي من محله ( ففسل رجليه) وقيه تأخير غسل الرجلين عن إكمال الرضوء ، وهو الذي ترجم عليه المصنف ، وفيه جواز تفريق غسل الأعضاء ، حيث أخر غسل الرجلين إلى آخر غسل الجسد، وقد بوب المخاري لجواز التفريق ، وهو قول الشافعي في الجديد ، واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه ، فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه وزن رجليه ، ثم رجم إلى المسجد، فمسح على خفيه ، ثم صلى ، رواه الشافعي في الأم بسند صحيح .

وبه يقول ابن المسيب، وعطاء ، وجماعة ، وقال ربيعة ، ومالك : من تعمد ذلك فعليه الإعادة ، ومن نسي فلا ، وعن مالك إن قرب التفريق بنى ، وإن طال أعاد ، وقال قتادة ، والأوزاعي: لا يعيد إلا إن جف ، وأجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء ذكر جميع ذلك ابن المنذ ، وقال : ليس مع من جعل الجفاف حداً لذلك حجة . وقال الطحاوي رحمه الله: الجفاف ليس بحدث ، فينقض كما لوجف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة . أفاده في الفتح ج١ ص٢٤٤ - ٤٤٧ .

قال الجامع عفا الله عنه : قول من قال بجواز التفريق هو الراجع لإطلاق الأدلة . والله أعلم . (ثم أتيته بالمنديل) قال في اللسان: المنديل - يعني بكسر الميم، وصكون النون، وكسر الدال - والمنديل - يعني بفتح الميم - نادر، والمندل - يعني بكسر الميم، وفتح الدال - كله: الذي يُتَمَسِّح به، قيل: هو من النَّدُل الذي هو التناول ، قال الليث: النَّدُل كأنه الوسخ من غير استعمال في العربية، وقد تَنَدُّل به وَمَنْدَل ، قال أبو عبيد: وأنكر الكسائي تمندل، وتَنَدَّل بالملنديل، وتَمَنَدُل ، قال: والمنديل على تقدير مفعيل، اسم لما يمسح به، قال: ويقال أيضا تمندلت ، اهد.

وفي المصباح: المنديل مذكر، قاله ابن الأنباري، وجماعة، ولا يجوز التأنيث لعدم العلامة في التصغير والجمع، فإنه لايقال: مُنيَدلة، ولا مُنيَّدلات، ولا يوصف بالمؤنث، فلا يقال: منديل حسنة، فإن ذلك كله يدل على تأنيث الاسم، فإذا فقدت علامة التأنيث مع كونها طارئة على الاسم تعين التذكير الذي هو الأصل، ويقال: هو مشتق من نَلكتُ الشيء نَدلا من باب قتل: إذا جذبته، أو أخرجته، ونقلته. اه.

( فرده) أي المنديل، وكذا عند مسلم، وفي الرواية الآتيةللمصنف «فلم يحسه»، وعنده في ٨٠٤ «ثم أتيته بخرقة فلم يُردها»، بضم الياء من الإرادة، وعند أبي داود «فلم يأخذه» وعند البخاري في رواية: «فناولته الحرقة، فقال بيده هكذا، ولم يردها. وفيه عدم استعمال المنديل في النشيف، وفيه أقوال للعلماء سيأتي الكلام عليه في الباب التالي إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

### مبائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث الباب متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا -١٦١/٢٥٣ - والكبرى -٢٥٣/ ٢٥١ - علي بن حجر، عن عيسى ابن يونس ، وفي ٢٩ عن محمد بن العلاء، عن أبي معاوية ، وفي ٤١٨ عن محمد بن يوسف، عن سفيان ، وفي عمد بن يوسف، عن سفيان ، وفي ٤٢٨ عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير ، وفي ٤٤٨ ، عن قتيبة ، عن عَبيدة بن حُميد، كلهم عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن ميمونة رضى الله عنها .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة عن محمد ابن يوسف، وعن عبدان، عن ابن المبارك، كلاهما عن سفيان الثوري . وعن الحميدي، عن سفيان بن عيينة ، وعن موسى بن إسماعيل ، وعن الحميدي، عن سفيان بن عيينة ، وعن موسى بن إسماعيل ، عوانة . وعن عصر بن حفص بن غياث ، عن أبيه ، وعن يوسف بن عيسى، عن الفضل بن موسى ، وعن عبدان، عن أبي حمزة -سبعتهم عن الأعمش، به . وفي حديث الفضل بن موسى «أتيته بخرقة، فلم يردها»، ونحوه في حديث أبي عوانة، وأبي حمزة ، وفي حديث ابن المبارك عن سفيان «سترت الني هوه يغتسل من الجنابة» ، وقال المبارك عن سفيان «سترت الني هوه يغتسل من الجنابة» ، وقال عقب : تابعه أبو عوانة ، وابن فضيل - يعني عن الأعمش - في الستر .

وأخرجه (م) فيه عن محمد بن الصباح، وإسحاق بن إبراهيم، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، وأبي سعيد الأشج ، خمستهم عن وكبع، وعبى بكلاهما عن أبي معاوية ، وعن يحيى بن يحيى، وأبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، وعن علي بن حجر، عن عبسى بن يونس، وعن إسحاق بن إبراهيم، عن موسى القارى، عن زائدة، خمستهم عن الأعمش به . وفي حديث ابن إدريس: «أتي بمنديل فلم يسه» : وفي حديث إن قوسترته فاغتسل» .

وأخرجه (د) فيه عن مسدد، عن عبد الله بن داود، عن الأعمش به . وأخرجه (ت) فيه عن هناد، عن وكيع، به . وقال : حسن صحيح . وأخرجه (ق) فيه عن علي بن محمد، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن وكيع - بقصة نفض الماء، وترك التنشيف. أفاده أبو الحجاج المزي في تحفته ح١٢ ص٨٨٩ - ٤٨٩ .

وأخرجه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والطيالسي، والبيهقي .

ا**لمسألة الرابعة : في ف**وائده : ومما يستفاد منه ما ترجم له الصنف، وهو غسل الرجلين في محل آخر غير محل الاغتسال ، وتأخير غسلهما ، وفيه أقوال للعلماء ميأتي بيانها في المسألة التالية .

ومنها: ما ذكره الحافظ في الفتح: قال: وقد استدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء، وعلى استحباب الإفراغ باليمنى على الشمال للمغترف من الماء، لقوله في رواية أبي عوانة، وحفص، وغيرهما "ثم أفرغ بيمينه على شماله"، وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيها "ثم تمضمض واستنشق"، وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما، وتعقب بأن الفعل المجرد لايدل على الوجوب، إلا إذا كان بيانًا لمجمل تعلق به الوجوب، وليس الأمر هنا كذلك. قاله إبن دقيق الميد.

قال الجامع عفا الله عنه: قد اعترض بعض من كتب على هامش الفتح على كلام ابن دقيق هذا بأن فعله بيان لمجمل قوله تعالى: ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾ [المائدة: ٦٠]وقد قدمنا التحقيق في هذا الموضوع في ٢٤٧/١٥٦، وأن الراجح أنه ليس بيانًا للآية ، للأدلة المذكورة هناك. فتبصر.

ومنها: استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط، أو الأرض، لقوله في الروايات المذكورة (ثم دلك يده بالأرض أو الحائط»، قال ابن دقيق العيد: وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة ، لأن الأصل عدم التكرار وفيه خلاف . انتهى . وصحح النووي وغيره أنه يجزئ ، لكن لم يتعين في هذا الحديث أن ذلك كان لإزالة النجاسة ، بل يحتمل أن يكون للتنظيف فبلا يدل على الاكتفاء ، وأما دلك اليد بالأرض، فللمبالغة فيه، ليكون أنقى .

قال الحافظ: وأبعد من استدل به على نجاسة المني، أو على نجاسة رطوبة الفرج، لأن الغسل ليس مقصوراً على إزالة النجاسة. وقوله في الحديث وما أصابه من أذى، ليس بظاهر في النجاسة أيضاً.

ومنها: أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة ، وأن من توضا بنية الغسل وأكمل باقي أعضاء بدنه لايشرع له تجديد الوضوء من غير حدث. ومنها: جواز نفض اليدين من ماء الغسل لقوله : «وجعل يقول بالماء هكذا» ومثله الوضوء، قال الحافظ: وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ، ولفظه : «لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مرواح الشيطان» قال ابن الصلاح: لم أجده ، وتبعه النووي ، وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء، وابن أبي حاتم في العلل، من حديث أبي هريرة ، ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحًا أن يحتج به .

ومنها: استحباب التستر في الاغتسال ولو كانَ في البيت كما يأتي قولها افسترته».

> ومنها : جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء . ومنها : خدمة الزوجات لأزواجهن .

ومنها: الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها.

وصهم المصب بليمين على المسلمات الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا ومنها: تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا يدخلهما في الماء، وفيهما ما لعله يستقذر . قال الحافظ : أما إذا كان الماء في الإبريق مثلا، فالأولى تقديم غسل الفرج، لتوالي أعضاء الوضوء . قال الجامع عفا الله عنه: وفيما قاله نظر ، بل الصواب العمل بمقتضى الحديث فيقدم غسل اليدين.

قال الحافظ: ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء ، وتمسك به المالكية لقولهم : إن وضوء الغسل لايمسح فيه الرأس، بل يكتفي عنه بغسله .

قال الجامع عفا الله عنه: وهو الراجح الذي عليه مذهب النسائي حيث ترجم عليه في ٤٢٢ «باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة» ثم أخرج بسند صحيح حديث عائشة ، وابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضى الله عنه سأل رسول الله على عن الغسل من الجنابة ؟ فذكر له صفة الغسل ، وفيه «حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح ، وأفرغ عليه الماء » . واستدل بعضهم بقولها: «ثم أتيته بالمنديل فرده» على كراهة التنشيف بعد الغسل.

قال الحافظ : ولاحجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال . اهـ وسيأتي تحقيق المسألة في الباب التالي إن شاء الله .

ومنها: أنه يدل على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء خلافًا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته.

وقد عقد المصنف رحمه الله لبعض هذه الفوائد أبوابًا ، فترجم هنا لغسل الرجلين في غير مكان الاغتسال ، وفي الباب التالي لترك المنديل بعد الغسل ، وفي ٤٠٨ للاستتار عند الاغتسال ، وفي ٤١٨ لإزالة الجنب الأذي عنه قبل إفاضة الماء عليه ، وفي ١٩ ٤ لمسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج ، وفي ٤٢٨ للغسل مرة واحدة .

وقد أخرج هذا الحديث في هذه الأبواب بمغايرة الطرق ، كما فعل البخاري في الصحيح ، ومدارها على الأعمش ، وعند بعض الرواة عنه ما ليس عند الآخر ، وقد صرح الأعمش بالتحديث في رواية حفص بن غياث عنه عند البخاري فأمن تدليسه . والله أعلم .

المسألة الخامسة: في البحث عن تأخير غسل الرجلين عن غسل الجسد كله، وأقوال أهل العلم في ذلك :

أحاديث ميمونة رضي الله عنها صريحة في تأخير غسل الرجلين إلى نهاية الاغتسال .

وظاهر أحاديث عائشة رضي الله عنها يخالفها ، ففي الأحاديث المتقدمة ، وهي أيضا في الصحيحين وغيرهما «توضأ وضوءه للصلاة» فظاهرها أنه قدم غسل الرجلين لكن وقع في رواية لمسلم من طريق أبي معاوية ،عن هشام ،عن أبيه ،عنها «ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» الحديث وفي آخره «ثم أفاض على سائر جسده ،ثم غسل رجليه» فصرح بالتأخير .

فيجمع بين هذه الروايات ، بأن روايات عائشة رضي الله عنها تحمل على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره ، وهو ماسوى الرجلين ، فتوافق روايات ميمونة رضي الله عنها ، أو تحمل على ظاهرها من إتمام الوضوء قبل الغسل في حالة ، ويكون قولها في رواية أبي معاوية «ثم غسل رجليه» أي أعاد غسلهما لاحتمال أن يكون المُعْتَسَل غير نظيف ، وتحمل روايات تأخير غسل القدمين على أنه المحققة كان يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء ، أو على أن ذلك كان لإزالة طين ونحوه ، ويحتمل أنه أحيانًا كان يتوضأ وضوءًا كاملاً . وأحيانًا يؤخر غسل رجليه .

قال الجامع: أولى الاحتمالات عندي الأول، فيكون معنى قوله: «وضوء للصلاة» ما عدا الرجلين، لأن رواية أبي معاوية صريحة في ذلك، وله شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة عند أبي داود الطيالسي، وفيه: «فإذا فرغ غسل رجليه» فهذا بعد قوله: «و توضأ وضوءه للصلاة» صريح في الحمل على الأكثر، وقد تقدم البحث عنه في ٢٤٧/١٥٦. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فذهب بعضهم إلى استحباب التأخير ، وذهبت الحنفية إلى أن الأفضل إكمال الوضوء أولا إن كان يغتسل في محل لايجتمع فيه الماء، وتأخير غسل القدمين إن كان يغتسل في نحو طست . وعن مالك إن كان المكان غير نظيف، فالمستحب تأخير غسلهما، وإلا فالتقديم وعند الشافعي في الأفضل قولان: أصحهما وأشهرهما أنه يكمل وضوءه لأن أكثر الروايات عن عائشة، وميمونة كذلك قاله النه وى.

قال الحافظ في الفتح: وليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك ، بل هي إما محتملة كرواية «توضأ وضوءه للصلاة» ، أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة ، ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة ، أو صريحة في تأخيرهما كحديث الباب أي حديث البخاري وراويه مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش - يعني سفيان الثوري - وروايته تأتي عند المصنف في ٤١٨ ؟ .

قال الجامع عـف الله عنه : والحاصل أن قول النووي: لأن أكشر الروايات كذلك ، غير صحيح .

قال الحافظ: وقول من قال: إغا فعل ذلك لبيان الجوار: متعقب ، فإن في رواية أحمد عن أبي معاوية، عن الأعمش مايدل على المواظبة ، ولفظه: «كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه فذكر الحديث، وفي آخره «ثم يتنحى فيغسل رجليه».

قال القرطبي: الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. اه فتح جا ص ٤٣١.

ق**ال الجامع عفا الله عنه :** الحـاصـل أن أرجح الأقـوال قـولُ من قـال بالتأخير مطلقًا، لوضوح أدلته ، والله أعلم.

## ١٦٢ - بَابُ تَرْكِ المُنْدِيلِ بَعْدَ الفُسْلِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على ترك استعمال المنديل في تنشيف الأعضاء بعد الفراغ من الاغتسال .

وقد تقدم في الباب الماضي ضبط المنديل ومعناه ، وموضع الاستدلال واضح من قوله : «فلم يمسه» .

٢٥٤- أَخْبُرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُعْنِى بْنِ أَيُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيـــم ، قَالَ :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرُيْبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ فَالَّتِيَ بَمْنْدِيل ، فَلَمْ يَمَسَّةُ ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِاللَّهِ هَكَذَا .

## رجال هذا الإمناد : سنة

١-(محمد بن يحيي بن أيوب بن إبراهيم) الثقفي، أبو يحيى القصري، المروزي المعلم، ولقب جده عبدويه . روى عن ابن عم أبيه هاشم بن مخلد بن إبراهيم، وحفص بن غياث، وعبد الله بن إدريس، وعبد الوهاب الثقفي، وغيرهم. وروى عنه (تس) وإبراهيم بن يعقوب الجُوزَجَاني، وأحمد بن سياه، وأبو سعيد يحيى بن منصور الهروي، وغيرهم. قال النسائى: ثقة كان يحفظ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مسلمة: ثقة حافظ، اهدات، .

٢- ( عبد الله بن إدريس ) الأودي الكوفي ثقة فقيه عابد-٨- تقدم في
 ١٠٢/٨٥ . والباقون تقدم الكلام عليهم قريبًا .

(فائدة) ومن لطائف هذا الإسناد أن شيخه عن انفرد به هو ، والترمذي

به ، عن بقية الستة ، وأن هذا الموضع أول محل ذكره ، فلم يذكر قبل هذا . وهذا الحديث مختصر بما قبله ، وقولها : « وجعل يقول بالماء هكذا » أي شرع يفعل بالماء ، بمعنى أنه نفض يديه ليخفف الماء ، وفيه استعمال القول بمنى الفعل . وقد تقدم البحث عنه مُستوفى ً .

(تنبيهان) الأول: أن هذا الحديث من أفراد المصنف كما أشار إليه الزي، وأنه من مسند ابن عباس رضي الله عنهما، قال أبو الحجاج المزي رحمه الله: والمحفوظ: حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها. يعني أن هذه الرواية شاذة. والله أعلم.

قال الجامع: حاصل ما أشار إليه المزي أن هذه الرواية شاذة ، والمحفوظ ما تقدم من كونه من مسند ميمونة ، والمخالف في هذا شيخ المصنف محمد بن يحيى ، الراوي عن عبد الله بن إدريس ، خالف أبا بكر بن أبي شيبة ، فقد رواه عنه كما تقدم ، فجعله من مسند ميمونة ، لكن محمد بن يحيى ثقة حافظ، فالظاهر كون الحديث محفوظًا من كلا الطريقين . والله أعلم .

الثاني: في مذاهب العلماء في حكم المنديل بعد الوضوء والغسل .
قال الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله : اختلف أهل العلم في
التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل ، فممن روينا عنه أخذ المنديل بعد
الوضوء : عثمان بن عفان ، والحسين بن علي ، وأنس بن مالك ، وبشير
ابن أبي مسعود ، ورخص فيه الحسن ، ومحمد بن سيرين ، وعلقمة ،
والأسود ، ومسروق ، والضحاك بن مزاحم ، وكان مالك ، وسفيان
الثوري ، وأحمد ، وأصحاب الرأي لايرون به بأساً .

وفيه قول ثان : روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال : إذا توضأت فلا تمندل ، وكـره ذلك عبـد الرحـمن بن أبي ليلي، وإبراهيم النخـعي، ومجاهد، وابن المسيب، وأبو العالية .

واختلف فيه عن سعيد بن جبير ، وروينا عن ابن عباس أنه كره أن يمسح بالمنديل من الوضوء ، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة ، وكان سفيان يرخص فيهما جميعا : الوضوء، والاغتسال .

قال أبو بكر: أعلَى شيء روي في هذا الباب خبران، خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك، ثم ذكر بسنده، عن قيس بن سعد قال: ( أتانا النبي الفي فضعنا له غسلا، فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورُسيَّة فالتحف بها، فكأني أنظر إلى أثر الورُس على عُكنه، (۱).

قال الحافظ في التلخيص: رواه أبو داود من حديث قيس مطولاً، وكذا النسائي في عمل اليوم والليلة ، ورواه ابن ماجه ، واختلف في وصله وإرساله ، ورجال أبي داود رجال الصحيح ، وصرح فيه الوليد بالسماع . ومع ذلك فذكره النووي في الحلاصة في فصل الضعيف . اه تلخيص . ثم ذكر الخبر الثاني ، وهو حديث ميمونة رضي الله عنها ، ثم قال : وهذا الخبر - يعني خبر ميمونة - لا يوجب حظر ذلك . ولا المنع منه ، لأن النبي المنافقة له ينه عنه ، مع أنه قد كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على لنزعت معكم » ، ودخل الكعبة ، وقال بعد دخوله : « لوددت أني لم أكن دخلتها ، أخشى أن أكون أتعبت أمتي وحديث قيس بن سعد يدل على إباحة ذلك ، فأخذ المنديل مباح ، بعد الوضوء والاغتسال . اهكر ابن المنذر في الأوسط ج ا ص ١٩ - ٤١٩ .

قال ألجامع عقا الله عنه: الخاصل أن استعمال المنديل مباح ، فقد دل حديث الباب على أنه في نفض الماء ، وأخرج ابن ماجه بسند حسن عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: «أن رسول الله تقتوضاً ، فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه». وأما أحاديث النهي فلا يثبت منها شيء وقد بينها الحافظ في الناخيص ج ١ص ٤٤٦- ٤٤ بنسخة المجموع . وقد مضى في الباب الماضي سائر ما يتعلق بالحديث ، فارجع إليه تزدد علماً . والله ولي التوفيق .

<sup>(</sup>١) العكن بضم العين وفتح الكاف جمع عكنة ، وهي الأطواء في بطن المرأة من السمن ، وتعكن الشيء: إذا تراكم بعضه على بعض . اهدالمجموع ج اص٤٦ .

## ١٦٣ – بابُ وُضُوء المُنُب إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلُ

أي هذا باب مشروعية الوضوء للجنب عند إرادته الأكل تخفيفًا للحدث.

مَعْدَدُ بَنَ حُمْيَدُ بَنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بَنِ حَبِيب ، عَنْ شُفَيَانَ بَنِ حَبِيب ، عَنْ شُعْبَة ، (ح) وأخْبَرَنَا (۱) عَمْرُ و بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَعَبْدُ السَّرَّحْمَنِ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ الحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيسَم ، عَنِ الْأَسْوَد ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ السَّلَّهُ عَنْهَا ، وَاللَّهُ عَنْهَا ، وَاللَّهُ عَمْرُ و : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَقَالَ عَمْرٌ و : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَأَنْ يَاكُلُ ، أَوْ يَنَامَ وَهُو جُنُبٌ " وَضَالً .

زَادَ عَمْرُو في حَديثه : وُضُوءَهُ للصَّلاَة .

#### رجال هذا الإسناد : عشرة

 ١ - ( حميد بن مسعدة ) بن المبارك السامي الباهلي البصري صدوق من العاشرة مات سنة ٢٤٤ تقدم في ٥/٥ .

٢- (سفيان بن حبيب) البصري البزاز أبو محمد، وقيل غير ذلك
 ثقة من التاسعة مات سنة ٢ وقيل : ١٨٦ وله ٥٨ ، وتقدم في ٨٣/٦٧.

٣- ( شعبة ) بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت حجة ٧- تقدم في ٢٤/٣٤.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ﴿ وحدثنا ﴾ .

٤ - (عمروبن علي) الفلاس الصيرفي البصري ثقة ثبت-١٠-تقدم في ٤/٤.

٥-(يحيى)بن سعيد القطان البصري ثقة ثبت حجة -٩-تقدم في ٤/ ٤

٦- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبري البصري أبو سعيد ثقة ثبت
 حجة - ٩- تقدم في ٤٩/٤٧.

۷- ( الحكم ) بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه ربما دلس-٥- تقدم في ١٠٤/ ٨٦.

٨- ( إبراهيم ) بن يزيد النخعي الإمام الفقيه الكوفي ثقة يرسل
 كثيراً-٥- تقدم في ٣٣/٢٩.

٩ - ( الأسود ) بن يزيد بن قيس النخعي المخضرم الكوفي ثقة فقيه
 - ٢- تقدم في ٩ // ٣٣.

١٠ ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥.

### لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من سباعياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وأنهم بصريون إلا الحكم ، وإبراهيم ، والأسود ، فكوفيون ، وعائشة فمدنية ، وفيه ثلاثة من التابعين يروى بعضهم ، عن بعض : الحكم ، وإبراهيم ، والأسود ، وفيه كتابة (ح) ، وهي للتحويل ، وقد تقدم الكلام عليها . وفائدة التحويل الاختصار ، وفيه و الله أعلم .

#### شرج المديث

(عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: كان النبي ، وقال عمرو) أي بن علي الفلاس (كان رسول الله ، ) يعني أن شيخيه اختلفا، فقال حمرو بن علي اكان رسول الله،

وهذا من شدة عناية المصنف رحمه الله وحرصه على أداء ما سمعه من شيوخه كما سمعه ، احتياطا ، لاختلاف العلماء في جواز إبدال النبي بالرسول وعكسه . وسيباتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسائل إن شاءالله تعالى (إذا أراد أن يأكل ، أو ينام ، وهو جنب ) جملة حالية من الفاعل (توضاً) جواب (إذا» (زاد عمو ) يعني ابن علي الفلاس (في حديثه ) على حديث حميد (وضوءه للصلاة) مفعول "زاد» لقصد لفظه أي زاد هذا اللفظ ، يعني أنه قال في روايته: "توضأ وضوءه للصلاة ، وأما حميد فاقتصر على : "توضأ » وأفادت زيادة عمرو أن المراد بالوضوء ليس الوضوء اللغوي، بل هو الوضوء الشرعي ، وفائدة الوضوء تخفيف الجنابة ، ويحمل قولها في الحديث الآتي في الباب التالي : "وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، على بعض الأحيان . والله أعلم بالصواب .

#### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث الباب أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: أخرجه هنا المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: أخرجه هنا المجار - ٢٥٥/ ٢٥٢ عن حميد بن مسعدة ، عن سفيان بن حبيب ، وعن عمرو الفلاس ، عن يحيى القطان ، وابن مهدي ، ثلاثتهم عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عاشمة رضي الله عنها ، وفي عشرة النساء في الكبرى عن عمران بن موسى، عن يزيد بن زريع ، عن شعبة ، به .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م) في الطهارة عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية، ووكيع، وغندر، وعن ابن المثنى، وابن بشار، كلاهما عن غندر، وعن عبيد الله ابن معاذ، عن أبيه، كلهم عن شعبة، به. وأخرجه (د) فيه عن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، به . وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية، وغندر، ووكيع، عن شعبة به. وأخرجه البيهقي.

المسألة الرابعة: في فوائده: من فوائد الحديث ومثله الأحاديث الآتية في الأبواب التالية: مشروعية الوضوء للجنب عند إرادة النوم والأكل تخفيفًا.

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام، ويأكل قبل الاغتسال، وكذلك يجوز له معاودة الأهل للجنب أن ينام، ويأكل قبل الاغتسال، وكذلك يجوز له معاودة الأهل كما سيأتي في حديث عاشة في ٢٥٧، وهو من حديث عمار عند أحمد والترمذي، وهذا كله مجمع عليه، قاله النووي، وحديث عمر الآتي في ٢٥٩ جاء بصيغة الشرط، وهو متُصَلَّك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أرد أن ينام قبل الاغتسال، وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية، وفجه الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه، وتسكوا بحديث عائشة: اكان رسول الله عنه ينام وهو جنب ولا يحس ماء الأخرجه أبو داود، والترمذي، ولأحمد نحوه. قال الشوكاني: وهو غير صالح للنمسك به من وجوه: أحدها أن فيه مقالا الاينتهض معه للاستدلال به.

قال الجامع عقا الله عنه: سيأتي الكلام عليه في المسألة السادسة إن شاء الله تعالى .

وثانيهما: أن قوله: « لايس ماء » نكرة في سياق النفي، فنعم ماء الغسل، وماء الوضوء، وغيرهما، وحديثها المذكور في الباب بلفظ: «كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ، خاص بماء الوضوء، فيبنى العام على الخاص، ويكون المراد بقوله: «لايس ماء» غير ماء الوضوء، وقد صرح ابن سُريج، والبيهقي بأن المراد بالماء ماء

الغسل، وقد أخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها، قالت: اكان يجنب من الليل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ولا يمس ماءً.

وثالثها : أن تركه ﷺ لس الماء لايعارض قوله الخاص بنا (١)كما تقرر في الأصول ، فيكون الترك على تسليم الشمول لماء الوضوء خاصًا به .

وتمسكوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا : ( إغا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ، أخرجه أصحاب السنن ، وقد استدل به أيضًا على ذلك ابن خزيمة، وأبو عوانة في صحيحيهما ، قال الحافظ : وقد قدح في هذا الاستدلال ابن رشد المالكي ، وهو واضح .

قال الشوكاني: فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر: «أنه سئل النبي ﷺ: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء ».

ثم إن المراد بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعي كما صرحت رواية عائشة رضي الله عنها به هنا ، حيث قالت : "وضوءه للصلاة" ، فيرد به على الطحاوي ، حيث جنح إلى أن المراد به التنظيف ، واحتج بأن ابن عمر راوي هذا الحديث وهو صاحب القصة : "كان يتوضأ وهو جنب ، ولا يغسل رجليه" ، كما رواه مالك في الموطأ عن نافع عنه ، ويرد أيضًا بأن مخالفة الراوي لما روى لاتقدح في المروي ، ولا تصلح لمعارضته ، وأيضًا فقد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصلاة من روايته ، ومن رواية عائشة رضي الله عنها فيعتمد ذلك ، ويحمل تركه لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر ويكون المراد هنا بالوضوء الوضوء الشرعي كما قاله جمهور العلماء .

<sup>(</sup>١) قلت : هذا غير صحيح ، بل الصواب أن فعله غير ما ثبت خصوصيته بدليل مثل قوله فيخص به العام، ويقيد به المطلق. وقد حققت هذا البحث في غير هذا المحل. فتبصر. والله ولي التوفيق .

والحكمة فيه، كما قال الحافظ: أنه يخفف الحدث، ولاسيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه، فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات، عن شداد بن أوس الصحابي رضي الله عنه، قال: "إذا أجنب أحدكم من الليل، ثم أراد أن ينام، فليتوضاً، فإنه نصف غسل الجنابة».

وقيل الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين ، فعلى هذا يقوم التيمم مقامه . وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا أجنب فاراد أن ينام توضأ أو تيمم ، و يحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء ، وقيل: الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود، أو إلى الغسل.

وقال ابن دقيق العيد : نص الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض ، لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب ، لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك .

قال الجامع عقا الله عنها: وفيما نقل عن الشافعي عندي نظر ، لأنه ليس في النص تعليل هذا الوضوء بارتفاع الحدث فتبصر . والله أعلم .

وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور ، وإنما يضيق عند القيام إلى الصلاة ، واستحباب التنظف عند النوم ، قال ابن الجوزي : والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والربح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك . والله أعلم .

أفاده في الفتح ج١ ص٤٦٩-٤٧٠ ، ونيل ج١ ص٣٢٤-٣٢٥.

المسألة الخامسة: حديث عائشة هذا قال الحافظ في التلخيص: متفق عليه بمعناه، ولفظ مسلم من طريق الأسود عنها: «كان رسول الله تشاؤذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوء الصلاة»، ولهما من طريق أبي سلمة عنها: «كان إذا أرادأن ينام، وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة » ، ورواه النسائي بلفظه إلى قوله : « توضأ » ، وهو أيضًا من رواية الأسود .

وروى بن أبي خيشمة ، عن القطان قال : ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل . قال الحافظ : قلت : قد أخرجه مسلم من طريقه ، فلعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الأكل ، كما حكاه الحلال عن أحمد ، وقد رُوي الوضوء عند الأكل للجنب من حديث جابر عند ابن ماجه ، وابن خزيمة ، ومن حديث أم سلمة ، وأبي هريرة عند الطبراني في الأوسط . اهد تلخيص ج اص ١٤٠ .

قال الجامع عقا الله عنه: فظهر بهذا ضعف ما نقل عن شعبة. والله أعلم .

المسألة السادسة: في الكلام على حديث الأسود، عن عائشة رضي الله عنها : «أن رسول الله ﷺ كان ينام وهو جنب ، ولا يمس ماء» .

قال الإمام أحمد رحمه الله: إنه ليس بصحيح ، وقال أبو داود وهو وهم ، وقال يزيد بن هارون: خطأ ، وأخرجه مسلم دون قوله: "ولم يس ماء" ، قال الحافظ: وكأنه حذفها عمداً ، لأنه عللها في كتاب التمييز، وقال مُهنّا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث، وفي علل الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى ، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود ؟ وكذلك روى عروة، وأبو سلمة، عن عائشة رضي الله عنها .

وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق، قال الحافظ: كذا قال، وتساهل في نقل الإجماع، فقد صححه البيهقي وقال: إن أبا إسحاق بيَّن سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية عنه، والمدلس إذا بين سماعه من روى عنه، وكان ثقة فلا وجه لرده.

قال: وقد جمع بين الروايتين أبو العباس بن سريج فأحسن الجمع ، وذلك فيما أخبرنا أبوعبد الله الحافظ - يعني الحاكم - قال: سألت أبا الوليد الفقيه ، فقلت: أيها الأستاذ قد صح عندنا حديث الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة: «أن النبي علله كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء»، وكذلك صح حديث نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر قال: يا رسول الله أينام أحدنا، وهو جنب ؟ قال: «نعم اذ توضأ»، فقال لي أبو الوليد: سألت أبا العباس بن سريج عن الحديث عائشة فإنما أرادت أن النبي علله كان لا يمس ماء الغسل، وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه الوضوء، وبه نأخذ، اهدالسنن الكبرى ج اص ٢٠٢٨.

وجمع ابن التركماني في الجوهر النقي جمعًا آخر ، وهو أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب ، وفعله على بيان الجواز ، فلا تعارض، قال : ويؤيد ذلك مافي صحيح ابن حبان عن عمر أنه سأل رسول الله الله أحدنا وهو جنب؟ فقال : نعم، ويتوضأ إن شاء . اهـ

قال الحافظ: وقال الدراقطني في العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، قاله بعض أهل العلم. اهد تلخيص ج اص ١٤١.

قال الجامع عما الله عنه: الذين ضعفوا هذه الرواية منهم من عللها بالخالفة كما تقدم، ومنهم من عللها بأن أبا إسحاق لما اختصر حديث عائشة الطويل أخطأ في اختصاره، وممن قال بهذا الطحاوي وابن العربي المالكي، فقد ذكرا الحديث بطوله، ثم بينا وجه خطئه، ودعواهما هذه غير مقبولة، فإن أبا إسحاق حافظ عارف بكيفية اختصار الحديث، وقد تثبّت في روايته وصرح بالسماع، ويؤيده كما قال الحافظ في التلخيص ما رواه هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة، مثل روايته،

وكذلك ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقد تقدم . وفيه «أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء» .

وقد رد العلامة أحمد شاكر فيما كتبه على الترمذي دعوى خطأ أبي إسحاق في اختصار الحديث بأبلغ رد ، انظر ج١ ص٢٠٥-٢٠٦ .

والحاصل أن رواية أبي إسحاق صحيحة ، صححها الأثمة البيهقي والدراقطني ، وغيرهما ، والجمع بينها وبين أحاديث تقديم الوضوء بأحد أمرين : إما بحمل الأمر على الاستحباب ، والفعل على الجواز كما قال ابن قتيبة ، وابن التركماني ، وإما بحمل لايمس ما ، على ماء الغسل ، كما قال أبو العباس ابن سُريح وتبعه البيهقي ، فزال الإشكال من دون دعوى تغليط حافظ ناقد راسخ جبل من الجبال . والحمد الله .

المسألة السابعة: في الكلام على قول النسائي: كان النبي ﷺ، وقال عمرو: كان رسول الله ﷺ، وقد تقدم أنه من احتياطاته وورعه حيث يراعي ألفاظ شيوخه في الأداء، فإن تبديل لفظ النبي بالرسول والعكس فيه خلاف بين أهل العلم:

قال النووي في التقريب: قال الشيخ ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي الشيخ إبن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي الله على قال رسول الله الكتاب عن النبي الله على المحازت الرواية بالمعنى ، وكان أحمد إذا كان في الكتاب عن النبي الله وقال المحدث «رسول الله» ضرب ، وكتب «رسول الله» ، وعلل ابن الصلاح ذلك فقال: لا ختلافه في المعنى، لأن الرسول من أوحي إليه للتبلغ، والنبي من أوحي إليه للعمل فقط .

قال النووي: والصواب جوازه، لأنه لا يختلف به هنا معنى، إذ المقصود نسبة القول لقائله، وهو حاصل بكل من اللفظين، وهو مذهب أحمد بن حنبل في رواية ابنه صالح عنه، وما تقدم عنه محمول على استحباب اتباع اللفظ دون اللزوم ، وإليه ذهب حماد بن سلمة ، والخطيب.

واستدل بعضهم للمنع بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم، وفيه (ونبيك الذي أرسلت، ، فأعاده على النبي ، فقال : «ورسولك الذي أرسلت، فقال : «لا، ونبيك الذي أرسلت،

قال الحافظ العراقي: ولا دليل فيه ، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية ، وربما كان في اللفظ سرّ لا يحصل بغيره ، ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد ، وقال : والصواب ما قاله النووي ، وكذا قال البلقيني. اهـ تدريب بتصرف ج٢ص١٦١-١٢٢ .

قال الجامع عمّا الله عنه: الحاصل أن الراجع الجواز ، لكن الاحتياط الذي عليه عمل الشيخين، ولا سيما مسلم ، وعمل جُلُ أهل الحديث التنبيه على اختلاف ألفاظ الشيوخ ، وإن كان لايضر ذلك، وهو الطريق الأولى ، فلذا سلكه المصنف رحمه الله هنا . والله تعالى أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
 توكلت ، وإليه أنيب ١

# ١٦٤ – بَابُ اقْتَصَار الجُنُبُ عَلَى فَسُلْ يَدَيُّه إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأَكُلُ

أى هذا باب في ذكر الحديث الدال على اكتفاء الجنب عند إرادة الأكل بغسل يديه فقط ، ومحل الاستدلال واضح من قوله : «وإذا أراد أن يأكل غسل يديه» ، والحديث صحيح ، فيحمل على بعض الأوقات ، وما تقدم على بعض الأوقات ، فكان على يقتصر أحيانًا على غسل اليدين لبيان الجواز ، ويتوضأ أحيانًا ، لتكميل الحال، فكان في الأمر سعة ، ولله

٢٥٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد بْن مُحَمَّد، قَالَ : حَدَثْنَا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ الْبَارِك ، عَنْ يُونُسَ ، عَن الـزُّهْرِيِّ ، عَنْ أبي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تُوَضَّأُ ، وإذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْه .

#### رهال هذا الإسناد : ستة

١- ( محمد بن عبيد بن محمد ) بن واقد المحاربي الكوفي صدوق -۱۰ - تقدم في ۱۱۶/ ۲۲۲.

٢- (عبد الله بن المبارك) بن واضح المروزي ثقة ثبت حجة إمام -۸-تقدم فی ۳۲/۳۲.

٣- (يونس بن يزيد) الأيلي ثقة إلا أن في حديثه عن الزهري، وهما قليلا، وفي غيره خطأ من كبارالسابعة مات٥٩ اعلى الصحيح، تقدم في . 9/9 ٤ - (الزهري) محمد بن مسلم الحجة الثبت الحافظ-٤ - تقدم في ١ / ١

٥- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء ثقة حجة-٣- تقدم في ١/ ١ .

٦- ( عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها . تقدمت في ٥/٥ .

(تنبيه) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن محمد بن الصباح، عن ابن المبارك بإسناد المسنف، وقال: ورواه ابن وهب، عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا، قال: وقد رواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، كما قال ابن المبارك، إلا أنه قال عن عروة، أبي المخضر، عن الزهري، عن عروة، وأبي سلمة، كلاهما عنها بدون شك، الأخضر، عن الزهري، عن عروة، وأبي سلمة، كلاهما عنها بدون شك، جهم ١٩٢٠، وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم بسند أحمد بدون شك. وسيأتي في ١٦٦/ ٢٥٨، وأخرجه الدارقطني في السنن عن عشمان بن أبي شيبة، أخبرنا طلحة بن يحيى عن يونس، عن الزهري، عن عروة، أو أبي سلمة عنها . . . فذكر الحديث، وفيه : "إذا أراد أن يأكل غسل كفيه، وصححه ، ثم أخرجه عن أبي بكر وفيه : "إذا أراد أن يأكل غسل كفيه، وصححه ، ثم أخرجه عن أبي بكر اليضمرة ، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وأبي سلمة، بدون شك ، بلفظ المصنف، وصححه أيضاً .

فظهر بهذا أن الحديث صحيح عند ابن شهاب بالطريقين، وأخرجه أيضا ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن المبارك، بسند المصنف، ولفظه. وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن أبي شيبة .

ومذاهب العلماء في حكم هذا الحديث تقدمت مفصلة في الباب الماضي ، والحمد لله .

## ١٦٥ - بابُ اقتِصارِ الجُنُبِ ملى فَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ

٧٥٧ - أخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ أَصْرٍ ، قَالَ : أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ الْبَارَكِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ وَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِلَى سَلَمَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَاً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَاكُلُ أَوْ يَشْرَبَ . قَالَتْ : وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَاً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَاكُلُ أَوْ يَشْرَبَ . قَالَتْ : غَسَلَ يَلِكُلُ أَوْ يَشْرَبُ .

#### رجال هذا الإسناد : سنة

وهم السابقون في السند الماضي إلا سويد بن نصر ، أبا الفـضل المروزي راوية ابن المبارك ثقة - ٠ ا -تقدم في ٥ ٤/٥٥.

والحديث هو الماضي ، إلا أن فسيه زيادة : ﴿ أُو يشربِ ۗ . والحكم واضح.

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
 توكلت ، وإليه أنيب » .

## ١٦٦ - بابُ وُضُوء الجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

٢٥٨ - اخْبَرَنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيد، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْد السَّرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُو جُنُبٌ تَوْضًا وضُوءُهُ للصَّلاة قَبْلُ أَنْ يَنَامَ .

#### رجال هذا لإسناه : خيسة

تقدموا في الذي قبله إلا قتيبة بن سعيد ، تقدم في ١/١ وغيره ، والليث تقدم في ٣١/ ٣٥ وغيره . والحديث تقدم الكلام عليه قريبا .

( تنبيه ) أخرج الصنف هذا الحديث هنا ٢٥٨/١٦٦ بهذا السند ، وقد تقدم في ٢٩٨/١٦٦ عن محمد بن عبيد، ومثله في الكبرى في الوليمة ، وتقدم في ٢٦٦/١٦٥ عن سويد بن نصر ومثله في الكبرى في الوليمة كلاهما عن ابن المبارك، عن يونس ، وليس في حديث الليث ذكر الأكل، وفي الكبرى في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، وعن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، عن الليث، ويونس، معن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس، كلاهما عن الزهري به.

وعن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، وعروة، كلاهما عن عائشة، قالت : اكمان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه» .

وأخرجه (م د ق) فأخرجه (م) في الطهارة عن يحيى بن وقتيبة، ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عن الليث، عن الزهري به ، بلفظ : 
إن النبي تلك كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة» وأخرجه (د) فيه عن مسدد ، وقتيبة ، كلاهما عن سفيان ، عن الزهري به . وعن محمد بن الصباح البراز، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، به . وزيادة غسل اليدين عند إرادة الأكل ، وقد تقدم تمام كلام أبي داود في الباب السابق ، وأخرجه (ق) فيه عن مجمد بن رمح، عن الزهري، عن الزهري، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبن المبارك به .

٢٥٩ - أخْبَرْنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ سَعِيــــد ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه ، فَالَ : عُبَيْدِ اللَّه ، فَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ، بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمْرَ قَالَ : عُمْرَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : وَاذَا وَضَاً » .

#### رجال هذا الإسناد : غمسة

١- ( **عبيد الله بن سعيد ) أب**و قُدَامة اليشكري السرخسي نزيل نيسابور ثقة مأمون سنى-١٠-تقدم في ١٥/١٥ .

 ٢- ( يحيى ) بن سعيد القطان البصري ثقة ثبت حجة ٩- تقدم في ٤/ ٤ .

٣- (عبيد الله) بن عمر العمري المدني ثقة ثبت-٥-تقدم في ١٥/١٥.

٤ - (نافع) مولى ابن عمر المدنى ثقة ثبت فقيه -٣ - تقدم في ١٢ / ١٢ .

٥- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما تقدم في ١٢/١٢.

#### لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء ، وكلهم مدنيون ، إلا شيخه ، فنيسابوري ، ويحيى فبصري ، وفيه عبد الله بن عمر أحد المكثرين السبعة ، وأحد العبادلة الأربعة .

(تنبيه) ظاهر هذا السياق أن ابن عمر حضر هذا السؤال، فيكون من مسنده ، قال الحافظ: وهو المشهور من رواية نافع ، وروي عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أنه قال: يارسول الله. أخرجه المصنف في عشرة النساء رقم -٧٧٧ - ، وعلى هذا فهو من مسند عمر، وكذا رواه مسلم من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عصر، عن عصر، قال الحافظ: لكن ليس في هذا الاختلاف ما يقدح في صحة الحديث . اهدفتح ج١ ص٤٥٧.

والكلام على الحديث تقدم قريبًا .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
 توكلت ، وإليه أنيب » .

# ١٦٧ – بَابُ وُضُوء المُثُبُ وَعَسْل ذَكَره إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

٢٦٠- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِك ، عَنْ عَبْد اللّه بْنِ دِينَار ، عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ : ذكرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللّهَ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللّهِ ﷺ .
 اللّيل ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَوضَا واغْسِلْ ذُكْرَكَ ثُمَّ نَمْ».

#### رجال الإسناد : أربعة

١- ( قتيبة ) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت-١٠ - تقدم في ١/١ .

٢- ( مالك ) بن أنس الإمام العلم ثقة حجة -٧- تقدم في ٧/٧.

٣- (عبد الله بن دينار) العدوي أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر . روى عن ابن عمر ، وأنس ، وسليمان بن يسار ، ونافع القرشي مولى ابن عمر ، وأبي صالح السمان ، وغيرهم . وعنه ابنه عبد الرحمن ، ومالك ، وسليمان بن بلال ، وسعية ، وصفوان بن سليم ، وعبد العزيز بن الملجشون ، وعبد العزيز بن مسلم القسملي ، والسفيانان ، وجماعة . ووثقه أحمد ، وابن معين ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، ومحمد بن سعد ، والنسائي ، وزاد أحمد : مستقيم الحديث ، وزاد ابن سعد : كثير الخديث ، ومات سنة ١٢٧ ، وكذا قال عمر و بن علي في تاريخ وفاته ، ووثقه العجلي ، وقال ابن عيينة : لم يكن بذاك ، ثم صار ، وقال اللث ، عن ربيعة : حدثني عبد الله ابن دينار ، وكان من صالحي التابعين صدوقًا دينًا ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الساجي : سئل عنه أحمد ؟ فقال : نافع أكبر منه ، وهو ثبت في نفسه ، ولكن نافع أقوى منه ،

وقال العقيلي: في رواية المشايخ عنه اضطراب، وفي العلل للخلال أن أحمد سئل عن عبد الله بن دينار الذي روى عنه موسى بن عُبيدة: النهي عن بيع الكالي، بالكالي، ؟ فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري ، قبل: عن بيع الكالي، يا أدري . وجزم العقيلي بأنه هو ، فقال في ترجتمه : روى عنه موسى بن عبيدة ، ونظراؤه أحاديث مناكير الحمل فيها عليهم ، وروى عنه الأثبات حديثه عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء، وعن هبته ، وعما انفرد به حديث شعب الإيمان ، رواه عنه ابنه ، وسهيل ، وابن عجلان ، وابن الهاد ، ولم يروه شعبة ، ولا الثوري، ولا غيرهما من الأثبات ، وفي رجال الموطأ لابن الحذاء : قبل : لانعلم له رواية عن أحد إلا عن ابن عمر . انتهى ، قال الحافظ : وهذا قصور شديد بمن قاله .

٤ - ( ابن عمر ) عبد الله رضى الله عنهما، تقدم في ١٢/١٢.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعياته ، وقد تقدم أنه أعلى ماوقع له من الأسانيد وهو - ١١ -من الرباعيات، وتقدمت في ٦، ١٤، ١٩، ٣٥، ٥٣، ٥٥، ٥، ٥٥، ٧٦، ١٣٨، ١٨٩٩ . وأن رواته كلهم ثقات مدنيون إلا قتيبة فبغلاني ، واتفق الأئمة بالتخريج لهم .

### شرع المديث

(عن عبد الله بن دينار) قال الحافظ رحمه الله: هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة الموطأ ، ورواه خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله ابن دينار، وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في روايات ابن السكن عن نافع بدل عبد الله بن دينار، وكنان كذلك عند الأصيلي إلا أنه ضرب على نافع، وكتب فوقه: عبد الله بن دينار، قال أبوعلي: والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعًا . انتهى كلامه . قال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهما جميعًا ، لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار، وحديث نافع

غريب. انتهى . وقد رواه عنه جماعة كذلك عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة ، وإن ساقه الدارقطني في غرائب مالك فمراده ما رواه خارج الموطأ، فهي غرابة خاصة بالنسبة للموطأ ، نعم رواية الموطأ أشهر . اهـ الفتح ج١ ص ٤٦٨ ع (عن ابن عمر) ابن الخطاب رضى الله عنهما أنه (قال: ذكر عمر) يعني أباه ، ومقتضاه كما تقدم أنه من مسند ابن عمر ، كما هو عند أكثر الرواة ، ورواه نوح عن مالك ، فزاد فيه عن عمر ، قاله في الفتح. وقال السيوطي: قال الدارقطني في العلل: والصحيح قول من قال عن ابن عمر أن عمر سأل . اه ( لرسول الله الله الله عن الجنابة من الليل) أي في الليل ، كما في قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ [الجمعة: ٩]، ويحتمل أنه لابتداء الغاية في الزمان أي ابتداءُ إصابة الجنابة الليل. قاله ولى الدين العراقي رحمه الله. اهرزهر. والظاهر أن الضمير في «أنه» وفي «تصيبه» يعود إلى عمر . لكن وقع عند المصنف في عشرة النساء، وهي من الكبرى، عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع ، عن ابن عون ، عن نافع ، قال : أصاب ابن عمر جنابة ، فأتى عمر ، فذكر ذلك له ، فأتى عمرُ النبيِّ الله فاستأمره ؟ فقال: «يتوضأ، ويرقد» اهـ . ص١٥٨ بتحقيق عمرو على عمر .

فقال الحافظ: وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب: «أنه تصيبه» يعود على ابن عمر ، لاعلى عمر ، وقوله في الجواب: «توضأ» يحتمل أن يكون ابن عمركان حاضراً، فوجه الخطاب إليه . اهدفتح ج١ص٤٦٩ ، ومثله للعيني ج٢ص٢٩٦ .

قال الجامع عفا الله عنه: وعندي هذا كله تكلف بعيد عن حل مَعنَى الحديث بحيث يخرج عن فصاحة التركيب. بل الحق إيقاء الضمير على ما يقتضيه الظاهر، وهو أنه لعمر رضي الله عنه، ولايرجع إلى ابن عمر، ولا ينافيه مارواه المصنف من طريق ابن عون، إذ يحتمل أنه سأل

النبي المعنى، بدليل رواية نافع المتقدمة عن ابن عمر: أن عمر قال: يا الرواية بالمعنى، بدليل رواية نافع المتقدمة عن ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب، الحديث. فهذا السؤال وقع عاماً، فلا بدمن أن يحمل على أحد المحملين، فتأمل ( نقال رسول الله : توضاً، وأغسل خكرك، ثم م ) المراد الأمر بالجمع بين غسل الذكر والوضوء، لأن الواو لاتدل على الترتيب، ومن المعلوم تقديم غسل الذكر على الوضوء، ويدل على هذا رواية أبي نوح عن مالك «أغسل الذكر ذكرك ثم توضاً ثم م ، وهي على الأصل، وفيه رد على من حمل الرواية الأولى على ظاهرها، وأجاز تقديم الوضوء على غسل الذكر، لأنه ليس بوضوء ينقضه الحدث، وإنما هو للتعبد، أفاده العينى.

قال السيوطي : وقال الداودي ، وابن عبد البر : فيه تقديم وتأخير ، أراد اغسل ذكرك ، وتوضأ ، والواو لا ترتب ، وقد أخرجه المصنف في الكبرى ، وابن حبان بلفظ : "اغسل ذكرك، وتوضأ ، ثم ارقد ، وروى الطبراني عن ميمونة بنت سعد، قالت : يا رسول الله هل يرقد الجنب ؟ قال : ما أحب أن يرقد حتى يتوضأ ، فإني أخشى أنه يتوفى فلا يحضره جبريل ، وهو تصريح بالحكمة فيه .

قال الجامع عما الله عنه : وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير ، ج ٢٥ص٣٦-٣٧، وفي سنده من لايعرف . وروى ابن أبي شببة، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب فليتوضأ ، فإنه لايدري لعله تصاب نفسه في منامه .

قَالَ الجامعُ عَمَا اللهُ عَنهُ: أخرجهُ في المُصنّف ج١ص١٠ ورجاله رجال لصحيح

وقد تقدم أثر شداد بن أوس الصحابي بأنه نصف غسل الجنابة، وتقدم أيضا بيان مذاهب العلماء في حكم هذا الوضوء في ١٦٣ / ٢٥٥ فارجع إليه تز دد علماً.

# ١٦٨ - بَابُ الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّا

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الشؤم الحاصل للجنب إذا ترك الوضوء .

- ٢٦١ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِ بِـــــــم ، قال : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّكِ ، بْنُ سَعْبَةُ (ح) وأخْبَرَنَا عُبْيُدُ اللَّهِ بْنُ سَعْبَةَ وَاللَّفْظُ لَه ، عَنْ عَلِيًّ اللَّهِ بْنُ نُحِيًّ ، عَنْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُحِيًّ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ نُجِيًّ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ نُجَيًّ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَبْدِ اللَّه عَنْهُ ، عَنِ النّبِي عَلَيْه ، قالَ : لا تَدْخُلُ اللّائِكَةُ بَيْتًا فِهِ صُورَةٌ ولا كَلْبٌ ولا جُنُبٌ » .

#### رجال هذا الإسناد : عشرة

١- ( إسحاق بن إبرهيم) الحنظلي المروزي ثقة ثبت-١٠ - تقدم في // ٢ .

 ٢- (هشام بن عبد الملك) الطيالسي البصري ثقة حافظ - ٩ - تقدم في ١٩٤/ ١٣٠.

٣- ( **شعبة** ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت-٧-البصري تقدم في ٢٢/٢٤ . ٤- (عبيد الله بن سعيد) اليشكري، أبو قدامة السرخسي نزيل نسابور ثقة مأمون سني-١٥ - تقدم في ١٥/١٥.

٥-(يحيى) بن سعيد القطان البصري ثقة ثبت حجة - P- تقدم في أ / غ مدرك الحوفي . روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، وإبراهيم مدرك الكوفي . روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، وإبراهيم النخعي، وهلال بن يساف، وتيم بن طرفة، وعبد الرحمن بن يزيد النخعي، وأبي صالح . وعنه الأعمش، والمسعودي، وحتش بن الحارث، وأشعث بن سوار، وشعبة . قال ابن معين، والنسائي : ثقة ، وقكره ابن حبان في الثقات . قال الخضرمي : مات سنة - ١٧٠ - . له في كتاب مسلم : حديثان : أحدهما : من روايته عن أبي زرعة، عن جده جرير، في استنصات الناس في حجة الوداع . والشاني : من روايته عن أبي زرعة، عن حده جرير، زرعة، عن خرَشة بن الحرَّ، عن أبي ذر، وقد ذكر ابن حبان أنه سمع من أبي مسعود البدري ، ولأجل ذلك ذكره في التابعين ، وقال العجلي: تابعي كوفي ثقة . أخرج له الجماعة .

٧- (أبو زرعة) البجلي اسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله على
 الصحيح كوفى ثقة -٣- تقدم في ٤٣٠ ٥٠.

٨-(عبد الله بن نُحِيّ) - بنون وجيم مصغرا - بن سَلَمة بن جُشَم بن أسد بن خليبة الكوفي الحضرمي . روى عن أبيه - وكان على مطهرة علي - وعمار، وحذيفة، والحسين بن علي، وغيرهم. وعنه أبوزرعة بن عمرو بن جرير ، والحارث العكلي، وشرحبيل بن مدرك، وجابر الجعفي . قال العداري، وأبو أحمد بن عدي : فيه نظر ، وقال النسائي :

 (١) والوهبيلي: بفتح الواو وسكون الهاء وكسر الباء بعدها ياء ثم لام، نسبة إلى وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع. أفاده في اللباب . ج٣ص٣٥٠٠. ثقة . وقال ابن معين: لم يسمع من علي ، بينه وبينه أبوه ، وقال الدارقطني: يقال: إنه لم يسمع من علي - يعني حديث «لاتدخل الملاثكة بيتا فيه كلب» - قال: وليس بقوي في الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال: يروي عن علي ، ويروي أيضًا عن أبيه ، عن علي ، وقال البزار: سمع هو، وأبوه من علي ، وكناه النسائي أبا لقمان وقال الشافعي في مناظرته مع محمد بن الحسن في الشاهد واليمين: عبد الله بن نجي مجهول: أخرج له النسائي ، وأبو داود ، وابن ماجه . اهد "ت" جا ص٥٥.

١٠- ( علي ) بن أبي طالب، أبو الحسن الهاشمي المدني، ثم الكوفي رضي الله عنه . تقدم في ٧٤/ ٩١ .

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من ثمانياته ، وأن رواته ثقات ، إلا عسد الله بن نجي ، فصدوق، وأباه ، فمقبول ، وأنهم ما بين بصريين، وهم هشام، وشعبة ، ويحيى ، ونيسابوريين، وهما إسحاق، وعبيد الله ، وكوفيين وهم الباقون ، وأن علي بن مدرك، وعبد الله بن نجي، وأباه هذا البابُ أولُ موضع ذكروا فيه، وأن هؤلاء الرواة اتفقوا عليهم إلا عبيد الله بن بحي، فأخرج له البخاري، ومسلم، والمصنف، فقط، وعبد الله بن نجي، وأباه فأخرج لهما المصنف، وأبو داود، وابن ماجه، فقط. وفيه كتابة (ح)، وهي حاء التحويل، وتقدم البحث عنها في ٧٥/ ٧١. والله أعلم.

### ثرج العديث

(عن على ) بن أبي طالب (رضى الله عنه عن النبي الله عنه أنه (قال لا تدخل ) بالرفع لأن (لا) نافية ( الملائكة ) جمع ملك ، وأصله ملأك، على وزن مَفْعَل، نقلت حركة الهمزة إلى اللام، وحذفت الهمزة، فصار ملكا على وزن مَفَل، فلما جمع رد إلى الأصل، وقيل: أصله مَألك فقلب قلبا مكانيًا، فصار ملأكا على وزن معفل ، فنقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها ، وحذفت فوزنه مَعَل ، فلما جمع رد إلى أصله ، وهو مأخوذ من الألوكة، وهي الرسالة، وقيل: من اللُّك بفتح الميم وسكون اللام، وهو الأخذ بقوة ، والتاء إما للمبالغة ، أو لتأنيث الجمع ، فإذا حذفت امتنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. قاله في المنهل ج٢ص٢٩٠. وهم مخلوقون من النور ، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت : قال رسول الله ﷺ : «خلَّقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم، ، وهم بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام: فمنهم حملة العرش ، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم أشراف الملائكة مع حملة العرش، وهم الملائكة المقربون، ومنهم جبريل، وميكائيل، ومنهم سكان السموات السبع يعمرونها عبادة ليلاً ونهاراً ، فمنهم الراكع دائماً ، والقائم دائماً ، والساجد دائماً ، ومنهم المتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور كل يوم سبعون ألفا لايعودون إليه آخر ما عليهم ، ومنهم الموكلون بالجنان ، ومنهم الموكلون بالنار ، ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم ، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد .

وقد ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية الآيات والأحاديث التي تدل على هؤلاء الأصناف، وبينها أتم تبين، فارجع إليه في جا ص٣٥-23. قال رحمه الله: وقد احتلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال:

فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين ، والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم، وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز ، وعنده جماعة ، فقال عمر : ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم ، واستبدل بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وعلموا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾[البينة : ٧]ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد ، فقال عراك بن مالك : ما أحد أكرم على الله من ملائكته هم خَدَمَةُ داريه ورسلُهُ إلى أنبيائه ، واستدل بقوله تعالى: ﴿ مَا نِهَاكُمَا رِبِكُمَا عَنِ هَذِهِ الشَّجِرةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكِينِ ، أَو تَكُونَا من الخالدين﴾ [الأعراف: ٢٠] فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظى: ما تقول أنت يا أبا حمزة ؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة، وجعل من ذريته الأنبياء والرسل، ومن يزوره الملائكة ، فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم واستدل بغير دليله، وأضعف دلالة ماصرح به من الآية وهو قوله: ﴿ إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات مضمونه أنها ليست خاصة بالبشر، فإن الله تعالى قـد وصف الملائكة بالإيمان في قـوله: ﴿ويؤمنون به﴾وكـذلك الجن ﴿وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وأنا منا المسلمون ﴾ [الجن: ١٣-١٤]. قال ابن كثير رحمه الله: وأحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وهو أصح (١) ، (١) مكذا عبارة ابن كثير في بدايته و وهو أصح، وهي غير واضحة المعنى، ولو أورده بسنده لكان أولى حتى ينظر في حاله ، ويالجملة فينبغي التأكد من صحة هذا الحديث . قال: « لما خلق الله الجنة قالت الملائكة : يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب فإنك خلقت الدنيا لبني آدم ، فقال الله تعالى : لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له : كن فكان ؟ ، اهد كلام ابن كثير في البداية ج ا ص 2 ؟ .

قال الجامع عقا الله عنه: ما قاله الحافظ ابن كثير حسن جداً ، إلا أن الأولى والأحسن عندي أن لانخوض في هذه المسألة وأمثالها التي ما كلفنا الله بمعرفتها، فحما أنزل بها آية ، ولا فصلها النبي تشقصيلا ، فالخوض والمناقشة في مثل هذا من فضول الكلام الذي لا يعني الإنسان ، وقد ثبت عنه تشخف: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » فلا ينبغي للإنسان أن يشتغل بمثل هذه المسائل، فيضيع وقته الذي هو رأس ماله ، فيخسر . والله الهادي إلى سواء السبيل .

ثم إن المراد بالملائكة في حديث الباب غير الحفظة والكتبة، وهم الذين يطوفون بالرحمة، والتبريك، والاستغفار. وأما الحفظة، والكتبة، فيدخلون كل بيت، وكذا الموكلون بقبض الأرواح، وقيل: المراد عموم الملائكة لظاهر الحديث، لكن الأول أولى للأدلة الأخرى.

(بيتا) أي مسكنا يستقر فيه الشخص سواء كان بناء، أم خيمة، أم غيرهما (فيه صورة) جملة من مبتدا وخبر، صفة لبيت، قال في المصباح: الصورة: التَّمَثَال، وجمعها صُور، مثل غرفة وغرف، اه فيكون معنى الصورة أعم من أن يكون شاخصاً أو نقشًا أو دهانًا أو نسجًا في ثوب، والمراد ما كان على صورة الحيوان، ثم ظاهر الحديث يدل على أن الصورة مطلقا تمنع دخول الملائكة أعم من أن يكون لها ظل أم لا ممتهنة أم لا ؟ وقيل: إن الممتهنة التي لاظل لها لا تمنع دخول الملائكة.

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من

الكبائر ، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث ، يعنى حديث : «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» ، وحديث : «الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم أحيوا ما خلقتم». وحديث: «كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم». وحديث «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ» . والحديث القدسي «قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعيرة» . وكلها في صحيح مسلم . قال : وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره ، فصنعته حرام بكل حال ، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب، أو بساط، أو درهم، أو دينار، أو فلس، أو إناء، أو حائط، أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام . هذا حكم نفس التصوير ، وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقًا على حائط ، أو ثوبًا ملبوسًا ، أو عمامة ، ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس، ومخدة، ووسادة، ونحوها مما يمتهن فليس بحرام . ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت ، فقال الخطابي: لا يمنع . وأشار القاضي عياض إلى نحو ما قاله الخطابي. والأظهر أنه عام في كل صورة ، وأنهم يمتنعون من الجميع(١) لإطلاق الأحاديث ، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهبنا في المسألة ، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وهو مذهب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما يُنهى عما كان له ظل ، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطل (٢)، فإن الستر الذي أنكر

<sup>(</sup>١) لا ، بل الأظهر التفصيل كما فصل في حديث جبريل الآتي .

<sup>(</sup>٢) لا ، بل هو مذهب صحيح محمول على الرقم في الثوب بشرط كونه ممتهنا .

النبي كالمصورة فيه لايشك أحد أنه مذموم ، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة ، وقال الزهري : النهي في الصورة على العموم ، وكذلك استعمال ما هي فيه ، ودخول البيت الذي هي فيه ، سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم . وسواء كانت في حائط، أو ثوب، أو بساط ممتهن، أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث ، لاسيما حديث النَّمُوكَة ، وهذا مذهب قوى (١١).

وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن أم لا ، سواء علق في حائط أم لا ، وكرهوا ما كان له ظل ، أو كان مصوراً في الحيطان وشبهها سواء كان رقماً أو غيره، واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب: « إلا ما كان رقماً في ثوب» ، وهذا مذهب القاسم بن محمد ، وأجمعوا على منع ما كان له ظل ، ووجوب تغييره . قال القاضي: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات ، والرخصة في ذلك ، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته . وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث .

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي بعد التأمل في الأحاديث

<sup>(</sup>١) لا ، بل القوى مايأتي أن ماكان عمهنا جائز جمعًا بين الأحاديث .

 <sup>(</sup>٢) غرقة : بضم النون والراء ويكسرهما ويضم النون وفتح الراء ، ويقال : غرق بلاهاء : وسادة صغيرة ، وقيل : هي مرفقة . اهدنووي .

الواردة في هذا الباب أن الصور محرمة بجميع أنواعها إلا ما كان رقما في ثوب ، أو كان ممتهنا يوطأ ، أو على وسادة ونحوها ، أو كان مقطوع الرأس حتى خرج من شكل الحيوان إلى شكل آخر ، فأما أدلة تحريم الصور ما عدا المستثنيات فكثيرة واضحة ، في الصحيحين وغيرهما وتقدم بعضها . فلنذكر هنا أدلة الصور المستثنيات لشدة الحاجة إليها حيث إن بعضهم أهمل العمل بها ، وحاول تأويلها على وجه بعيد، مع أن الحق إعطاء كل ذي حق حقه ، فلا يهمل بعض النصوص من دون توجيه ، فيذا أخرجنا الصور المستثنيات فقد جمعنا بين تلك النصوص على وجه لا إهمال فيه لبعضها ، وبهذا تجتمع النصوص على وجه لا إهمال فيه لبعضها ، وبهذا تجتمع النصوص على وجه لا إهمال فيه لبعضها ، وبهذا تجتمع النصوص صلى وجه لا إهمال فيه

فمن أدلة جواز ماكان رقما في ثوب ما أخرجه مسلم في صحيحه عن بكير بن الأشج، أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه ، ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله تحقال : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة » قال بسر : فمرض زيد بن خالد فعدناه ، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير ، فقلت لعبيد الله الخولاني : ألم يحدثنا في التصاوير ؟ قال : إنه قال : «إلارقما في ثوب» ، ألم تسمعه ؟ قلت : لا ، قال : بلى قد ذكر ذلك .

فهذا الحديث قال الشوكاني : إن صح رفعه كان مخصصا لما رقم في الأثواب من التماثيل . اهـنيل ج٢ص١٩٦ .

قال الجامع عفا الله عنه: قلت ثبت كونه مرفوعًا ، فقد أخرج المصنف في كتاب الزينة رقم ٥٣٤٩ بسنده عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الانصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع غطا تحته ، فقال سهل: لم تنزع ؟ قال : لأن فيه تصاوير ،

وقد قال فيها رسول الله ﷺ ما قد علمت، قال: ألم يقل: « إلا ما كان رقما في ثوب ؟ قال: بلي ، ولكنها أطيب لنفسي .

فتبين بهذا أن هذاالاستثناء مرفوع .

قال الجامع: فهذا الحديث يدل على جواز الصور الرقمية ، وتأويل النوي له بأنه محمول على رقم على صورة الشجرة وغيره مما ليس بحيوان غير صحيح ، لأن تصوير الشجر ونحوه مما ليس بحيوان ليس محرما كيفما كان شكله ثم إن هذا الرقم في الثوب مقيد بما إذا لم يكن معلقاً على جدار أو سترا ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا ، وفيه تصاوير ، فدخل رسول الله في فقط ته وسادتين فكان يرتفق عليهما . متفق عليه . وفي لفظ أحمد : فقطعته مرفقتين ، فلقد رأيته متكنا على إحداهما ، وفيها صورة .

فدل هذا على أن ما كان رقماً في ثوب إذا كان معلقاً على الحيطان ونحوها فإنه ممنوع ، ودل لفظ أحمد أيضا على أن تلك الصورة التي كانت على الستر ما تغيرت إنما غير الستر فجعل وسادة مع بقاء الصورة ، فكونها ممتهنة توطأ هو الذي أباحها .

وأما حديث النمرقة المتقدم الذي استدل به النووي على تحريم الصورة مطلقاً ، فلا يخالف هذا ، فقد بين مسلم بعد أن ساقه على اللفظ المتقدم ، فقال : وزاد في حديث ابن أخي الماجشون : "قالت : فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت» .

فبان بهذا الزيادة أنه على معنى حديث نصب الستر ، فقد أنكر عليها النمرقة فلما غيرتها وجعلتها مرفقتين أقرها عليه ، وأن النمرقة يخالف معنى المرفقة . فإنها قد تفسر بغير المرفقة ، قال في اللسان : التُمرُق، والنُّمرُقة : الوسادة ، وقيل : وسادة صغيرة وربما سموا الطَّنْفسة التي فوق الرَّحْل ثمرقة . اهد. فتين بهذا أن النموقة هنا غير المرفقة ، ويدل على هذا أيضا قول عائشة في الحديث : اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها . الماتر ما إن الكان مهمنا المال أن تعالى الله على المراكبة على المراكبة على المراكبة على المراكبة على المراكبة

ومن أدلة جواز ما كان ممتهنا يوطأ، أو مقطوع الرأس، ما أخرجه أحمد بسند صحيح ج ٢ ص ٣٠٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة، فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة، فلم وكان في البيت قرامٌ سترٌ فيه تماثل ، وكان في البيت كلب، فمرٌ برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع، فيصير كهيئة الشجرة، ومُر بالستريقطع، فيجعل منه وسادتان توطأن، ومُر بالكلب فيخرج، ففعل رسول الله المنافئة في باب المحبد، والحسين تحت نضد(١) لهما، والحديث رواه أبو داود، والترمذي وصححه. وأخرج الطحاوي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «استأذن جبريل على رسول الله تنظفال: ادخل، فقال: ورحال ، فإما أن تقطع رؤوسها، وإما أن تجعلها بساطًا، فإنا معاشر الملائكة لاندخل بيتا فيه تماثيل،

فقد دل هذا الحديث على أن الصورة إذا قطعت رأسها فخرجت عن شكل الحيوان، أو كانت ممتهنة بأن كانت بساطًا، أو وسادة ، لاتحرم، ولا تمنع دخول الملائكة في البيت الذي هي فيه .

والحاصل أنه إذا كانت الصورة ثابتة الهيئة، قائمة الشكل، غير ممتهة، حرمت، وإن كانت مقطوعة الرأس أو مفرقة الأجزاء مغيرة الشكل، أو ممتهنة جازت، لصراحة هذه الأحاديث فيها، وبهذا تجتمع الأحاديث. والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) النضد بفتحتين فعل بمعنى مفعول ، أي تحت متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض ، وقبل هو السرير .

وأما اتخاذ الصورة ذات الجسم فحرام، قال الزرقاني : وهذا بالإجماع في غير لعب البنات . اهـ .

قال في المنهل: والاحتياط ترك اتخاذ الصور كلها . اهـ ج٢ص٢٩٠ .

هذا كله في تصوير الحيوانات ، وأما تصوير غير الحيوانات من الشجر وغيره ، لما رواه مسلم ، وغيره وغيره المثمر وغيره ، لما رواه مسلم ، وغيره عن سعيد بن أبي الحسن قال : جاء رجل الى ابن عباس فقال : إني رجل أصور فأفتني ، فقال له : ادن مني فدنا مته ، ثم قال : ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه ، قال : أنبتك بما سمعت من رسول الله كه المسمعت رسول الله كه بكل صمور في النار ، يجعل له بكل صورة صورها نفساً ، فتعذبه في جهنم » ، وقال : إن كنت لابد فاعلا فاصنم الشجر وما لا نفس له .

ولما تقدم في حديث جبريل من قوله : «فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، الحديث .

وهذا مذهب العلماء كافة ، وخالف في ذلك مجاهد فقال بكراهة الشجر المشمر ، واحتج بما رواه مسلم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله عققية قول : «قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي ، فليخلقوا أذرة ، أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعيرة » . وأجاب الجمهور عن هذا بأن هذا محمول على خلق الحيوان ، أو على من فعل الصورة لتعبد ، وهو صانع الأصنام ، جمعًا بينه وبين الأحاديث التي تدل على جواز تصوير الشجر كما مرّ قريبًا .

وأما ما رواه ابن ماجه عن أبي أمامة: «أن امرأة أتت النبي كالفاصتأذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها، أو نهاها، فضعيف. لأن في إسناده مُخير ابن معدان، قال أبو حاتم: يكثر عن سليم، عن أبي أمامة، بما لا أصل له. وقال أحمد: منكر الحديث ضعيف ، أفاده في المنهل ج٢ص٢٩٠.

والحاصل أن الراجح هو ما قاله الجمهور من جواز تصوير الشجر وغيره مما لا روح له مطلقاً ، للأدلة المذكورة ، والله أعلم .

(ولا كلب) ظاهره العموم في كل كلب ، سواء أذن في اتخاذه أم لا؟ لأنه نكرة في سياق النفي، فيعم، وإلى العموم جنح القرطبي، والنووي لعموم الحديث ، ولامتناع جبريل عليه السلام من دخول البيت الذي كان فيه الكلب مع كونه تشلم يعلم به .

قال النووي رحمه الله : فلو كان العذر لا ينعهم من الدخول لم يمتنع جبريل من الدخول . اه . أي إذا كان وجود الكلب مع عدم العلم به مانعًا من الدخول فبالأولى وجوده عن عمد لنحو الحراسة .

وذهب الخطابي وجماعة إلى استثناء الكلب الذي أذن في اتخاذه للحراسة .

قال الجامع عقا الله عنه: الظاهر ما قاله الأولون من العموم لظهور دليله. والله أعلم.

واختلف في سبب امتناع الملائكة من الدخول ، فقيل : لكون الكلب نجس العين ، ويؤيده ماجاء في بعض طرق الحديث عن عائشة عند مسلم "أنه الله أمر بنضح موضع الكلب".

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول فيه نظر لأن النضح لا يكون مطهرًا للنجاسة العينية ولاسيما نجاسة الكلب إن قيل بنجاسة عينها ، مع أن هذا القول غير صحيح .

وقيل : لكونها من الشياطين والملائكة ضد الشياطين. وقيل : لأنها تأكل النجاسة ، وتتلطخ بها فينجس ماتعلقت به ، وعلى هذا يحمل قول من قال: إن الكلب غير نجس العين ينضح موضعه على الاحتياط، لأن النضح مشروع لتطهير المشكوك فيه، ولقائل أن يقول: إن امتناع الملائكة من الدخول في البيت الذي فيه الكلب أمر غير معقول لنا، إذ كل التعليلات التي ذكرت غير مسلمة إذ الخنزير أولى بالامتناع بوجوده(١)، وكذلك النجاسات الأخرُ ، مع أنه لم يرد نص عن الشارع ما يدل على امتناع دخولها بشيء من ذلك . أفاده في المنهل .

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الأولى . والله أعلم .

(ولا جنب) ظاهره أيضا العموم ، فيشمل من أصابته الجنابة أول الليل وأخَّر الغسل إلى آخره ، لكن هذا العموم ليس مرادًا، بل المراد به من يتعود ترك الغسل ، ويتهاون فيه إلى أن يخرج وقت الصلاة .

قال الخطابي: لم يرد بالجنب هاهنا من أصابته جنابة، فأخر الاغتسال إلى حضور الصلاة، ولكن يجنب، فلا يغتسل، ويتهاون به، ويتخذ تركه عادة، فإن النبي كان يطوف على نسائه في غسل واحد، وفي هذا تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوده. اهدوأما الجنب الذي لا يتخذ ذلك عادة له ولا يترك الاغتسال إلى أن يخرج وقت الصلاة فلا يمنع دخول الملائكة البيت الذي هو فيه، لما تقدم من أنه ككان يغتسل تارة أول الليل، وتارة آخره، ومن أنه رخص للجنب أن ينام قبل أن يغتسل، أو يتوضاً، ومن أنه كان ينام وهو جنب من غير أن يس ماء.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا كله على تقدير صحة زيادة "ولا جنب»، وإلا فالحديث بزيادتها ضعيف كما يأتي. ثم إنهم قالوا في حكمة امتناعها من الدخول: كون الجنب بعيدًا عن العبادة عتنع التلاوة.

<sup>()</sup> في مذا الكلام نظر لا يخفى إذ الختزير ليس كالكلب فإنه شرع في ولوغه التسبيع والتتريب . بخلاف الختزير . فتأمل .

قال ولي الدين العراقي رحمه الله: وأما امتناعهم من دخول البيت الذي فيه جنب إن صحت الرواية فيه، فيحمل أن ذلك لامتناعه من قراءة القرآن وتقصيره بترك المبادرة إلى امتئال الأمر ، قال السيوطي : في هذا نظر ، لأنه صح أنه تلككان يؤخر الاغتسال ، وانعقد الإجماع على أنه لا يجب على الفور ، فالوجه ما قاله الخطابي ، وكذا صاحب النهاية : أراد بالجنب في هذا الحديث الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة فيكون أكثر أوقاته جناً ، وهذا يدل على قلة دينه وخسبث باطنه ، اهرزهر جاك 18۲٠.

وحمل المصنف وجماعة ذلك على الجنب الذي لايتوضاً ، فلذا بوب عليه هنا «باب في الجنب إذا لم يتوضاً ، وكذا بوب البيهقي : «باب كراهة نوم الجنب من غير وضوء » .

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا أيضاً فيه ما تقدم ، فقد تقدم ما رواه ابن خزية، وابن حبان في صحيحيهما عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي أنهام أحدنا وهو جنب ؟ قال : (نعم ويتوضأ إن شاء). فما دام أبيح له النوم من غير وضوء فكيف يمنع دخول الملائكة ، مع أنه صح عن عائشة : أنه أنكان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء . كما تقدم .

فالأولى حمل الجنب هنا إن صح الحديث على المتهاون الذي يكون أكثر أوقاته جنبا لقلة مبالاته وخفة دينه ، والله أعلم .

#### سائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث في سنده عبد الله بن نُجيّ، وثقه النسائي، وضعفه غيره، وذكره ابن حبان في الثقات. وفيه أبوه نجي، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وهذا الحديث مما انفرد هو به، وقال في الت

مقبول ، وإذا أطلق الحافظ مقبولا فمراده أنه يقبل حديثه إذا وجد متابعًا ، وإلا فهو لين الحديث ، فتين بهذا ضعف هذا الحديث .

لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه في المسند ج ٢٣ - ٣٢ عن بهز بن أسد، عن حماد بن سلمة، أنا عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، أن عماراً قال: قدمت على أهلي ليلاً وقد تشققت يداي، فضمخوني بالزعفران، فغدوت على رسول الله الله فسلمت عليه، فلم يردّ علي، ولم يرحب بي، فقال: "اغسل هذاه، قال: فذهبت فغسلته، ثم جثت وقد بقي علي منه شيء، فسلمت عليه، فلم يرد علي، ولم يرحب بي، وقال: "اغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته، ثم جثت فسلمت عليه، فرد علي، ورحب بي، وقال: "إن الملائكة لاتحضر جنازة الكافر ولا المتضمخ بزعفران، ولا الجنب، ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأه.

لكن في سنده عطاء الخراساني صدوق يهم كثيرًا، ويرسل، ويدلس، وقال أبو داود : بَيْنَ يحيى بن يعمر، وعمار رجل . يعني أن في إسناده مجهولاً .

وله شاهد آخر أخرجه أبو داود بسنده عن عمار بن ياسر ، قال : قال رسول الله على : «ثلاث لاتقربهم الملائكة : جيفة الكافر ، والمتضمخ بالخلوق ، والجنب ، إلا أن يتوضأه . ورجال هذا الحديث ثقات، لكنه منقطع بين الحسن البصري، وعمار، فإنه لم يسمع منه ، كما قال المنذري رحمه الله .

والحاصل أن الحديثين ضعيفان، فلا يعتضد بهما حديث الباب، وقد حكم الشيخ الألباني على حديث الباب بأن سنده ضعيف، فيه اضطراب، وجهالة. انظر تحقيقه على المشكاة ج١ص١٤٤. والله أعلم. المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه في هذا الباب ٢٦١ / ٢٦١ وفي الكبرى ١٤٧ والذبائح ٢٦١ / ٢٦١ وفي الصيد والذبائح / ٢١١ / ١عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر غندر، ويحيى بن سعيد، عن شعبة به .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة، وفي اللباس عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، عنه، وأخرجه (ق) في اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن غندر، به، ولم يقل: «ولاجنب». وأخرجه أحمد، والحاكم، والبهقي.

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من الحديث أنه يبنغي للإنسان عدم اتخاذ الكلب ، والتصاوير ، وعدم التهاون في الاغتسال من الجنابة ، لأن هذه الأشياء تمنع من الجير الكثير والبركة بدخول الملائكة في بيته ، وأن الملائكة تمتنع من الدخول في المكان الذي توجد فيه هذه الأشياء ، وقد تقدم ما قاله العلماء في حكمة امتناعها من الدخول فيه . والله تعالى أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
 توكلت ، وإليه أنيب ١ .

## ١٦٩ - بَابُ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على ما يفعله الجنب وقت إرادته العود إلى أهله للجماع مرة أخرى .

٧٦٧- أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثُ ، أخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قال : ﴿ إِذَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قال : ﴿ إِذَا أَرَادَا حُدُكُمْ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّا ﴾ .

#### رجال هذا الإعناد : خصة

١ - (الحس**ين بن حريث)** الخزاعي مولاهم أبو عمار المروزي ثقة من العاشرة تقدم في ٨٤٤ ٥٠ .

 ٢- ( سفيان ) بن عيينة الهلالي أبو محمد المكي ثقة حجة ثبت-٨-تقدم في ١/١.

" (عاصم) بن سليمان الأحول البصري ثقة - ٤ - تقدم في ٢٣٩/١٤٨ واو، ٤ - (أبو المتوكل) علي بن داود، ويقال: دؤاد - بضم الدال بعدها واو، به مرزة - الناجي السامي البصري، روى عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وابن عباس، وجابر، وعائشة، وأم سلمة، وربععة الجرشي. وعنه ثابت البناني، وقتادة، وبكر بن عبد الله المزني، وعاصم الأحول، وغيرهم. قال صالح بن أحمد، عن أبيه: ماعلمت إلا خيراً، وقال ابن معين، وأبو زرعة، وابن المديني، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبال في الثقات، وقال: مات سنة ١٠٨، وقال ابن قانع: مات سنة ١٠٨، وقال ابن العجلي ، والبزار . أخرج له الجماعة . اه «تت» ج / ص ۳۰ . معد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الخدري ، سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر ، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الحزرج الأنصاري ، استصغر يوم أحد ، وغزا بعد ذلك اثنتي عشرة غزوة ، روى عن النبي ألا ، وعن أبيه ، وأخيه لأمه قتادة بن النعمان ، وأبي بكر ، وعمر ، وعمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وأبي قتادة الأنصاري ، وعبد الله بن مماوم ، وأبي موسى الأشعري ، ومعاوية ، وجابر بن عبد الله . وعبد الرحمن ، وزوجته زين بنت كعب بن عجرة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ، وزيد بن ثابت ، وأبو أمامة بن سهل ، ومحمود بن لبيد ، وابن المسيب ، وطارق بن شهاب ، وأبو الطفيل ، وعطاء بن أبي رباح ، وعطاء بن يسار ، وعطاء بن يزيد ، وعياض بن عبد الله بن أبي السرح ، والأغر بن مسلم ، وبشر بن يعيد ، وأبو الوداً ك ، وحفص بن عاصم ، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وأخوه أبو سلمة ، وأبو المتوكل الناجي ، وغيرهم .

قال حنظلة بن أبي سفيان، عن أشياخه: لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله الله الفقائقة من أبي سعيد. مات سنة -٧٤ وقيل: - -70 وهيل : - -70 وهيل مات سنة -78 وقيل : - -70 أخرج له الجماعة. اهد الته ٣٠ ٣٠ - ٤٧٩ والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، اتفقوا على التخريج لهم ، إلا شيخه ، فما أخرج له (ق) وفيه أبو المتوكل ، وأبو سعيد ، هذا الباب أول محل ذكرهما في هذا الكتاب ، وأبو سعيد هو أحد المكثرين السبعة روى ١١٧٠ حديثًا ، اتفق الشيخان على ٣٤ وانفرد (خ) ٢١ و (م) ٥٢ . والله تعالى أعلم .

#### شرج المديث

(عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما (عن النبي في أنه (قبال : إذا أراد أحدكم أن يعود) إلى أهله بعد الجماع ، وعند مسلم "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود» (توضأ) بصيغة الماضي، ومعناه الأمر وهو جواب "إذا» ، وعند مسلم " فليتوضأ» زاد في رواية " بينهما وضوءًا» وعند ابن خزية: " فليتوضاً وضوء المصلاة»، يعني أنه إذا جامع زوجته، ثم أراد أن يجامعها مرة أخرى فليتوضاً وضوءًا شرعيًا، لأنه المراد عند الإطلاق في كلام الشارع ، ولتأكيده وضوءً شرعيًا، لأنه المراد عند الإطلاق في كلام الشارع ، ولتأكيده بالمصدر ، لأن التأكيد به يوفع احتمال التجوز ، نظير قوله تعالى : وكلم الله موسى تكليما ﴾ [النساء: آية ١٦٤] ، فقد استدل أهل السنة بالتأكيد بالمصدر في هذه الآية على أن التكليم فيها باق على حقيقته ، وليس متجوزا به . وأصرح من هذا كله رواية ابن خزيمة المذكورة فقد صرحت بأنه وضوء الصلاة . وسيأتي اختلاف العلماء في هذا الوضوء ، وكذا في حكمه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . والله أعلم .

#### منائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا حديث صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: ذكره هنا ٢٦٢/١٦٩ وفي الكبرى ٢٥٨/١٤٩- عن الحسين بن حريث، عن سفيان، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عنه . وفي عشرة النساء من الكبرى عن هارون بن إسحاق، عن حفص بن غياث، عن عاصم الأحول به . وعن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن عاصم به . وقال: رفع الحديث . والله أعلم .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرج هذا الحديث(م) في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن حفص بن غياث ، وعن أبي كريب، عن يحيى بن أبي زائدة ، وعن عمرو الناقد، ومحمد ابن عبد الله بن غير ، كلاهما عن مروان بن معاوية - ثلاثتهم عن عاصم الأحول به . وأخرجه (ت) فيه عن عمرو بن عون ، عن حفص ، عن عاصم به . وأخرجه (ت) فيه عن هناد، عن حفص بن غياث ، عن عاصم الأحول به . وقال : حسن صحيح . وأخرجه (ق) فيه عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، عن عامه به .

وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان، والطحاوي، والبيهقي، والحاكم في المستدرك .

(تنبيه) هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري هو الصحيح ، وقد رُوي من رواية عسمسر رضي الله عنه ، رواه ليث بن أبي سليم ، عن عاصم، عن أبي المستهل ، عن عمر ، عن النبي علله ، أنه قال : " إذا أتى أحدكم أهله ، وأراد أن يعود ، فليغسل فرجه » . قال ابن أبي حاتم في العلل ج ا ص ٣٤: قال أبي : هذا يرون أنه عاصم ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد ، عن أبني المتوكل ، عن

(تنبيه آخر)قال البيهقي في حديث الباب: إن الشافعي قال: لا يثبت مثله، قال البيهقي: لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد غيره، فقد رُوي عن عمر، وابن عمر بإسنادين ضعيفين. اهـ.

المسألة الرابعة في فوائده: يستفاد من هذا الحديث استحباب الوضوء عند إرادة العود إلى الجماع، وأنه لايجب على الشخص أن يغتسل بينهما، وأن الاغتسال لايجب على الفور، بل يجب عند القيام إلى الصلاة، ونحوها مما لايجوز إلا بالطهارة. والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة: اختلف في المراد بالوضوء هنا ، فقيل : غسل الفرج فقط مما به من أذى، قال عياض: وهو قول جماعة من الفقهاء، زاد القرطبي: وأكثر أهل العلم ، قال : ويستدل على ذلك بأمرين .

أحدهما : أنه ورد في رواية : ﴿ فلغيسل فرجه ﴾ مكان ﴿ فليتوضأ ﴾ .

الشاني: أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء ، فإنه بأصل مشروعيته للقُرَب ، والعبادات ، والوطء ما به الملاذ والشهوات ، وهو من جنس المباحات ، ولو كان ذلك مشروعاً لأجل الوطء ، لشرع في الوطء المبتدء فإنه من نوع المعاد ، وإنما ذلك لما يتلطغ به الذكر من ماء الفرج والمني فإنه نما يكوه ، ويستثقل عادةً وشرعاً . وقيل : المراد به غسل الوجه والبدين ، روى ابن أبي شيبة ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا أتى أهله ، ثم أراد أن يعود ، غسل وجهه وذراعيه . وقيل : المراد الوضوء الشرعي الكمل .

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الصحيح ، لما تقدم في رواية ابن حزية: « فليتوضأ وضوءه للصلاة ».

وادعى الطحاوي أن هذا منسوخ ، وقال : قد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لايستطيع ذكر الله حتى يتوضأ ، فأمر بالوضوء ليسمي عند جماعه ، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب ، فارتفع ذلك ، ثم روي من حديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : «كان رسول الله عنها ، قالت : «كان يول الله عنها ، قالت : «كان يقذا ناسخ لذلك ، انتهى .

قال الجامع عفا الله عنه: في دعوى النسخ نظر، إذ ليس عليه دليل، والحديث الذي استذابه، لم يُعرف تأخره حتى يكون ناسخًا، والله أعلم السألة السادسة: اختلف العلماء أيضا في حكم هذا الوضوء:

فذهب ابن حبيب المالكي والظاهرية إلى أنه للوجوب أخذاً بظاهر الحديث . وذهب الجمهور إلى أن الأمر فيه للاستحباب .

وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه ليس بواجب ولا مندوب ، ورد عليه بحديث الباب وغيره .

قال الجامع عقا الله عنه: والذي ذهب إليه الجمهور من أن الأمر فيه للاستحباب هو الراجع ، لما تقدم عند ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي من زيادة قوله : ( فإنه أنشط للعود » ، فإنه يدل هذا التعليل على الندبية ، والإرشاد ، ويؤيده أيضًا ما رواه الطحاوي بسنده عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( كان النبي المجاهع ، ثم يعود ، ولا يتوضأ » . وحديث: (إنما أمرت بالوضو ، إذا قمت إلى الصلاة » .

والحاصل أن الأمر فيه أمر ندب وإرشاد، لا أمر إيجاب . والله أعلم . \* إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفييقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ، .

# ١٧٠ -بَابُ إِثْبَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاتِ الفَسْلِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز مجامعة امرأة بعد امرأة قبل أن يغتسل للأولى، ومحل الاستدلال واضح من قوله: " بغسل واحد".

٢٦٣ - أُخْبِرنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، واللَّفْظُ رلإسْحَاقَ، قَالاً: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ عَنْ حُمَيْد

رَّرِ تَسْمُ فَي النِّلَةِ بِغُسُلُ وَاحْدٌ . الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ عَلَى نسَائه فِي لَيْلَة بِغُسُلُ وَاحْدٌ .

#### رجال هذا الإمناد : فبسة

١- (**إسحاق بن إبراهيم**) الحنظلي المروزي أبو يعقوب، ثقة، حجة -١٠- تقدم في ٢/٢ .

٢- ( يعقُوب بن إبراهيم ) الدَّوْرَقي البغدادي ثقة ثبت - ١٠ - تقدم في ٢٠/٢١.

 ٣- (إسماعيل بن إبراهيم) أبو بشر البصري المعروف بابن علية ثقة ثبت-٨-تقدم في ١٩/ ١٩.

 ٤- (حميد الطويل) بن أبي حميد تير، وقيل: تيرويه، وقيل غيره ثقة عابد مدلس-٥- تقدم في ١٠٨/٨٧.

٥- ( أنس بن مالك ) أبو حمزة الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في ٦/٦ . والله أعلم .

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعياته، وهذا هو-١٢- لرباعيات هذا الكتاب، وأن

رواته كلهم ثقات أجلاه، اتفقوا بالتخريج لهم، وأن شيخه يعقوب هو أحد المشايخ الذين اتفق الستة بالأخذ عنهم بلا واسطة، وتقدموا غير مرة، وفيه قوله: واللفظ لإسحاق، أي هذا اللفظ المذكور هو لفظ إسحاق ابن إبراهيم، وأما يعقوب فرواه بالعني، وقد تقدم تحقيق البحث في هذا غير مرة، وفيه حميد الطويل ، وصف بالطويل قيل : لأن في جاره رجلا يُسمى حُميداً، وكان قصيراً ، فميزوا بينهما بهذا ، وقيل لطول في يديه . وفيه أنس أحد المكثرين السبعة روى- ٢٢٨٦ حديثًا، اتفق الشيخان منها على اعم-١٦٨ والله تعالى أعلم .

#### شرع المديث

(عن أنس بن مالك) الأنصاري رضي الله عنه (أن رسول الله كله طاف على نسائه) أي دار عليهن ، وهو كناية عن الجماع ، بدليل قوله : ( بغسل واحد) وفي بعني الباء، وهو على حذف مضاف، أي بنية غسل واحد، أي يجامعهن ملتبسا ومصحوبا بنية غسل آخر الأمر. وإلا فالغسل يكون بعد الفراغ من جماعهن لا قبله .

وقوله: ( في ليلة ا أي واحدة ، وعند أبي داود: (طاف ذات يوم) ، وعند البخاري عن أنس: كان يدور على نساته في الساعة الواحدة من الليل والنهار ، وهن إحدى عشرة . قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه ؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين رجلاً . وفي رواية له أيضًا عن أنس: تسع نسوة . وجمع بينهما بأن ذلك كان في حالتين ، فمرة طاف عليهن وهن إحدى عشرة ، وأخرى وهن تسع ، أو بأنه كان تحته من الزوجات تسع وسريتان: مارية ، وريحانة ، على أنها كانت أمة ، وقيل: زوجة . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

#### سأنل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولي: في درجته: حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح. المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ٢٦٣/١٧٠ وفي الكبرى-١٥٩/١٤٩ - بهذا السند. السألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة عن مسدد، عن إسماعيل بن علية ، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه ، وأخرجه البيهقي السألة الرابعة : في فواتده : يستشفاد من هذا الحديث أنه لايجب الاغتسال بين الجماعين ، سواء كان الجماع الثاني للأولى أو لغيرها ، وهذا لاينافي استحباب الغسل بينهما لما ثبت من حديث أبي رافع : أن النبي تظافف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه ، وعند هذه ، قال : قلت : يا رسول الله ، ألا تجعله غسلا واحدا ؟ فقال : «هكذا أزكى ، وأطيب ، وأطهر . . رواه أبو داود .

وفيه دليل على ما اختصه الله تعالى به من القوة في ذلك ، والقوة في النكاح تدل على كمال الرجولية ، وفيه جواز طواف الرجل على نسائه في الليلة الواحدة ، لكن ينبغي كونه بإذن صاحبة النوبة ، أو يعيد لها نوبتها بعد طوافه عليهن . هذا في غيره،

أما في حقه فاختلف العلماء، هل القسم بين الزوجات واجب عليه أم لا ؟ فإن قلنا بعدم الوجوب ، وهو الراجع ، لقوله تعالى : ﴿ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ﴾ [الأحزاب: ٥١] . لكنه من كريم أخلاقه كان يقسم بينهن ، فلا إشكال في هذا الحديث، وإن قلنا بالوجوب، فيحمل هذا الحديث على أنه استأذن صاحبة النوبة، أو أعاد لها بدل لينتها، وفيه دليل على عدم الوضوء، لأنه لم يذكر هنا . وفيه دليل على أن الاغتسال من الجنابة لايجب على الفور، بل عند إرادة الصلاة كما في الوضوء، وهو محل إجماع كما قاله النووي، وغيره . والله تعالى أعلم .

- الخَبْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد ، قَالَ : حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ الْبَارِك ،
 الخَبْرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أنس : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَاتِهِ فِي غُسْلٍ وَاحْدٍ .

#### رجال هذا الإسناد: فبسة أيضا

١- ( محمد بن عبيد ) المحاربي أبو جعفر النحاس الكوفي صدوق من ۱۰ - تقدم في ۲۲٦/۱٤٤.

 ٢- ( عبد الله بن المبارك ) المروزي الإمام ثقة حجة ثبت -٨-تقدم في . ٣7 / ٣٢

٣- ( معمر ) بن راشد أبو عروة البصري، ثم اليمني، ثقة ثبت -٧-تقدم في ١٠/١٠.

٤- ( قتادة ) بن دعامة السدوسي البصري ثقة حجة يدلس-٤-تقدم

٥- (أنس) بن مالك الأنصاري أبو حمزة البصري تقدم في ٦/٦. لطائف هذا الإسناد

### منها : أنه من خماسياته ، وهو نازل عن السند السابق برجل ، وأن

رواته كلهم ثقات ، اتفقوا على التخريج لهم، إلا شيخه فلم يخرج له (خ م ق) ، وفيه أنس أحد المكثرين . والله تعالى أعلم .

#### شرع المديث

(عن أنس) بن مالك رضى الله عنه (أن رسول الله كان) هذه الصيغة تقتضي أن هذا الفعل تكرر منه ﷺ، بخلاف الرواية السابقة فلا تدل عليه، بل على مجرد الفعل، ففي هذه الرواية فائدة زائدة (يطوف) أي يدور (على نسائه في غسل واحد) في بمعنى الباء كما في الرواية السَّابقة ، وهو كما تقدم على حذف مضاف ، أي بنية غسل واحد آخر الأمر.

### وطوافه ﷺيحتمل وجوها :

الأول: أن يكون ذلك عند إقباله من السفر حيث لاقسم يلزم لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن فأيتهن حرج سهمها سافر بها ، فإذا انصرف استأنف القسم بعد ذلك ولم تك واحدة منهن أولى من صاحبتها بالبداءة ، فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن في وقت، ثم استأنف القسم بعد ذلك . الشاني: أن ذلك كان بإذنهن ورضاهن، أو بإذن صاحبة النوبة

ورضاها، كنحو استئذانه منهن أن يُمرَّضَ في بيت عائشة. قاله أبو عبيد. الثالث: قال المهلب: إن ذلك كان في يوم فراغه من القسم بينهن فيقرع في هذا اليوم لهن أجمم ويستأنف بعد ذلك.

هذا التأويل كله عند من يقول بوجوب القسم عليه على الدوام كما يجب علينا ، قال العيني : وهم الاكثرون - وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى هذا التأويل . وقال ابن العربي : إن الله خص نبيه على أشباء في النكاح منها : إعطاؤه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق حتى يدخل فيها على جميع أزواجه ، فيفعل ما يريد بهن ، ثم يدخل عند التي يكون الدور لها ، وفي كتاب مسلم عن ابن عباس: إن تلك الساعة كانت بعد العصر ، افاده العينى ، عمدة ج ٣ ص ٢١٥ .

قال الجامع هذا الله عنه : هذا الذي قاله ابن العربي يحتاج إلى دليل ، قال الحافظ : وأغرب ابن العربي فقال : إن الله . . الخ ، فذكر كلامه ، ثم قال : ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا . اهد فتح ج ا ص ٤٥١ .

وقد استدل البخاري بهذا الحديث في كتاب التكاح على استحباب الاستكتار من النساء ، وأشار فيه إلى أن القسم لم يكن واجبًا عليه، قال الحافظ : وهو قول طوائف من أهل العلم ، وبه جزم الاصطخري من الشافعية ، والمشهور عندهم ، وعند الأكثرين الوجوب .

قال الجامع عفا الله عنه : وقد تقدم ترجيح ما ذهب إليه الأولون في الحديث السابق . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

#### سائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند الصنف: أخرجه هنا -٢٦٤/١٧٠ ، بهذا السند ، وفي عشرة النساء من الكبرى عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أنس رضى الله عنه . المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه(ت) في الطهارة عن بندار، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن معمر به. وقال: حسن صحيح. وأخرجه (ق) فيه عن محمد بن المثنى، عن ابن مهدي، وأبي أحمد به.

السألة الرابعة: لم يقع في رواية الصنف هنا ذكر عدد نساته ﷺ الالاتي جمعهن في ذكل الوقت، ووقع عند البخاري من طريق معاذ بن اللاتي جمعهن في ذلك الوقت، ووقع عند البخاري من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس قال: «كان النبي ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة». ومن طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة أن أنساً حدثهم: «تسع نسوة».

وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين ، قالَ الحافظ : لكنَّه وهم في قوله : الأولى كانت في أول قدومه المدينة ، حيث كان تحته تسع نسوة ، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة ، وموضع الوهم منه أنه ﷺ لما قدم المدينة لم یکن تحته امرأة سوی سودة ، ثم دخل علی عائشة بالمدینة ، ثم تزوج أم سلمة، وحفصة، وزينب بنت حزيمة، في السنة الثالثة، أو الرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة ، ثم جويرية في السادسة ، ثم صفية، وأم حبيبة، وميمونة في السابعة ، وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور ، واختلف في ريحانة ، وكانت من سبي بني قريظة ، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب ، فاختارت البقاء في ملكه ، والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشر ، وكذا ماتت زينب بنَّت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل ، قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة . فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع ، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة ، فرُجُّعت رواية سعيد -يعني ابن أبي عروبة-حيث قال : وله يومئذ تسع نسوة ، قال : لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليها لفظ : « نسائه» تغليبًا . وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جمعها من اطلع عليه من أزواجه ممن دخل بها أو عقد عليها فقط، أو طلقها قبل الدخول، أو خطبها ولم يعقد عليها فبلغت ثلاثين، وفي المختارة من وجه آخر عن أنس: اتزوج خمس عشرة، دخل منهن بإحدى عشرة، ومات عن تسع ٩ . وسرد أسماء هن أيضًا أبو الفتح اليعمري، ثم مغلطاي، فزدن على العدد الذي ذكره الدمياطي، وأنكر ابن القيم ذلك أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الأسماء وبمقتضى ذلك تنقص العدة . والله أعلم . اهدفتح ج١ ص ٤٤٩-٥٥٠ .

وقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله أسماءهن بالترتيب ، فقال : ازُواجُهُ اللاتي بهنَّ قَدْ دَخَلْ ثَنَّا أَوْ إِحْدَى عَشْرَة خُلُفٌ نُقَلْ خَدِيجَةُ الأولَى تَلِيهَا سَودْدَة ثُمَّ تَلِي عَائِشَةُ الصِّدِّيقَةُ فَزَيْنَ وَالدُّهَا الحُهِ زَمَّةُ فَابْنَةُ جَحْش زَيْنَبُ الْمُكَرَّمَــهُ فَيَعْدُهَا رَبْ حَانَةُ المسبية لَمْ يَتَزَوَّجُهِمَا وَذَاكَ أَصْبَطُ أمُّ حَبيْ بَهُ تَلَى صَفِيَّةُ حِلاً وكَانَتْ كَاسْمِهَا مَيْمُـونَهُ في جُمْلَة اللاتِي بِهِنَّ دَخَلاً ذُكَرَهَا وَلا بأسد الغَابة وَهْيَ ابْنَةُ الضَّحَاكِ بَانَتُ منهُ إِلَى النَّبِيُّ نَفْسَهَا أَوْ خُلِطِبَتْ نَحْوُ الثَّلاثِينَ بِخُلْف أَثْبَتُ وا

وَقِيلَ قَبْلَ سَوْدَة فَحَفْصَة فَبَعْدَهَا هِنْدُ أَيْ أُمُّ سَلِمَهُ تَلِي ابْنَةُ الحَارِثِ أَيْ جُويَرِيهُ وَقِيْلُ بِلُ مِلْكُ يَمِيْنِ فَقَطْ بنْتُ أبي سُفْيَانَ وَهْيَ رَمْلَةُ من بَعْدِهَا فَيَعْدُهَا مَيْمُ وِنَهُ وَابْنُ الْمُثَنَّى مَعْمَرٌ قَدْ أَدْخَـلاَ بنت شريع واسمها فاطمة ولَمْ أَجِدْ مَنْ جَمَعَ الصَّحَابَهُ وَعَلَّهَا التي اسْتَعَاذَتْ مِنْــهُ وَغَيْرُ مَنْ بَنِّي بِهَا أَوْ وَهَـبَتْ وَلَمْ يَقَعْ تَزْوِيجُهَا فَالـــعِدَّةُ اهـ كلام العراقي رحمه الله تعالى .

المسألة الخامسة: من فوائد الحديث: ما أعطي لنبيه تلخه من القوة على الجماع ، وهو دليل على كمال البنية ، ومنها ما استدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء على أن المراد بالزائدتين مارية وريحانة ، وقد أطلق على الجميع لفظ نسائه ، وقيه نظر، لأن الإطلاق المذكور بطريق التغليب ، ومنها ما استدل به ابن المنير على جواز وطء الحرة بعد الأمة من غير غسل بينهما ، ولا عبرة للمنقول عن مالك أنه يتأكد الاستحباب في هذه الصورة . قاله العيني في عمدته ج٣١٧٧٣.

(تنهيه ) قَد ذكر أهل العلم في الحَكَمة في استَكثاره ﷺ من النساء عشرة أوجه :

أحدها: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة ، فيتنفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر ، أو غير ذلك . الثاني : لتتشرف به قبائل العرب بمصاته فيهم . الثالث : للزيادة في تألفهم لذلك . الرابع : للزيادة في الكفهم لذلك . الرابع : للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في النبلغ . الخامس : لتكثر عشيرته من جهة نسائه ، فتزداد أعوانه على من يحاربه . السادس : نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال ، لأن أكثر ما يقع مع الزوجة عما شأنه أن يخفى مثله . السابع : الاطلاع على محاسن أخلاته الباطنة ، فقد تزوج أم حبيبة ، وأبوها إذ ذاك يعاديه ، وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها ، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه ، بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن . الثامن : خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال ، وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكان بالصوم ، وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته ، فانخرقت هذه العادة في حقه تلك . التاسع : تحصينهن . العاشر : القيام بحقوقهن . والله تعالى أعلم . ذكر هذه النوائد في فتح الباري في كتاب النكاح «باب كثرة النساء» ج ٢٠٩٠ . الا الفوائد في فتح الباري في كتاب النكاح «باب كثرة النساء» ج ٢٠٩٠ . الا

### ١٧١ - بَابُ حَجْبِ الْجُنُبِ مِنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على منع الجنب من قراءة القرآن، وهو متلبس بحدث الجنابة .

والحَجْب بفتح فسكون مصدر حَجَبَ، يحجُبُه من باب قتل: إذا منعه، ومنه قيل للسوّاب الله وَاب طبح، لأنه يمنع المشاهدة، وقيل للبوّاب حاجب، لأنه يمنع من الدخول، والأصل في الحجاب جسم حائل بين جسدين، وقد استعمل في المعاني، فقيل: العجز حجاب بين الإنسان وبين مراده، والمعصية حجاب بين العبد وبين ربه، وجمع الحجاب حُجُب، مثل كتاب، وكتُب، وجمع الحاجب حُجَّاب، مثل كافر، وكثب، داله في المصباح، والإضافة هنا من إضافة المصدر إلى مفعوله.

وموضع الاستدلال واضح من قوله : «ليس الجنابة ، ، ولكن سيأتي ما فيه إن شاء الله .

٧٢٥- أخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْ يَعْدُرُ أَلَى اللَّهَ عَلَيْ يَعْدُرُ أَلَى اللَّهَ عَلَيْ يَعْدُرُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللْعُلِمُ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ ال

#### رجال هذا الإسناد : ستة

١ - (علي بن حجر) السعدي المروزي نزيل بغداد ، ثم مرو ، ثقة ،
 حافظ من صغار -٩ - تقدم في ١٣/١٣.

٢- (إسماعيل بن إبراهيم) هو ابن علية، أبو بشر البصري ثقة ثبت
 -٨-تقدم في ١٩/١٨.

٣- (شعبة) بن الحجاج البصري ثقة حجة ثبت-٧- تقدم في ٢٦ / ٢٦.

٤ - (عموو بن مرة) بن عبدالله بن طارق بن الحارث بن سلمة بن
 كعب بن واثل بن جمل بن كنانة بن ناجية بن مراد الجملي المرادي أبو
 عبدالله الكوفي الأعمى .

روى عن عبد الله بن أبي أوفي، وأبي واثل، ومرة الطيب، وسعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن سلمة، وغيرهم. وروى عنه ابنه عبد الله، وأبو إسحاق السبيعي، وهو أكبر منه، والأعمش، ومنصور، والثوري، وشعبة، وغيرهم.

قال البخاري عن علي: له نحوماتني جديث. وقال سعيد الأراطي: 
رُكّاه أحمد بن حنبل. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق 
ثقة كان يرى الإرجاء. وقال حفص بن غياث: ما سمعت الأعمش 
يثني على أحد إلا على عمرو بن مرة، فإنه كان يقول: كان مأمونا على 
ما عنده. وقال بقية، عن شعبة: كان أكثرهم علمًا. وقال معاذ بن 
معاذ، عن شعبة: ما رأيت أحدًا من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن 
عون، وعمرو بن مرة. وقال قراد، عن شعبة: ما رأيت ابن مرة في 
صلاة قط إلا ظننت أنه لا ينفتل حتى يستجاب له. وقال معبد الملك بن 
ميسرة في جنازته: إني لأحسبه خير أهل الأرض. وقال مسعر: لم يكن 
بالكوفة أحب إلي ولا أفضل منه. وقال ابن عيينة عن مسعر: كان

عمرو من معادن الصدق . وقال عبد الرحمن بن مهدي : أربعة بالكوفة لايختلف في حديثهم ، فمن اختلف عليهم فهو مخطىء منهم عمرو بن مرة . وقال جرير عن مغيرة : لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو في الإرجاء فتهافت الناس فيه ، ووثقه ابن نمير ويعقوب بن سفيان ، مات سنة -١١٨ وقيل سنة ١١٦ ، وجزم به ابن حبان في الثقات ، وقال : يكنى أبا عبد الرحمن ، وكان مرجئا . أخرج له الجماعة . اهدت ٢٠٣٥

٥- (عبد الله بن سلمة ) - بكسر اللام - المرادي الكوفي . روى عن
 عمر ، ومعاذ ، وعلي ، وابن مسعود ، وسعد ، وسلمان الفارسي ،
 وصفوان بن عسال ، وعمار بن ياسر ، وعبيدة بن عمرو السلماني .

وعنه أبو إسحاق السبيعي، وعمرو بن مرة . قال أحمد بن حنبل : لا أعلم روى عنه غيرهما . وقال غيره : روى عنه أبو الزبير أيضًا . وقال النسائي في الكني : أبو العالية عبد الله بن سلمة كوفي مرادي . وقال الخطيب : قد روى أبو إسحاق السبيعي عن أبي العالية عبد الله بن سلمة الهمداني، فزعم أحمد بن حنبل أنه الذي روى عنه عمرو بن مرة ، وقال ابن غير: ليس هو به، بل هو آخر ، وكان ابن معين يقول كقول أحمد ، ثم رجع عنه . وقال ابن حبان في الثقات : عبد الله بن سلمة بن الحارث الهمداني أخو عمرو . وقال شعبة، عن عمرو بن مرة : كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فيعرف وينكر ، كان قد كبر . وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة ، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة ، وقال البخاري : لايتابع في حديثه . وقال أبو حاتم : يعرف وينكر. وقال ابن عدي : أرجو أنه لابأس به ، له عند (د) حديث «لا يقرأ الجنب، قال الحافظ: قال البخاري في تاريخه الصغير: الذي قال ابن نمير أصح ، والذي روى عنه أبو إسحاق هو الهمداني ، والذي روى عنه عمرو بن مرة هو من رهط عمرو بن مرة جَمكي مُرادي.

وكذا قال ابن معين، والدراقطني، وابن ماكولاً . وقال النسائي في المرادي: لا أعلم أحدًا روى عنه غير عمرو بن مرة ، وقال في الكني : أنا عبد الله بن أحمد، سألت أبي عن ابن سلمة روى عنه غير عمرو بن مرة ؟ فقال: أبو إسحاق ، وقال ابن نمير : هذا ليس هو ذاك ، صاحب عمرو لم يرو عنه إلا عمرو . والذي قاله ابن نمير أصح ، وفرق بينهما أيضًا ابن حبان ، فقال في الهمداني : ما حكاه عنه المرزي ، وقال في المرادي : عبد الله بن سلمة يروي عن على ، وعنه عمرو بن مرة يخطىء ، وقد بينه الحاكم أبو أحمد بيانا شافيا في كتاب الكني ، وقال : عبد الله بن سلمة مرادي يروي عن سعد، وعلى ، وابن مسعود، وصفوان بن عسال . وعنه عمرو بن مرة، وأبو الزبير، حديثه ليس بالقائم، وعبد الله بن سلمة الهمداني إنما يعرف له قوله فقط ، ولا يعرف له راويًا غير أبي إسحاق السبيعي ، ثم قال ما معناه : إن الغلط إنما وقع عند من جعلهما واحدًا بكنية من كني المرادي أبا العالية - يعني من المتأخرين - وإنما هي كنية الهمداني ، قال : ولا أعلم أحدًا كني المرادي ، قال : وقد وقع الخطأ فيه لمسلم، وغيره . والله أعلم . أخرج له الأربعة . اهـ اتت ، ج٥ . YET-YE1, -

٦ - (علي) بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي أحد الخلفاء الراشدين
 رضي الله عنه تقدم في ٧٤/ ٩١ .

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته وأن رواته كلهم ثقات، إلا عبدالله بن سلمة فصدوق تغير حفظه ، وهم ما بين مروزي وهو شيخه ، وبصريين وهما إسماعيل ، وشعبة ، وكوفين ، وهم الباقون ، وقد اتفق الأثمة بالتخريج لهم إلا شيخه فلم يرو عنه (دق) وعبدالله بن سلمة فلم يرو عنه (خم)، وفيه سلمة بكسر اللام ، قال السيوطي في ألفية الحديث :

عَمْرٌ وَعَبْدُ اللَّهَ نَجْلا سَلِسَهُ بِالكَسْرِ مَعْ قَبِسِيلَةَ مُكَرَّمَهُ وَالْخَلُفُ فِي وَالسَّلَمِي لَلْقَبِسِيلَ وَالْخِلُقُ فَي وَالسَّلَمِي لَلْقَبِسِيلَ وَالْخِلُقِ وَالسَّلَمِي لَلْقَبِسِيلَ وَالْخِلْ

يعني أن سكّمة بفتح اللام إلا عمرو بن سُلِمّة، وعبد الله بن سلمة، وبني سلمة القبيلة المعروفة من الأنصار ، واختُلف في عبد الخالق بن سلمة فقيل بالفتح ، وقيل بالكسر . والله أعلم .

#### ثرع المديث

(عن عبد الله بن سلمة) بكسر اللام المرادي الكوفي ، أنه (قال: أتيت عليا ) أي ابن أبي طالب رضي الله عنه (أنا) ضمير منفصل أكد به الضمير المتصل للقاعدة المقررة التي ذكرها ابن مالك بقوله:

وإنْ عَلَى ضَمسير رَفْع مُتَّصلُ عَطَفْتَ فَافْصلُ بالضَّمير النَّفَصلُ ( ورجلان ) معطوف على الضمير الفاعل ، وقد طول الحديث أبو داود في سننه ، فقال بسنده : عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على على رضي الله عنه أنا ورجلان ، رجل منا ، ورجل من بني أسد ، أحسب بعثهما على رضي الله عنه وجها(١) ، وقال : إنكما عليكان(٢) فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج ، ثم خرج ، فدعا جاء فأخذ منه حفتة ، فتمسح بها(٢) يديه، ثم جعل يقرأ القرآن ، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله قال إن رسول الله عنه يخرج من الخلاء . الحديث . ( كان رسول الله عنه يخرج من الخلاء . الحديث ، وهو أيضًا المتوضًا، وقاله في المصباح ، والمراد هنا محل قضاء الحاجة من البول والغائط ، سمى بذلك لأنهم يقضون حاجتهم غالبا في الفضاء بُعلًا عن أعين سمى بذلك لأنهم يقضون حاجتهم غالبا في الفضاء بُعلًا عن أعين

 <sup>(</sup>١) أي جهةً . (٢) أي قويان . (٣) أي غسل بتلك الحفنة كما صرح به الدارقطني .

الناس، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أوائل هذا الشرح ١٦/١٦ (فيقرأ القرآن) إغاذكر علي هذا حين أنكروا عليه قراءة القرآن بعد الخلاء كما بينته رواية أبي داود المذكورة آنفا ، وعند أبي داود : «فيقرتنا القرآن» من الإقراء ، وهو مستلزم للقراءة ، والمراد أنه لايتوضاً لأجل القرآن (ويأكل معنا اللحم) أي قبل الوضوء ، وعند ابن ماجه : «فيأكل معنا الخبز واللحم» ، قال الطيبي : لعل انضمام أكل اللحم مع قراء القرآن للإشعار بجواز الجمع بينهما من غير وضوء . أو مضمضة كما في الصلاة .ا هـ والمراد أنه كان لا يمنعه الحدث من القراءة والأكل ونحوهما .

كما أشار إليه بقوله (ولم يكن يحجبه) أي يمنعه ، وقد تقدم أول الباب أنه من باب قتل ، وعند أبي داود : أو قال : (يحجزه ، (عن القرآن) متعلق باليحجب ، أي عن قراءته وإقرائه ، جملة (يحجبه ، خبر ايكن ، مقدما على اسمها ، وهو قوله (شيء) من أنواع الحدث .

قال السندي : والمراد بعموم شيء ما يجوز العقل فيه القراءة من الأحوال ، وإلا فحالة البول والغائط مثل الجنابة ، لكن خروجهما عقلا أغنى عن الاستثناء . اهدوقوله (ليس الجنابة) ليس هنا من أداوت الاستثناء ، وهي فعل ماض ناقص ، واسمها ضمير مستتر، اختلف النحاة في مرجعه ، فقيل : يعود على البعض المفهوم من الكل السابق ، والتقدير : ليس بعض للحدث ، وقيل على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق ، والتقدير : ليس الحاجب ، وقيل : على المصدر المفهوم من الفعل الفعل السابق ، والتقدير : ليس الحجب ، وقيل الحي المودر المفهوم من (الجنابة) بالنصب خبرها ، وهو المستثنى ، ونقل السيوطي رحمه الله في شرحه عن الزركشي أن اليس، هنا بمنى «غير» ، اهد .

فإن أراد أنها هنا للاستثناء فلا يخالف ما ذكرناه ، وإن أراد أنها اسم بمعناها فهذا مما لم أر أحدًا من النحاة أثبته فيحتاج إلى إثباته . قـال : وقـال البـزار : إنهـا بمعنى (إلا)، ويؤيده رواية ابن حـبـان (إلا الجنابة)، وفي رواية له (ما خلا الجنابة). اهـ.

وحاصل المعنى أنه ﷺ كان لا يمنعه شيء من أنواع الحدث عن قراءة القرآن إلا الجنابة . وفيه منع الجنب عن القرآن ، وسيأتي تحقيق الكلام فيه قريبًا إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم .

#### مائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث: ضعيف (١)، لأن في سنده عبد الله بن سلمة كان قد تغير ، وروى هذا بعد ماكبر ، كما قال شعبة ، وصححه الترمذي ، وابن السكن ، وعبد الحق ، والبغوي في شرح السنة ، وصححه الترمذي ، وابن السكن ، وعبد الحق ، والبغوي في شرح السنة ، وقال الدارقطني : قال شعبة : ما أحدث بحديث أحسن منه ، وقال البزار: لا يُروى من حديث علي إلا عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة عنه ، وحكى الدارقطني في العلل أن بعضهم رواه عن عمرو بن مرة ،عن عمرو بن في سن حرملة : إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب (٢) .

وقال في جماع كتاب الطهور : أهل الحديث لايثبتونه ، قال البيهقي : إنما قال ذلك ، لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير ، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر ، قاله شعبة . وقال الخطابي : كان أحمد يوهن هذا

د يا يكي ديون ومورف (٢) في الاستدلال بهذا الحديث على تقدير صحته نظر لأنه حكاية فعل ، وهي ليست نهبا ، كما ياتي في كلام ابن خزيقه . فتيصر .

<sup>(</sup>١) وعن ضعفه العلامة الألباني في ضعيف السنن ، وعن صححه الملامة أحمد شاكر في تحقيقه للترمذي، ج 1 ص٢٧٥ ، و ركز أن حديث علي الآتي يكون شاهنا له فيصح وسيأتي الكلام على حديث علي بأنه اختلف فيه بالوقف والرفع وصحح النارقطني فيه الوقف وهو الحق . لما يأتي فلا يكون للوقوف شاهنا لهذا . فتدبر .

الحديث . وقال النووي في الخلاصة : خالف الترمذي الأكثرون، فضعفوا هذا الحديث ، قال الحافظ : وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره ، وقد قدمنا ذكر من صححه غير الترمذي، وروى الدراقطني عن علي موقوفا : «اقرؤا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة ، فإن أصابته فلا ولاحرفا» ، قال الحافظ : وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة (١).

لكن قـال ابن خـزيمة : لاحـجـة في هذا الحـديث لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي ، وإنما هي حكاية فعل ، ولم يبين النبي ﷺأنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة ، أفاده في التلخيص . ج ا ص ١٢٩.

قال الجامع عما الله عنه: الراجع عندي أن حديث الباب ضعيف لأن مداره على عبد الله بن سلمة ، وقد حدث به بعد ما تغير ، وكبر كما قاله شعبة ، وأما المصححون فلم يذكروا مستندا لقولهم وتساهل بعضهم معروف كالترمذي، والحاكم، فإنه صححه، وقال: عبد الله بن سلمة لامطعن فيه، وهذا هو التساهل، ومن الغريب أن الذهبي وافقه على هذا.

وأما ما قاله العلامة أحمد شاكر في تعليقه للترمذي من أن عبد الله بن سلمة توبع على معنى حديثه هذا عن علي ، فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته إذا كان سيء الحفظ في كبره كما قالوا ، ثم ذكر ما رواه أحمد في مسنده ج اص ١٩٠ : حدثنا عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السمط، عن أبي الغريف، قال : أتي علي رضي الله عنه بوضُوء، فمضمض، واستنشنق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثاً ، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله على

<sup>(</sup>١) في هذا الكلام نظر لأن الموقوف معناه أنه رأي ومذهب له فكيف يكون مذهب الصحابي حجة على إثبات التحريم ، وهذا غير مقبول فإن التشريع بالتحليل والتحريم لايكون إلا بالنص أو الإجماع . فنامل .

توضأ ، ثم قرأ شيئًا من القرآن ، ثم قال : هذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا ، ولا آية .

فهذا الحديث وإن قال ابن شاكر صحيح جيد إلا أن فيه علة ، وقد أشار الدارقطني إليها فذكره في سننه ج ا ١١٨٥ عن أبي بكر النسابوري، وإسماعيل بن محمد الصفار، عن محمد بن عبد الملك الدقيقي ، عن يزيد بن هارون ، عن عامر بن السُّط ، عن أبي الخريف ، الهمداني ، قال : كنا مع علي في الرحبة ، فخرج إلى أقصى الرحبة ، فو الله أبو لا أحدث أم غانطا ، ثم جاء، فدعا بكوز من ماء، فغسل كفيه، ثم قبضهما إليه ، ثم قرأ صدراً من القرآن ، ثم قال : اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة ، فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا » . قال الدارقطني : هو صحيح عن على .

وهذا من الدارقطني إشارة إلى تضعيف رفعه ، حيث أن من وقفه أرجح ممن رفعه ، فإن رافعه هو عائذ بن حبيب ، قال عنه في التقريب : صدوق ورمي بالتشيع ، والكلام فيه كثير في الميزان وغيره ، وقد خالفه فيه يزيد بن هارون المجمع على توثيقه فوقفه على علي وهو الصحيح . كما قاله الدراقطني ، ولم يتبه لهذا ابن شاكر.

والحاصل أن حديث الباب غير صحيح . وعلى تقدير صحته لايكون حجة في المسألة لأنه حكاية فعل ، فإنه تشترك القراءة حال الجنابة ، وما بَيَّنَ أنه إنما ترك لأجلهما ، ومثله لايصلح متمسكا للكراهة ، فكيف يستدل به على التحريم .

وحديث علي المرفوع قد عرفت ما فيه من العلة ، وأما الموقوف فلا يكون حجة . لأن قول الصحابة لايكون حجة إلا إذا كان إجماعا ، وقد خالفه ابن عباس من الصحابة كما يأتي قريبا ، إن شاء الله تعالى . المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ١٧١ / ٢٦٥ ، ٢٦٦، والكبرى ١٥٠/ ٢٦١ ، ٢٦٢ .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة عن حفص ابن عمر الحوضي، عن شعبة، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة، عن على رضى الله عنه .

وأخرجه (ت) فيه عن أبي سعيد الأشج ، عن حفص بن غياث، وعقبة بن خالد، كلاهما عن الأعمش، وابن أبي ليلي، كلاهما عن عمرو بن مرة به .

وأخرجه (ق) فيه عن بندار، عن غندر، عن شعبة به ، ورواه أبو جعفر الرازي، ومحمد بن فضيل ، ورواه عبد الله بن الأجلح، عن الأعمش، كما قال ابن فضيل . قاله الحافظ المزي في «تحفته» . ج٧ص٥٠٤.

وأخرجه أحمد، وابن حبان، والحاكم، والبزار، والدراقطني، والبيهقي، وابن السكن، وعبد الحق، والبغوي.

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث جواز قراءة القرآن للمحدث حدثنا أصغر من غير أن يتوضأ ، وكذا أكله اللحم ونحوه ، وشربه الشراب ، وعدم جواز التلاوة للجنب حتى يغتسل . وهو موضع الترجمة للمصنف من الحديث . ولكن قد عرفت ضعفه ، ولئن سلمنا صحته فلا يدل على المنع لما عرفت من كونه حكاية فعل لا تصلح متمسكا للتحريم . فتنبه .

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في قراءة الجنب للقرآن: قال الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن ، فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن ، وممن رُوي عنه ذلك عمر ، وعلي، والحسن، وإبراهيم، والزهري، وقتادة، وجابر . وقال أبو عبيدة : الجنب مثل الحائض ، وقال عطاء : الحائض لاتقرأ شيئا والجنب الآية ينفذها . وقال أبو العالية ، وإبراهيم ، والزهري ، وابن جبير : الحائض لا تقرأ من القرآن ، وقال جابر بن زيد : الحائض لاتتم الآية . واختلف في قراءة الحائض عن الشافعي ، فحكى أبو ثور عنه أنه قال : لا بأس أن تقرأ ، و حكى الربيع عنه أنه قال : لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يحملان المصحف ، قال النووي : مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض القراءة قليلها وكثيرها حتى بعض الآية اهد . المجموع ج٢ص٢٦ .

وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض ، وأما الجنب فاختلف النقل عنه ، وقال أبو ثور : لا تقرأ الحائض، ولا الجنب القرآن .

ورخصت طائفة للجنب في القرآن، منهم ابن عباس، وكان يقرأ ورده وهو جنب، فقيل له في ذلك ؟ فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك، ومنهم عكرمة . ومنهم : ابن المسيب، فقد قيل له : أيقرأ الجنب؟ قال نعم، أليس في جوفه .

وقال مالك : لايقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند منامه، ولا يدخل المسجد إلا عابر سبيل، وكذلك الحائض.

وقال الأوزاعي: لايقرأ الجنب شيشا من القرآن إلا آية الركوب إذا ركب، قال: ﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا ﴾ إلى قوله: ﴿ وإنا إلى ربنا لمتقلبون ﴾[الزخرف: ١٣, ١٤] ﴿ رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ﴾ [المؤمنون: ٢٩].

وفيه قول ثالث : قاله محمد بن مسلمة ، كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل .

قال : وقد أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما ،

وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن ، لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن ، والجنب ليس كحالها .

قال ابن المنذر رحمه الله : احتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن بحديث علي ، ثم ذكر بسنده حديث الباب .

قال : واحتج من سهل للجنب أن يقرأ القرآن بحديث عائشة رضي الله عنها ، ثم ساق بسنده حديثها : «كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه» . وهو حديث صحيح علقه البخاري ، وأخرجه مسلم .

قال ابن المنفر: فقال بعضهم: الذكر قد يكون بقراءة القرآن، وغيره، فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله ، فغير جائز أن يمنع منه أحد ، إذ كان النبي كالإيمتنع من ذكر الله على كل أحيانه ، وحديث علي لايشبت إساده، لأن عبد الله بن سلمة تفرد به، وقد تكلم فيه عمرو بن مرة ، قال: سمعت عبد الله بن سلمة ، وإنا لنعرف، وننكر ، فإذا كان هو الناقل لخبره ، فجرحه بطل الاحتجاج به ، ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله ، لأنه لم ينهه عن القراءة ، فيكون الجنب ممنوعاً منه . اه كلام ابن المنذر في الأوسط ج ٢ص٦ ٩ - ١٠٠٠

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أنه لم يثبت في منع الجنب عن القرآن شيء يعتد به ، كما أوضحه العلماء ، ومنهم البيهقي ، والنووي ، فإنه ضعف الأحاديث التي احتج بها المانعون ، ومن غريب ما اتفق له في المجموع ج ٢ ص ١٥٩ في هذا الباب أنه بعدما ضعف حديث الباب وحديثًا آخر احتج به المانعون ، أنه قال : واحتج أصحابنا أيضا بقصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه المشهورة : أن امر أنه رواقع جارية له فذهبت ، فأخذت سكينًا ، وجاءت تريد قتله ، فأنكر أنه واقع الجارية ، فأنكر أنه واقع الجارية ، وقال: ألس قد نهي رسول الله المنافقة الجنب أن يقرأ القرآن ؟ قالت بلي ،

فأنشدها الأبيات المشهورة ، فتوهمتها قرآنا فكفت عنه ، فأخبر رسول الله على الله ولكن إسناد هذه القصة ضعيف ، ومنقطع ، ثم أخذ في الجواب عما استدل به المجيزون من حديث عائشة المذكور ، ومحل العجب من هذا أنه بعد ما اعترف أن حديثهم الذي استندوا إليه ضعيف لا يصلح للاستدلال به أخذ يدفع دليل الآخرين الصحيح ، فهذا أعجب ، وأغرب .

وخلاصة القول أن الراجح قول من قال بجواز القراءة للجنب ، وهو كما في الفتح مذهب البخاري، والطبري، وابن المنذر ، واحتجوا بعموم حديث عائشة المذكور .

لكن يكره له كما قال الشيخ الألباني لحديث إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر؛ قاله في رد السلام ، فالقرآن أولى من السلام ، لكنه لا ينافي الجواز .

ومثل الجنب الحائض لعموم الدليل ، ويتأيد أيضا بالبراءة الأصلية فما لم يصح دليل يخصص هذا العموم ، وينقل عن هذه البراءة لا يصح العدول إلى غيره . انظر نيل الأوطار ج ا ٣٤١٠.

وأما حديث ابن عمر مرفوعا : «لايقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن» رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه، فضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة، وهو حجازي ، وروايته عن الحجازين ضعيفة .

وكذا حديث جابر مرفوعًا : ﴿ لايقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني ، ففيه محمد بن الفضل ، وهو متروك، أو منسوب إلى الوضع ، وقد رُوي موقوفًا ، وفيه يحيى بن أبي أنيسة ، كذاب . فلا يصلح شيء من هذه الأحاديث للاحتجاج بها ، فبقي الجنب والحائض والنفساء على أصل الجواز . والله أعلم .

( تنبيه) اختلف العلماء في مس الجنب، والحائض، والمحدث المصحف، والدنانير، والدراهيم، التي فيها قرآن :

قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في مس الحائض، والجنب الصحف، فكره كثير منهم ذلك، منهم ابن عمر، وكره الحسن للجنب مس المصحف، إلا أن يكون له عِلاقة، وروى ذلك عن الشعبي، وطاوس والقاسم، وعطاء ، وقال عطاء : لابأس أن تأتيك الحائض بالمصحف بعلاقته ، وقال الحكم، وحماد في الرجل يمس المصحف : إذا كان في علاقته فلا بأس . وكره عطاء، والزهري، والقاسم، والنخعي، مس الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى على غير وضوء ، وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة أحد إلا هو طاهر ، قال: ولا بأس أن يحمله في الخُرْج (١) والتابوت، والغرارة، ونحو ذلك مَنْ عَلَى غير وضوء ، ويحمل النصراني، والبهودي، المصحف في الغرارة، والتابوت في مذهبه ، وقال الأوزاعي، والشافعي : لا يحمل المصحف الجنب والحائض ، وقال أحمد وإسحاق : لا يقرأ في المصحف إلا متوضأ ، قال إسحاق : لما صحّ قول النبي ﷺ الايمس القرآن إلا طاهر»، وكذلك كان فعل أصحاب النبي الله وكره أحمد أن يمس المصحف أحد على غير طهارة ، إلا أن يتصفحه بعود أو بشيء وقال أبو ثور: لايمس المصحف جنب ولا حائض ولا غير متوضىء ، قال: وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة: ٧٩]، قال: وهذا قول مالك، وأبي عبدالله .

وحكى يعقوب، عن النعمان أنه قال في الرجل الجنب يأخذ الصُّرَة (١) الخرج بالضم من الأوعبة معروف والجمع أخراج، والغرارة بالكسر الجوالق، قاله في اللمان. فيها دارهم فيها السورة من القرآن، أو الصحف بعلاقته، قال: لا بأس، وقال: لايأخذ الدراهم إذا كان جنبا وفيها السورة من القرآن في غير صرة، وكذلك المصحف في غير علاقته. وقال أبو يوسف ومحمد: لايأخذ ذلك وهو على غير وضوء، إلا في صرة أو في علاقة.

قال ابن المنذز: أعلى ما احتج به من كره أن يمس المصحف غير طاهر قوله تعالى: ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ [الواقعة: ٢٩]، وحديث عمرو بن حزم ، ثم ذكر بسنده ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، قال : في كتاب النبي ﷺ لعمرو : «لاتمس القرآن إلا على طهور» .

قال: ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف ، ولبس التعويذ ، ومس الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله تعالى على غير طهارة ، وقال معنى قوله: ﴿ لايسه إلا المطهرون ﴾ الملائكة ، كذلك قال أنس ، وابن جبير ، ومجاهد ، والضحاك ، وأبو العالية ، وقال : وقوله : ﴿ لايسه إلا المطهورن ﴾ خبر بضم السين ، ولو كان نهيا لقال : لايسنه ، واحتج بحديث أبي هريرة ، وحذيفة عن النبي المؤمن لاينجس ،

والأكثر من أهل العلم على القول الأول ، وعن ابن جبير أنه بال ، ثم توضأ وضوءه إلا رجليه ، ثم أخذ المصحف . وروي عن الحسن، وقتادة أنهما كانا لايريان بأسا أن يمس الدراهم على غير وضوء ، ويقولان : جبلوا على ذلك .

واحتجت هذه الفرقة بقول النبي كلله لعائشة: «أعطني الخمرة»، قالت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست بيدك»، ويقول عائشة: «كنت أغسل رأس النبي كلوأنا حائض،، قال: وفي هذا دليل على أن الحائض لا تنجس ماتمس، إذ ليس جميع بدنها نجسا، وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج ثبت أن النجس في الفرج لكون الدم فيه ، وسائر البدن طاهر . اهـ كلام ابن المنذر في الأوسط ج٢ص١٠١-١٠٤ .

فإن قيل : إنها آية واحدة : أجيب بأن الآية وغيرها سواء في تسميته قرآنا فإذا جاز في الآية جاز في غيرها .

وأما احتجاجه بآية : ﴿ لايمسه إلا المطهرون ﴾ . فلا يتم إلا إذا كان المعنى مستُه بالجارحة ، وكان المراد بالخبير الأمر ، والمراد بقوله : «المطهرون» هم المحدثون أو نحوهم وفي كل هذا خلاف :

قال القرطبي في تفسيره: اختلف في معنى ﴿ لا يسه إلا المطهرون ﴾ هل هو حقيقة في المس بالجارحة أو معنى ؟ وكذلك اختلف في ﴿ المطهرون ﴾ من هم ؟ فقال أنس، وسعيد بن جبير: لا يمس ذلك الختاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة، وكلذا قال أبوالعالية، وابن زيد: إنهم الذي طهروا من الذنوب كالرسل من الملائكة، والرسل من بني آدم، فجبريل النازل به مطهر، والرسل الذين يجيئهم بذلك مطهرون.

وقال الكلبي: هم السفرة الكرام البررة ، وهذا كله قول واحد ، وهو نحوما اختاره مالك حيث قال: أحسن ماسمعت في قوله: ﴿ لا يحسه إلا المطهرون ﴾ أنها بمنزلة الآية التي في اعبس وتولى »: ﴿ فعمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ﴾ [عبس: ١٢-١٦]. يريد أن المطهرين هم الملائكة وصفوا بالطهارة في سورة عبس ، وقيل معنى ﴿ لا يحسه ﴾ لاينزل به ﴿ إلا المطهرون ﴾ أي الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء وقيل: لا يحس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون، وقيل: إن إسرافيل هو الموكل بذلك ، حكاه القـشــيـري قــال ابن العــربي: وهذا باطل ، لأن الملائكة لا تناله في وقت، ولا تصل إليه بحــال ، ولو كـان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال، وقيل: المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا، واستظهره القرطبي .

قال: وعلى هذا المعنى قال قتادة وغيره: ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ من الأحداث والأنجاس. وقال الربيع بن أنس : من الشرك. وقال الربيع بن أنس : من الذنوب والخطايا .

وقيل : معنى لا يمسه: لا يقرؤه ﴿ إلا المطهرون ﴾ إلا الموحدون ، قاله محمد بن فضيل، وعبدة ، وقال الفراء : لايجد طعمه ونفعه وبركته إلا المطهرون ، أي المؤمنون بالقرآن .

قال ابن العربي : وهو اختيار البخاري ، إلى غير ذلك من الأقوال . ثم قيل : ظاهر الآية خبر عن الشرع ، أي لايسه إلا المطهرون شرعا، فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع ، وهذا اختيار القاضي أبي بكر بن العربي ، وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر . وقال المهدوي : يجوز أن يكون أمرا، وتكون ضمة السين ضمة إعراب ، ويجوز أن يكون نهيا ، وتكون ضمة السين ضمة بناء ، والفعل مجزوم . اه كلام القرطي بعض اختصار ج11ص 272 .

وقد ذكر إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره المشهور اختلاف العلماء في الذي عُنُوا بقوله : ﴿ إلا المطهرون ﴾ فقيل : هم الملائكة ، وقيل : هم حملة التوراة والإنجيل ، وقيل : هم المطهرون من الذنوب كالملائكة والرسل ، وقيل : عنى بذلك أنه لايمسه عند الله إلا المطهرون ، ثم ذكر من قال كل ذلك بأسانيده .

ثم قال : والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر أنه قل أنه لايمس الكتاب المكنون إلا المطهرون ، فعم بخبره المطهرين ، ولم يخص بعضاً دون بعض ، فالملائكة من المطهرين والرسل والأنبياء من المطهرين ، وكل من كان مطهرا من الذنوب فهو ممن استثنى وعُني بقوله: ﴿ إِلاَ المطهرون ﴾ . اهر ٢٠٥ص ٢٠٩٠ .

قال الجامع عفا الله عنه : فظهر بهذا أن أكثر أقوال السلف بعيد عن المسألة ، فلا يظهر الاستدلال بالآية عندهم .

قال الجامع عفا الله عنه: الاستدلال بحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» هو الأولى ، وقد تكلم فيه العلماء ، ونلخص كلامهم الآن ليتم الاحتجاج بعد ثبوت صحته : قال الحافظ الزيلعي رحمه الله في نصب الراية: رُوي- يعني الحديث المذكور- من حديث عمر ، ومن حديث ابن عمر ، ومن حديث حكيم بن حزام ، ومن حديث عشمان بن أبي العاص ، ومن حديث ثوبان .

أما حديث عمرو بن حزم: فرواه النسائي(١) في سننه في كتاب الديات ، وأبو داود في المراسيل من حديث محمد بن بكار بن بلال، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن رسول الله علم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات : أن لائيس القرآن إلا طاهر . انتهى . ورويناه أيضا من حديث الحكم بن موسى ، عن القرآن إلا طاهر . انتهى . ورويناه أيضا من حديث الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة ، ثنا سليمان بن داود الحولاني ، حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، بنحوه ، قال أبو داود : وهم فيه الحكم بن موسى – يعني في قوله : سليمان بن داود – ، وإغا هو سليمان بن أرقم ، وقال النسائي : الأول أشبه بالصواب ، وسليمان بن أرقم متروك . انتهى .

وبالسند الثاني رواه ابن حبان في صحيحه ، وقال : سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون . وكذلك الحاكم في المستدرك بطوله ، وقال : هو من قواعد الإسلام ، وإسناده من شرط هذا الكتاب ، ورواه الطبراني في معجمه ، والدراقطني ، ثم البيهقي في سننهما ، وأحمد في مسنده ، وابن راهويه . قاله الزيلعي .

وأخرجه الدارقطني من طريق أبي ثور، عن مبشر بن إسماعيل، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه، عن جده ، قال : كان فيما

<sup>(</sup>١) لكن في رواية النسائي في هذا الموضع ليس فيها اوأن لايس القرآن إلا طاهر، ولعله أراد أصل الحديث . اهر .

أخذ عليه رسول الله الله الله الله و أن لا يس القرآن إلا طاهر " تفرد به أبو ثور ، وقال: الصواب ليس فيه عن جده، ثم أخرجه من طريق إسحاق بن الصباغ(١)عن مالك كذلك . وأخرجه عبد الرزاق ، والدارقطني ، والبيهقي من طريقه عن معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، ليس فيه عن جده . وقد أخرجه الطيالسي من طريق أبي بكر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده نحوه . قاله الحافظ في إتمام الدارية ج ا ص٨٧ .

وأما حديث ابن عمر: فرواه الطبراني في معجمه، والدراقطني، ثم البيهقي من جهته في سننهما من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري، قال: قال موسى عن الزهري، قال: سمعت سالما يحدث عن أبيه، قال: قال النبي على القرآن إلا طاهر، وسليمان بن موسى الأشدق مختلف فيه فوثقه بعضهم، وقال البخاري: عنده مناكير. وقال السائي: ليس بالقوي. وقال الحافظ: إسناده لا بأس به. وذكر الأثرم أن أحمدا احتج به. لكن فيه كما قال الشيخ الألباني: عنعنة ابن جريح وهو مدلس.

وأما حديث عثمان بن أبي العاص ، فرواه الطبراني في معجمه ، وفيه إسماعيل بن رافع، ضعفه النسائي، وابن معين ، وقال البخاري : ثقة مقارب الحديث .

وأما حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه فرواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وأخرجه الطبراني، والدارقطني، ثم البيهقي، وفيه مطر الوراق ضعفوه، وقال عنه في التقريب: صدوق كثير الخطأ. والراوي عنه سويد أبو حاتم ضعفوه، وقال عنه في التقريب: صدوق سيء الحفظ له أغلاط.

وأما حديث ثوبان رضي الله عنه: ﴿ لا يُس القرآن إلا طاهر ، والعمرة

<sup>(</sup>١) وفي نصب الراية : إسحاق الطباع ، فليحرر .

الحج الأصغر؛ فأخرجه علي بن عبد العزيز في منتخب المسند ، قاله في إتمام الدارية . لكن قـال ابن القطان : إسناده في غـاية الضعف . وقـال الشيخ الألباني : هالك، فلا يستشهد به .

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل عندي أن الحديث صحيح ، كما قال جماعة من المحققين ، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول . وقال يعقوب بن سفيان رحمه الله : لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب ، فإن أصحاب رسول الله الله التابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز، والزهري لهذا الكتاب بالصحة . هذا ، ولا سيما وقد روي عن هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم بالأسانيد المختلفة ، فهي كما قال العلامة الألباني في الإرواء ج١ص١٦٠ : وإن كانت كلها لا تخلو من ضعف، لكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب ، وإنما العلة الإرسال، أو سوء الحفظ، ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا لم يكن فيها متهم. فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث، لاسيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل، وصححه صاحبه إسحاق بن راهويه ، فقال: لما سئل عن قراءة الرجل على غير وضوء قال : نعم ، ولكن لايقرأ في المصحف ، لما صح قول النبي ﷺ : «لا يمس القرآن إلا طاهر» ، وكذلك فعل أصحاب النبي ﷺ والتابعون. اه . كلام الشيخ الألباني بتصرف .

و مما صح عن الصحابة ما رواه عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه: أنه قضى حاجته، فخرج، ثم جاء، فقلت: لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات ؟ قال: إني لست أمسه، ولا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شتنا. أخرجه الدراقطني وصححه. قاله في إتمام الدراية. وما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست

ذكرك ؟ قال : فقلت : نعم ، فقال : قم توضأ ، فقمت فتوضأت ، ثم رجعت . رواه مالك ، وعنه البيهقي ، وسنده صحيح . قاله في الإرواء . ج1ص ١٦١ .

وخلاصة القول أن أرجح المذاهب مذهب من منع عن مس المصحف للمحدث لصحة حديث : ﴿ لا يُس القرآن إلا طاهر ﴾ .

وأما قول الصنعاني: لكن يبقى النظر في المراد من « الطاهر » فإنه لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر ، والطاهر من الحدث الأصغر ، ويطلق على المؤمن ، وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولابد لحمله على معين من قرينة . اهد.

فمما لا يلتفت إليه ، لأن المرادبه واضح إذ هو الطاهر من الحدث بنوعيه ، وكذا الطاهر من النجاسة من باب أولى ، وأما المؤمن فغير مراد هنا ، لأن في بعض طرق الحديث ووأن لاتمس القرآن إلا طاهراً ، ومعلوم أنه لايريد عند مخاطبة الصحابي معنى المؤمن . فتبصر . والله أعلم. وهو المستعان وعليه التكلان .

### رجال هذا الإسناد : سنة

١- (محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي) هو محمد بن أحمد بن الحجاج بن ميسرة القرشي الكريزي - بضم الكاف وفتح المهملة - مولاهم أبو يوسف الحافظ الصيدلاني الجزري الرقي .

روى عن محمد بن سلمة الحراني، وعيسى بن يونس، وسفيان بن عيينة، وخالد بن حيان، ومطرف بن مازن، وغيرهم. وعنه النسائي وابن ماجه، وأبو حاتم، والحسين بن جمعة، وإسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي، ومحمد بن علي بن حبيب الطرائفي، ومحمد بن علي ألمرى، وأبو عروبة، وآخرون.

قال أبوحاتم : صدوق . وقال أبو على النيسابوري: أبو يوسف الرقي هذا من حفاظ أهل الجزيرة ومتقنيهم . وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : مات سنة ٢٤٦. وقال النسائي : لابأس به ، قال الحافظ : ويقال فيه الصيدناني بنون بدل اللام ، نبهت عليه لئلا يظن آخر . أخرج له النسائي ، وابن ماجه . اهد (تت) ج P ص ٢٣.

(تنبيه) الصيدلاني: بفح الصاد وسكون الياء هذه النسبة لمن يبيع الأدوية والعقاقير. قاله في اللباب ج٢ص٢٥٤.

والرقي: بفتح الراء وتشديد القاف: نسبة إلى الرَّقَة مدينة على طرف الفرات. قاله في اللباب أيضًا ج٢ص٣٤.

 ٢- (عيسى بن يونس) بن أبي اسحاق السبيعي الكوفي ثقة ثبت-٨-تقدم في ٨/٨.

"- (الأعمش) سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي ثقة ثبت مدلس-٥- تقدم في ١٨/١٧.

والباقــون تقــدمــوا فـي السند الماضي ، وكــذا تقــدم شــرح الحــديث ، والمسائل المتعلقة به ، فلا تغفل . والله تعالى أعـلم .

## ١٧٢ - بَأَبُ مَمَامَةً الجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على حكم مماسة الجنب ومجالسته . والمماسة والمجالسة : مصدران لماس َّوجَالَسَ ، كما قال ابن مالك : لفَاعَلَ الفِعَالُ والمُقَاعَلَةُ

وهذا الباب للمشاركة بين اثنين ، فالمعنى هنا أن يمسَّ الجنبُ غيرَه ، ويمشُّهُ غيرُه ويجالسُ غيرَه ، ويجالسُه غيرُه .

وموضع الاستدلال واضح من الأحاديث المذكورة في الباب، حيث قال : ( إن المسلم لا ينجس ، فدل على جواز مماسته ومجالسته .

٧ ٢٧ - أَخْبِرْنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْراهِيمَ ، أَخْبَرْنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا لَقِي السَّرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ مَاسَحَةُ وَدَعَا لَهُ ، قَالَ : فَرَالِيَّةُ يَوْمًا بُكُرَة ، فَحَدْتُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، فَقَالَ : يَوْمًا بُكُرَة ، فَحَدْتُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ جُنِّبًا فَخَشِيسَتُ الْنَ يَتْجُسُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْدَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ . .

#### رجال هذا الإسناد : خيسة

١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه ثقة

حجة -١٠ - تقدم في ٢/٢.

 ٢- ( جرير ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي نزيل الري ثقة ثبت-٨- تقدم في ٢/٢ .

٣- ( الشيباني ) سليمان بن أبي سليمان ، واسمه فيروز ، ويقال : خاقان ، ويقال : عمرو ، الشيباني مولاهم الكوفي ، وقيل : مولى ابن عباس ، والأول أصح . روى عن عبد الله بن أبي أوفى ، وزر بن حبيش وأشعث بن أبي الشعثاء ، وبكير بن الاخنس ، وجبلة بن سحيم ، وحبيب ابن أبي ثابت ، وأبي بردة ، وأبي موسى ، وابنه سعيد بن أبي بردة ، وأبي الزناد ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وغيرهم .

وعنه ابنه إسحاق، وأبو إسحاق السبيعي- وهو أكبر منه- وعاصم الأحول-وهو من أقرانه- وإبراهيم بن طهمان، وأبو إسحاق الفزاري، والثوري، وشعبة، والمسعودي، وعبد الواحد بن زياد، وهشيم، وغيرهم.

قال الجوزجاني: رأيت أحمد يعجبه حديث الشيباني، وقال: هو أهل أن لاندع له شيئا، وقال ابن أبي مربم عن ابن معين: ثقة حجة، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق صالح الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال العجلي: كان ثقة من كبار أصحاب الشعبي، وحكى الخطيب أن اسم أبيه مهران، وقال أبو بكر بن عياش: الشيباني فقيه الحديث، وقال ابن عبد البر: هو حجة ثقة عند جميعهم. مات سنة ١٢٩ وقيل: ١٣٨، وقيل: ١٣٨، أخرج له الجماعة.

٤- (أبو بردة) ابن أبي موسى الأشعري الكوفي قيل: اسمه عامر،
 وقيل: الحارث، ثقة -٣- تقدم في ٣/٣.

٥- (حذيفة) بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في
 ٢/٢ . والله تعالى أعلم .

## لطائف هذا الإمناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء متفق عليهم، وأنهم كوفيون إلا إسحاق فمروزي، ثم نيسابوري، وأن فيه الشيباني وهذا أول موضع ذكره في هذا الكتاب.

(تنبيبه) الشيباني بفتح الشين المعجمة وسكون الياء التحتانية نسبة إلى قبيلة كبيرة من بكر بن وائل ، وهو شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط . ينسب إليه خلق كثير من الصحابة ، والتابعين ، والأمراء ، والفرسان ، والعلماء في كل فن ، وهو نسبة إلى جد أيضا ، ونسبة إلى شيبان بن عاتك بطن من كندة . قاله في اللباب ج ٢ ص ٢ ٢ - ٢ ٢ . والله تعالى أعلم .

#### شرح المديث

(عن حليفة ) بن اليمان رضي الله عنه ، أنه (قال : كان رسول الله 
إذا لقي الرجل من أصحابه) هن بيانية (ماسحه) بلفظ المفاعلة ، أي 
مسح ذلك الرجل ، ومسح الرجل جسد الشريف ، وإنما يفعل ذلك 
إيناساً له وإظهاراً لمحبته إياه ، وهذا من كريم أخلاقه كوحس معاشرته 
لأصحابه ، ويفهاراً لمحبته إياه ، وهذا من كريم أخلاقه كوحس معاشرته 
كانت الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى ذلك ، ففي حديث صلح 
الحديبية : «فوالله ما تنخم رسول الله كانخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهم ، فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ 
كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ، وما 
يُحدُّون إليه النظر تعظيماً له ، الحديث أخرجه البخاري مطولا في باب 
الشروط في الجهاد ، من كتاب الشروط .

(ودعا) النبي ﴿ لهِ أَي للرجل، وإنما لم يجعله من باب المفاعلة

كالسابق لأن الدعاء من جانبه البخان الماسحة ( فرأيته يوما . . بكرة) بضم الباء وسكون الكاف : أول النهار جمعها بكر مثل غرفة وغُرف ، وأبكار جمع الجمع ، مثل رُطّب ، وأرطاب ، وإذا أريد بكرة يوم بعينه منعت الصرف للتأنيث والعلمية . قاله في المصباح ، والمراد هنا مطلق الغذاة ، بدليل قوله : يوما فلذا يصرف هنا ، فلو قال مثلا : يوم الجمعة بكرة لم يصرف لا ذكر والمعنى أنه رأى النبي ألله في أول النهار (فحدت عنه) أي ملت ، إلى جهة أخرى ، يقال : حاد عن الشيء ، يحيد حبيدة وحيوداً : تنحى ، وبعد ، ويتعدى بالحرف ، والهمزة ، فيقال : حدت به ، وأحدته ، مثل ذهب ، وذهبت به ، وأدهبت . قاله في المصباح . وفي اله بيا أنه مال عن طريق النبي الله الملا عاسحه على عادته وهو جبن ، ظنا منه أن الجنابة تنافى ذلك .

(ثم أتيته حين ارتفع النهار) أي بعد أن اغتسل (نقال) كله مستفسرا عن سبب ميله عنه على غير عادته حيث إنه إذا لقيه أحد من أصحابه كان عاسحه، فترك حذيفة عادته في ذلك ، فسأله عنه ؟ فقال (إني رأيتك فعلات عني) أي تنحيت، وبعدت، وملت عن الطريق الذي سلكته ، فما سبب ذلك ؟ قال حذيفة ( فقلت ) جوابًا عن سؤاله ، واعتذارًا إليه في هذا الفعل (إني كنت جنبًا) تقدم أن الجنب وصف يستوي فيه المذكر، والمؤنث ، والمثنى، والجمع وربما يطابق على قلة ( فخشيت ) بفتح الحاء، وكسر الشين ، يقال : خشي يخشى ، كرضي يرضى، خشية : خاف ، فهو خشيًان ، والمرأة خشيًا ، مثل غضبان، وربما قيل : خشيت بمعنى علمت . اهدالمصباح .

والمعنى أنه يقول : خفت ( أن تمسني) على عادتك وأنا على هذه الحالة ظنا منه أن الجنب لايصلح لمماسته ﷺلنجاسته ( فقال وسول اللهﷺ) موضحا له عدم كون الجنابة نجسا يمنع من ماسته ( إن المسلم لا ينجس) بفتح الجيم وضمها ، يقال: نجس الشيء نجسا فهو نجس ، من باب تعب: إذا كان قذراً غير نظيف ، ونجس ينجس ، من باب قتل ، لغة . قال بعضهم : ونجس : خلاف طهر ، ومشاهير الكتب ساكتة عن ذلك ، وقد يكون القذر نجاسة ، فهو موافق لهذا . أفاده في المصباح وفي "ق» النجس ، بالفتح وبالكسر وبالتحريك ، وككتف وعضد : ضد الطاهر ، وقد نجس : كسمع ، وكرم ، وأنجسه ، ونجسة ، فتنجس . اهد .

والمعنى أن المؤمن لا تصير ذاته نجسة بسبب هذا الحدث الذي حل في بدنه ، لأنه وصف حكمي رتبه الشارع على البدن ، ولا يتأثر به بدن المؤمن أكثر من الحكم عليه بالمنع عما تمنع الجنابة منه شرعا ، فالمجالسة والمماسة لاتذخل في جملة ما متُع لها .

وقال السندي رحمه الله: لاينجس: أي الحدث ليس بنجاسة تمنع عن المصاحبة، وتقطع عن المجالسة، وإنما هو أمر تعبدي، أو المؤمن لاينجس أصلا، و نجاسة بعض الأعيان اللاصقة بأعضائه أحيانا لا توجب نجاسة الأعضاء ، نعم تلك الأعيان يجب الاحتراز عنها ، فإذا لم تكن فما بقي إلا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها ، فكأنه قال: لو كانت هناك نجاسة لكانت تلك النجاسة في أعضاء المؤمن إذ ليس هناك عين نجسة لاصقة به ، والمؤمن لاينجس بهذه الصفة فلا نجاسة . اه والله أعلم.

#### سائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث حذيفة رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له . أخرجه في هذا الباب ٢١٧/١٧٢ ، ٢٦٨ وفي الكبري ١٥/ ٢٦٥ بهذا السند . المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أما من رواية أبي بردة عنه فهو من أفراد المصنف كما أشار إليه المزي ، وقد أخرجه (م دق) من رواية أبي وائل عنه كما هو الطريق الآتي للمصنف . فأخرجه (م) في الطهارة عن أبي بكر، وأبي كريب، كلاهما عن وكيع، و (د) فيه عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن مسعر ، عن واصل بن حيان الأحدب، عنه به . و(ق) عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن سعيد به . وأخرجه أحمد، والبيهقي .

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من الحديث جواز مماسة الجنب، ومجالسته، وهو محل الترجمة للمصنف، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيمه ، وإكرامهم له، وماكان عليه هو من تفقده لاحوالهم، فينبغي لكبير القوم أن يتفقد أتباعه، ويعتني بأحوالهم، ويسأل عما يصدر منهم ليرشدهم إلى ما فيه صلاحهم، ويعلمهم ما يجهلون من أمرهم.

قال بعض الأدباء (من الطويل):

وَمِنْ عَادَةَ الــسَادَاتِ أَنْ يَتَفَقَّدُوا أَصَاغِــرَهُمْ وَالْمُكُوْمَاتُ عَوَائدُ سُلَيْمَانُ ذُو مُلكِي تَفَقَدُ طَائِــــــراً وكَانَتْ أَقَلَّ الطَّائِراتِ السَهَداهِدُ

وفيه عدم نجاسة بدن المسلم بحال من الأحوال ، وإن تنجس بدنه أو بعض منه فهي نجاسة عارضة تزول ، وتمسك بمفهومه من قال بنجاسة الكافر ، وسيأتي تحقيق القول فيه إن شاء الله . وفيه أن العالم إذا رأى من تابعه خلاف الصواب أرشده ، وبين له الحكم ، وفيه جواز تأخير الغسل من الجنابة عن أول وقت وجوبه مالم يخف خروج وقت صلاة ، وأن الجنابة ليست من النجاسات التي يتنجس بها ملابسها . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان . ٢٦٨ - أُخبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخبَرَنَا يَحْبَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَاصِلٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ لَقِيهُ وَهُو جَنُبٌ فَأَهُوكَى إِلَيٍّ ، فَقُلْتُ: إِنِّي جُنُبٌ " . فَقَالَ: إِنِّي جَنُبٌ " . فَقَالَ: إِنَّي السَّلْمَ لَا يَنْجَسُ " .

## رجال هذا الإسناد : سنة

١ ( إسحاق بن منصور ) بن بَهْرام الكوسج أبو يعقوب التميمي
 المروزي نزيل نيسابور ثقة ثبت من ١١ - تقدم في ٨٨/٧٢ .

٢- ( يحيى ) بن سعيد بن فَرُّوخ القطان البصري أبو سعيد ثقة ثبت
 حجة - ٩- تقدم في ٤/٤ .

٣- ( مسعر ) بن كدام بن ظُهَير الهلالي أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل -٧-تقدم في ٨/٨.

٤- (واصل ) بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي بياع السَّابَريّ (١)

روى عن أبي واثل، وشريح القاضي، والمعرور بن سويد، وإبراهيم النخعي، وقبيصة بن بُرَمَ، وعبد الله بن أبي الهذيل، وغيرهم. وعنه أبو إسحاق الشيباني، وعبد الملك بن سعيد بن أبجر، وجرير بن حازم، ومغيرة بن مقسم، ومسعر، ومهدي بن ميمون، والثوري، وشعبة، وآخرون. قال ابن معين، وأبو داود، والنسائي: ثقة. وقال ابن معين في رواية أخرى: ثبت. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث.

<sup>(</sup>١) السابري بفتح البياء نسبة إلى نوع من الثياب ، يقيال له : السابري . قاله في اللبابج ٢ ص٨٩.

وذكره ابن حبان في الثقات . ووثقه العجلي، ويعقوب بن سفيان، وأبو بكر البزار ، مات سنة-١٢٩- قيل : مات في ولاية مروان بن محمد . أخرج له الجماعة

٥- (أبو وائل) شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم أحد سادة النابعين -٢-تقدم في ٢/٢.

٦- (حذيفة) بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في
 ٢/٢. والله أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم نقات ، وكلهم كوفيون إلا أن حذيفة أكثر مقامه بالمدائن ، وإلا شبخه فمروزي ثم نيسابوري ، ويحيى فبصري ، وكلهم اتفقوا عليهم ، إلا شيخه فلم يروعته أبو داود.

(تنبيه) وقع في النسخة الهندية: قحدثنا سفيان، بدل مسعر ، وأشار في الهامش إلى أن في بعض النسخ حدثنا مسعر ، وأظن هذا خطأ فإن الحديث عند (م دس ق) مروي عن مسعر ، انظر تحفة الأشراف ج٣ص٣٨.

والحديث مضى مشروحا ، إلا أن قوله : ﴿ فأهوى إليّ ﴾ هكذا وقع في النسخة المصرية والهندية ﴿ إلي ﴾ ففيه التفات فإن الظاهر أن يقول «فأهرى إليه» ، وأنسار في هامش الهندية إلى أنه وقع في نسخة :
«فأهوى إليه» وهو الذي عند أبي داود ، وهو واضح .

وقوله : ﴿ فأهوى إليه الي مال الله الله عنيفة ، ومَدَّ يَدَه نحوه ليصافحه ، على عادته ، قال في المصباح : وأهوى إلى الشيء بيده : مَدَّها ليأخذه إذا كان عن تُعد قيل : هَوَى إليه بغير الف . اهد.

ثم إنه لا منافاة بين هذه الرواية والرواية المتقدمة ، لأنه يمكن الجمع بينهما بأنه حيث أهوى إليه حاد حذيفة بلاكلام ، ثم لما جاء كلمه ﷺ في ذلك ؟ فاعتذر إليه بقوله : إني كنت جنبًا . الخ . والله تعالى أعلم .

٣٦٩ - اخْبَرَنَا حُمْيُدُ<sup>(١)</sup> بْنُ مَسْعَدَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ - وَهُوَ ابْنُ الْمَقَضَّلِ - ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : أَنَّ السَّبِيَّ ﷺ فَي طَرِيتِ ، مِنْ طُرق اللّهِ يَقْ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَ ﴾ ، فَقَمَدَهُ النَّبِيُ ﷺ ، المَدينة وَهُو جَنُبٌ ، فَانْسَلَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ، فَقَقَدَهُ النَّبِيُ ﷺ ، فَلَمَا جَاءَ قَالَ : ﴿ أَنْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَة ؟ ﴾ قالَ : يا رسُولَ اللّه ، إنَّك لقيبتني ، وأنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى الْقَهِ ، إنَّ المُؤمِنَ لا يَنْجَسُ » .
الْقَه ، إنَّك لقيبتني ، وأنَا جُنُبٌ فَكرِهْتُ أَنْ أَلُومِنَ لا يَنْجَسُ » .

## رجال هذا الإسناد : ستة

١ - ( حميد بن مسعدة ) بن المبارك السامي الباهلي البصري صدوق-١٠ - تقدم في ٥/٥ .

٢ - ( بشر بن المفضل ) الرقاشي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت ٨- 
 تقدم في ٦٦ / ٨٦ . \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) وقع في الهندية : بدلا عن حميد : قتيبة بن سعيد، وأظنه تصحيفا فإن المزي لم يسذكر إلا حميدًا ، وقال محقق التحفة : هكذا وقع في الكبرى على الصواب ووقع في المجتبى قتيبة بن سعيد ، وهو تصحيف . اه .

٣- (حميد) بن أبي حميد - تير ، وقيل : تيرويه البصري ثقة عابد
 مدلس-٥- تقدم في ١٠٨/٨٧ .

٤ - ( بكر ) بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري ثقة ثبت جليل ٣٠- تقدم في ١٠٧/٨٧ .

٥- (أبورافع) الصائغ نفيع المدني نزيل البصرة ثقة ثبت مشهور
 بكنيته -٣- تقدم في ١٢٩ / ١٩١ .

٦- (أبو هريرة)الدوسي الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في ١/١
 الطائف هذا الإصناد

منها: أنها من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وحميد وثقه المسنف ، وكلهم بصريون إلا الصحابي فمدني ، وفيه ثلاثة من التابعين يروى بعضهم عن بعض ، حميد ، وبكر ، وأبو رافع ، وفيه أبو هريرة أكثر الصحابة رواية ، روى - ٣٧٤ - حديثًا ، وفيه قوله : وهو ابن المفضل ، وقد تقدم البحث عنه غير مرة . والله تعالى أعلم .

### شرج المديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن النبي كلفيه في طريق من طرق الملدية ، وهو جنب) جملة حالية من الفعول (فانسل عنه) أي ذهب عن النبي الله في خُفية ، قال ابن منظور رحمه الله : والانسلال المضيّ، والخروج من مضيق، أو زحام ، وانسل، وتسلل : انطلق في استخفاء ، ويقال : انسل فلان من بين القوم يَعْدُو : إذا خرج في خفية يَعْدُو . اهد باختصار وتصرف .

ووقع عند البخاري : ﴿ فَانْخُنسَتْ مَنَّهُ ﴾ ، والانخناس الانقباض والرجوع ، وماقارب ذلك المعنى ، يقال : خنس لازمًا ومتعديًا، فمن اللازم ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان ( فإنْ ذكر الله خَنَس ) ومن المتعدي ما جاء في الحديث (وخنس إبهامه) أي قبضها .

وقيل: إنه يقال: أخسه في المتعدي، وقد روي في هذه اللفظة: «فانبجست منه ، بالجيم من الانبجاس، وهو الاندفاع، أي اندفعت عنه، ويؤيده قدوله في حديث آخر: «فانسللت منه» وروي أيضًا «فانبخست منه» من ، من البخس وهو النقص، وقد استُبعًدت هذه الرواية، ووُجُهَّت على بعدها بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسته مخاه أو مصاحبته مع اعتقاد نجاسة نفسه ، هذا أو معناه . قاله ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام ج اص٣٥٩-٣٦٢ . بنسخة الحاشية .

( فاغتسل ففقده النبي ﴿ ) أي عدمه ، يقال : فقدته، فقدًا، من باب ضرب، وفُقُدانا بالكسر والضم : عَدمته ، فهو فقيد ومفقود ، وافتقدته مثله ، وتفقدته طلبته . اهدالمصباح بزيادة .

والمعنى أنه كلم الم يجد أبا هريرة رضي الله عنه بعدما أبصره عنده ، لكونه ذهب يغتسل عن جنابته لاعتقاده أنه نجس بسببها ( فلما جاء ) من المكان الذي يغتسل فيه ( قال) كم مستفهما له عن سبب غيبته (أين كنت يا أبا هريرة ، قال : يا رسول الله إنك لقيتني ) أي صادفتني ، يقال : لقيته ألقاه ، من باب تعب، لقياً بالضم ، والأصل على فعول ، فاجتمعت الواو والياء فقلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء، ولقى بالضم مع القصر، ولقاء - بالكسر مع المد والقصر، وكل شيء استقبل شيئًا ، أو صادفه ، فقد لقيه ، ومنه لقاء البيت : استقباله الهامباح بزيادة .

(وأنا جنب) جملة حالية من الضمير المفعول في "لقيتني" ( فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل ) وعند البخاري " وأنا على غير طهارة " ، وإغا فعل أبو هريرة هذا لأنه تلك كان إذا لقي أحدًا من أصحابه ماسحه

ودعا له ، كما تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه ، فظن أنه يفعل معه ذلك ، وهو على غير طهارة في ظنه (ققال) على تعجبا من خفاء هذا الحكم عليه (سبحان الله) اسبحان علم للتسبيح كعثمان علم للرجل ، وقال الفراء : منصوب على المصدر ، كانك قلت : سبحت الله تسبيحا ، فعجعل سبحان في موضع التسبيح ، وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا .
قال ابن الأنباري : معناه : سبحتك تنزيها لك يا ربنا من الأولاد والصاحبة والشركاء ، أي نزهناك من ذلك ، وقال القزاز : معناه : برات لك يو وقال القزاز : معناه : برات لك ، وقال القزاز : معناه : برات لك ، وقال القزاز : معناه : برات لك ، وقال الفرائم ، وسبحت له ، وكثر تسبيحات م وتسايع وكثر سبحان الله ، والحقد في طاعته ، من قولهم : فرس سابح ، وذكر النضر بن شميل : أن معناه السرعة إلى هذه اللفظة ، لأن الإنسان وقبل : هبحان الله ، وذكر النضر بن شميل : أن معناه السرعة إلى هذه اللفظة ، لأن الإنسان . يبدأ فيقول : سبحان الله ، وذكر النضر بن شميل : أن معناه السرعة إلى هذه اللفظة ، لأن الإنسان .

واستعماله في مثل هذا الموضع يراد به التعجب ، ومعنى التعجب هنا أنه كيف يخفى مثل هذا الظاهر عليه ( إن المؤمن لاينجس) تقدم الكلام على هذه الجملة في حديث حذيقة رضي الله عنه . والله تعالى أعلم .

#### سائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه .

المسألةالثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجه المصنف هنا ۲۲۹/۱۷۲ ، وفي الكبرى-۲۹۱/۲۲ - بالسند المذكور .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة عن علي بن

عبد الله، عن يحيى بن سعيد، وعن عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى، كلاهما عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن نفيع الصائغ عنه .

وأخرجه (م) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن علية ، وعن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد ، كلاهما عن حميد الطويل به . وأخرجه (د) فيه عن مسدد ، عن يحيى بن سعيد، وبشر بن المفضل، كلاهما عن حميد به . وأخرجه (ت) فيه عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن سعيد به . وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن علية ، عن حميد به . وأخرجه البيهقي . والله أعلم .

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث: ما ترجم له المصنف، وهو جواز محاسة الجنب، ومجالسته. وأن المؤمن لا ينجس سواء كان جنبا أو محدثا حيا أو ميتا وكذا سؤره، وعرقه، ولعابه، ودمعه، واستدل به ابن حزم وبقوله تعالى: ﴿ إِنَمَا المشركون نَجس ﴾ [التوبة: ٢٨] على نجاسة الكافر نجاسة عينية، وسيأتي تحقيق الخلاف في هذه المسألة في المسألة التالية إن شاء الله.

وفيه استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة لأن محل الإنكار على أبي هريرة قوله (وأنا على غير طهارة) لا قوله (فكرهت أن أجالسك) واستحباب احترام أهل الفضل، وتوقيرهم، ومصاحبتهم على أكمل الهيئات، وأحسن الصفات، وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله عند مجالسة شيخه، فيكون متظهراً متنظفاً بإزالة الشعوث المأمور بإزالتها، نحو قص الشارب، وقلم الأظفار، وإزالة الروائح الكريهة، وغير ذلك، قاله النووي، وفيه استحباب استثنان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله «أين كنت» فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن

لايفارقه حتى يعلمه ، وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب، وإن لم يسأله، وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه ، وبوب عليه ابن حبان «الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البشر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس؟ واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب، لأن بدنه لا ينجس بالجنابة ، فكذلك ما تحلب منه ، وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل اغتساله . قاله في الفتح . ج ا ص 810 .

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في طهارة المسلم حيا وميتا، وهل الكافر نجس، أم لا؟ . قال النووي رحمه الله : هذا الحديث أصل عظيم في طهارة السلم حيا وميتا ، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها ، قال بعض أصحابنا : هو طاهر بإجماع المسلمين ، قال : ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة الفرج ، ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه ، فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج. هذا حكم المسلم الحي ، وأما الميت ففيه خلاف للعلماء ، وللشافعي فيه قولان ، الصحيح منهما أنه طاهر ، ولهذا غسل ، ولقوله على : « إن المسلم لا ينجس » ، وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا : «المسلم لاينجس حيا ولا ميتا» ، هذا حكم المسلم ، وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم الملم ، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف . وأماقول الله عز وجل: ﴿إنما المشركون نجس المراد نجاسة الاعتقاد ، والاستقذار ، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة، كنجاسة البول، والغائط ونحوهما، فإذا ثبت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات ، سواء كان محدثًا، أوجنبًا، أو حائضًا، أو نفساء ، وهذا كله بإجماع المسلمين .

قال الجامع عفا الله عنه : في دعواه الإجماع بالنسبة للكافر نظر ، فإن

مذهب الظاهرية أنه نجس العين كما سنذكره.

قال: وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة ، فتجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه ، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة . والله أعلم . اهـ شرح مسلم -ج٤ص٦٦ .

وقال الحافظ في الفتح : تمسك بمفهومه – يعني حديث الباب – بعض أهل الظاهر .

قال الجامع عفا الله عنه: هو أبو محمد بن حزم الظاهري. فقال إن الكافر نجس العين، وقبواه بقبوله تعالى: ﴿إِنَّا المُسْرِكُونَ نَجْسُ﴾ [الكوفر نجس العين، وقبواه بقبوله تعالى: ﴿إِنَّا المُسْرِكُ لَعْدَمْ تَعْفَلُهُ عَنْ الْحَدْيْثُ بِأَنَّ المُراكُ لَعْدَمْ تَعْفَلُهُ عَنْ الْحَدْيْثُ بِالْعَلَمْ الله تعتياده مجانبة النجاسة ، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة، وعن الآية بأن المارد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار ، وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب ، ومعلوم أن عمل عرقهن لايسلم منه من يضاجعهن ، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل مايجب عليه من غسل المسلمة ، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لافرق بين النساء والرجال ، وأغرب القرطبي في الجنائز من شرح مسلم فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي . اه فتح ج ١ص ٤٦٠.

وقال الصنعاني رحمه الله: ذهب قوم إلى أنه - يعني الميت - ينجس بالموت، ويطهر بالغسل، وآخرون إلى أنه لايطهره الغسل، بل الغسل مجرد تعبيد، وآخرون إلى أنه لاينجس بالموت بل هو طاهر، وهذا الأخير أظهر الأقوال وألصقها بالصواب لعدم الأدلة على خلافه، إلا عمومات تحريم أكل الميتة، ولاملازمة بين تحريم الأكل والنجاسة، فإنه يحرم أكله حيا ، وهو طاهر الذات اتفاقا ، والأصل بقاؤه بعد الموت على ما كان عليه قبله . اهـالعدة ج١ ص٣٦٤.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي قول الجمهور ، من أن الأدمي طاهر مطلقاً ، مسلماً كان أو كافراً ، للأدلة التي تقدمت ، وأقواها جواز نكاح الكتابيات ، وجواز أكل طعامهم ، وربط النبي ﷺ ثمامة بن أثال الحنفي في مسجده حين أسر ، وقد ترجم البخاري عليه الباب دخول المشرك المسجده فأورد حين أسر ، وهيرة رضي الله عنه: "بعث رسول الله ﷺ خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال ، فربطوه بسارية من سواري المسجده ، وسيأتي للمصنف وبط الأسير بسارية المسجدة من المسجد، وسأتي للمصنف وبط طهارته ، فلو كان نجسا لما أدخله المسجد، ولأمر الصحابة الذين ربطوه بغسل أعضائهم لمسه ، وأما آية : ﴿ إِنمَا المشركون نجس ﴾ [التوبة: ٢٨] فمحولة على نجاسة الاعتقاد كما تقدم ، توفيقاً بين الأدلة . والله أعلم . وان ربية في في إلا بالله ، عليه وان أريد إلا الاصلاح ما استطعت ، وما توفيقاً بين الأدلة ، والله أعلم . •

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب » .

# ١٧٣ - بَابُ اسْتِفْدَامِ الْمَاثِضِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز استخدام الحائض ، لكون بدنها طاهرا إلا محل الأذى .

وموضع الاستدلال من الحديث واضح من قوله: «ناوليني الثوب، «ناوليني الخمرة» حيث أمرها بالمناولة وهي حائض، فلما أخبرته بأنها حائض، قال: «ليست حيضتك في يدك».

• ٢٧٠ - أخبرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد ، عَنْ يُزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : حَدَّثْنِي أَبُو حَازِمٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فِي المَسْجِد إذْ قَالَ : « يَا عَائِشَةُ نَاولِنِي التَّوْبَ » ، فَقَالَتْ : إِنِّي لا أُصَلِي ، فَقَالَ : « إِنَّهُ لِيْسَ فَي يَدك » فَنَاولَتُهُ .
« إِنَّهُ لُيْسَ فَي يَدك » فَنَاولَتُهُ .

#### رجال هذا الإسناد : غمسة

١ - ( محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري ثقة ثبت-١٠ - تقدم في ١٤/ ٨٠ .

٢- ( يحيى بن سعيد ) أبو سعيد القطان البصري ثقة حجة - ٩-تقدم في ٤/٤.

٣- (يزيد بن كيسان) اليكشري أبو إسماعيل، ويقال: أبو مُنين - بنونين

مصغراً - الكوفي . روى عن أبي حازم سلمان الأشجعي، ومعبد أبي الأزهر . وعنه عبد الواحد بن زياد، وابن عبينة، وأبو خالد الأحمر، وخلف بن خليفة، وعلي بن هاشم بن البريد، ومروان بن معاوية، ويحيى ابن سعيد القطان، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وآخرون .

قال علي بن المديني عن القطان: صالح وسط ليس هو ممن يعتمد عليه، وقال ابن معين، والنسائي: ثقة، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: يكتب حديثه محله الصدق صالح الحديث، قلت: يحتج بحديثه ؟ قال: يكتب حديثه محله الصدق صالح الحديث، قلت: يحتج بحديثه ؟ قال: بعض ما يأتي به صحيح ، وبعضه لا . قال أبي : يحول من كتاب أبو إسماعيل ، وهو الذي يقال له: أبو منين كان يخطىء ويخالف لم يفحش خطأه حتى يعدل به عن سبيل العدول ، ولا أتى بما ينكر ، فهو يفتوك ، إلا مايعلم أنه أخطأ فيه فيترك خطأه كغيره من الثقات . وقال الداؤلطني : كوفي ثقة ، وقال العقيلي : قال أحمد بن حنبل : ثقة ، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم . أخرج له الجماعة إلا البخاري . اهدفت ع ١ ص ٣٠٥٠.

٤ - (أبو حازم) سلمان الأنسجعي الكوني . روى عن مولاته عزة الأشجعية ، وابن عمر، وأبي هريرة، والحسن، والحسن، وابن الزبير، وغيرهم . وعنه الأعمش، ومنصور، وأبو مالك الأشجعي، وعدي بن ثابت، وفضيل بن غزوان، وميسرة الأشجعي، ومحمد بن جُحادة، ومحمد بن عجلان، ويزيد بن كيسان، وسيار أبو الحكم، وبشير أبو إسماعيل، وعبد الرحمن بن الأصبهاني، وفرات القزاز، ونعيم بن أبي هند، وهارون بن سعد، وغيرهم .

وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، ووثقه العجلي، وابن سعد،

وقال: وله أحاديث صالحة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن عبدالبر : أجمعوا على توثيقه . قيل : مات في خلافة عمر بن عبد العزيز . أخرج له الجماعة .

٥- (أبو هريوة) رضي الله عنه تقدم في ١/١. والله تعالى أعلم.
 لطائف هذا الاسناد

منها أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات، انفقوا على توثيقهم، إلا يزيد ففيه ما تقدم ، وكلهم اتفقوا عليهم، إلا يزيد أيضًا ، فما أخرج له (خ) ، وفيه يزيد ، وأبو حازم هذا الموضع أول ذكرهما .

## شرج المديث

(قال أبو هريرة) رضي الله عنه (بينما) هي «بين» ، يقال فيها: بينا بإشباع الفتحة ، ويقال بينما بزيادة الميم ، وهما ظرفان بمعنى المفاجأة ، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ، ومبتدإ وخبر ، ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى ، والأفصح في جوابهما ألا يكون فيه «إذ» و«إذا» ، وقد جاءا في الجواب كثيراً ، تقول : بينا زيد جالس دخل عليه عمرو ، وإذ دخل عليه ، وإذا دخل عليه ، ومنه قول الحُرقَة بنت النعمان (من الطويل) :

قـاله ابن بَرِّيِّ، وكـان الأصـمـعي يخـفض بعـد "بينا» إذا صلح في موضعه بين، وينشد قول أبي ذويب بالكسر (من الكامل) :

بَيْنَا تَعَنُّقه الكُمَاةَ وَرَوْغِهِ ۚ يَوْمًا أَتَيحَ لَهُ جَرِيءٌ سَلْفَعُ

وغيره يرفع ما بعد (بينا) و(بينما) على الابتداء والخبر، وقال المبرد: إذا كان الاسم الذي يجيء بعد (بينا) اسمًا حقيقيًا رفعته بالابتداء ، وإن كان اسمًا مصدريًا خفضته، ويكون في هذا الحال بمعنى (بين) ، وكذا قال أحمد بن يحيى لكنه قال: إلا أن من الفصحاء من يرفع الاسم الذي بعد البينما ، وإن كان مصدريا فيلحقه بالاسم الحقيقي ، قال: وأما «بينما »: فالاسم الذي بعده مرفوع ، وكذلك المصدر ، وقال ابن سيده : «بينا » والبينما » من حروف الابتداء ، وليست الألف في «بينا » بصلة ، و «بينا » فعلى أشبعت الفتحة فصارت ألفا ، و «بينما » هي : «بين » ، زيدت عليه هما ، والمعنى واحد . أفاده في اللسان .

(رسول الله كفني المسجد) جملة من مبتدا وخبر ، فارسول مبتداً والجارو والمجرور خبره ، فإن (بينما كما تقدم قريبًا تضاف إلى الجملة الاسمية كما تضاف إلى الجملة الفعلية . لانها وبين ازيدت عليها ١١٠ هما عند بعضهم ، أو أشبعت الفتحة قتولدت الألف ثم دعمت بالميم عند بعضهم .

فإن قيل : إن «بين» لايضاف إلا إلى ما يدل على أكثر من واحدوما عطف عليه غيره بالواو ، نحو : المال بين القوم ، والمال بين زيد وعمرو ، وليست الجملة كذلك ؟ أجيب بأن هنا مضافًا محذوفًا تقديره : بين أوقات رسول الله ﷺ في المسجد إذ قال . والجمل تضاف إليها أسماء الزمان نحو أتيتك زَمَنَ الحجاج أمير ، وأوان الخليفةُ عبد الملك ، ثم حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه . أفاده ابن منظور في اللسان، ونقلته بتصرف .

( إذ قال ) "إذا الواقعة بعد "بينا و "بينما المفاجأة، كما نص عليه سيبويه ، وهل هي ظرف مكان ، أو زمان ، أو حرف بعنى المفاجأة ، أو حرف توكيد ، أي زائد ، أقوال ، وعلى القول بالظرفية ، فقال ابن جني : عاملها الفعل الذي بعدها ، لأنها غير مضافة إليه ، وعامل "بينا و "بينما"

<sup>(</sup>١) وقال ابن هشام في المغني : هما ؟ بعد هين؟ كافة ، وقيل مصدرية ، وهين؟ مضافة إلى الجملة ، وقبل : زائدة ، وهبين؟ مضافة إلى زمن محذوف مضاف إلى الجملة ، قال : والأقوال الشلائة تجري في هينا؛ مع الألف ، اهدانظر المغني جـ؟ ص٠١ نسخة الأمير .

محذوف يفسره الفعل المذكور ، وقال الشلوبين : «إذ "مضافة إلى الجملة فلا يعمل فيها الفعل ، ولا في «بينا» و «بينما» ، لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله ، وإنما عاملها محذوف يدل عليه الكلام . و «إذ» بدل منهما ، وقيل : العامل ما يلي «بين» بناء على أنها مكفوفة عن الإضافة إليه ، وقيل : «بين خبر لمحذوف ، و تقدير قولك : بينما أنا قائم إذ جاء زيد: بين أوقات قيامي مجيء زيد ، ثم حذف المبتدأ مدلولا عليه بجاء زيد ، وقيل : مبتدأ ، و «إذ» خبره ، والمعنى : حين أنا قائم جاء زيد . قاله ابن هشام في مغنيه ج ٢ص٧٨ بحاشية الأمير .

قال الجامع عفا الله عنه : وإنما أطلت الكلام على هذه الجملة لكونها كثيرة الدوران في الأحاديث فتحتاج إلى ذكر تحقيق أهل اللغة والنحو في معناها ، فإذا ذكر التحقيق في محل واحد سهل الرجوع إليه في كل ما يُستَشكرُ من حل معناها اللغوي، والنحوي. والله الهادي إلى سواء السبيل .

وحاصل المعنى هنا: بين أوقات كون رسول الله ﷺ في المسجد قوله: «يا عائشة "الخ (يا عائشة ناوليني) أي أعطيني من الحجرة ( الثوب) وهو غير الخمرة الآتية في الرواية التالية (فقالت: إني لا أصلي) كناية عن الحيض، ولمسلم فقالت: « إني حائض».

(قال) الله و الله على ما فهمته من أن الحيض يمنع إدخال أي جزء منها المسجد (إنه ليس في يدك) أي الحيض الفهوم من قولها: "إني لاأصلي" ليس حالا في يدك، حتى يمنع من إدخال البد المسجد، وعند مسلم اليست حيضتك في يدك، (فناولته) أي أعطته ذلك الثوب، والظاهر أن أبا هريرة كان حاضراً وقت ذاك، فأخير بما سمعه، وأن هذه الواقعة غير واقعة الحمرة الاتية في الرواية التالية. والله أعلم.

#### مائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه في هذا الباب -١٧٣/ /٢٧٩ - بهذا السند فقط ، ولم يخرجه في الكبرى .

المسألة الثالثة فيمن أخرجه معه: أخرجه (م) في الطهارة عن زهير بن حرب ، وأبي كامل الجحدري، ومحمد بن حاتم ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

وبقية المسائل تأتي في الحديث التالي، إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

- الخُبْرَنَا قُتْيَهُ بْنُ سَعَيد ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ (ح)

وأخْبَرْنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْراهيم ، قَالَ : أخْبَرَنَا جَرِير ، عَنِ

الْأَعْمَشِ ، عَنْ كَابِت بْنِ عُبَيْد ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّد ،

الْأَعْمَشُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه 

« نَاوليني الْخُمْرَةَ مِنَ المُسْجِد » قَالَتْ : إني حَائِضٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه 

« نَاوليني الْخُمْرَةُ مِنَ المُسْجِد » قَالَتْ : إني حَائِضٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ يَلك » .

#### رجال هذا الإعناد : تمانية

١- ( قتيبة بن سعيد ) البغلاني ثقة ثبت-١٠- تقدم في ١١/١.

٢- ( عَبيدة ) يفتح العين وكسر الباء - بن حُميد . بالتصغير - الكوفي أبو عبد الرحمن النحوي الحَدَّاء صدوق ربما أخطأ من -٨- تقدم في ١٣/١٣.

٣- ( **الأعمش** ) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة ثبت-٥-تقدم في ١٨/١٧ .

٤- (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي نزيل نيسابور ثقة تقدم في ٢/ ٢.

٥ - ( جرير ) بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري ثقة ثبت تقدم
 ٤ - ( جرير ) بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري ثقة ثبت تقدم

٣- ( ثابت بن عبيد ) الأنصاري الكوفي مولى زيد بن ثابت ، روى عن مولاه ، وابن عمر ، وأنس ، والبراء ، وعبد الله بن مغفل ، وكعب بن عجرة ، والمغيرة بن شعبة ، وعبيد بن البراء ، والقاسم بن محمد ، وأبي جعفر الأنصاري . وعنه الأعمش ، وحجاج بن أرطاة ، والثوري ، ومسعر ، وعبد الملك بن أبي غنية ، ومحمد بن شبية بن نعامة الضبي ، وابن أبي ليلى ، وغيرهم . وثقه أحمد ، ويحيى ، والنسائي ، وفرق أبو حاتم بين ثابت بن عبيد الأنصاري ، وبين ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت . روى عن اثني عشر رجلا من الصحابة في الإسلاء (١) وعنه عبد ربه بسن سعيد ، وقال فيه : صالح الحديث . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير ربه بسن سعيد ، وقال فيه : صالح الحديث . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير

(١) هكذا الصواب الإيلاء ، ووقع فيه تصحيف إلى الإبل ، كما قال الحافظ ، وهو ما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير بسنه عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ : «الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف ، اهـ «تت، باختصار جـ٢ص١١. الحديث، وقال الحربي : هو من الثقات ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وفرق بينهما كما فرق أبو حاتم الرازي ، ثم ذكر الذي روى عن القاسم وعنه الأعمش. أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والباقون. اهـ "تت" ح٢ص١١ .

٧-(القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة
 الفقيه ، ثقة فاضل -٣- تقدم في ١٢٠ / ١٦٦ .

٨- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥. والله أعلم.

## لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، إلا عَبيدة فصدوق ربما أخطأ ، وكلهم أخرجوا لهم إلا عبيدة فما أخرجه له (م) وثابتا فما أخرج له (خ) في الصحيح ، وهذا الموضع أول ذكره في هذا الكتاب ، وفيه كتبت (ح)وهي للتحويل كما تقدم غير مرة، فقد حول إسناده عن قتيبة إلى إسحاق بن إبراهيم، وفيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، يروي عن عمته عائشة رضي الله عنها، وهي ممن أكثر الرواية، فقد روت -٢٢١- من الأحاديث ، والله تعالى أعلم .

### شرج المديث

(عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: قال رسول الله : : ناوليني) أي أعطيني (الخمرة) بضم الخاء المعجمة ، على وزن غُرْفة : حصير صغير قدر ما يسجد عليه . قاله في المصباح . وقال الخطابي : هي السَّجَّادة التي يسجد عليها المصلي ، ويقال : سميت بها لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض ، أي تستره . اهد.

وقال ابن منظور : والحُمْرة : حصيرة ، أو سَجَّادة صغيرة ، تنسج من

سَعَفَ النخل ، وتُرمَّل بالخيوط ، وقبل حصيرة أصغر من المُصلَى ، وقبل : الخمرة : الحصير الصغير الذي يُسجَد عليه ، وفي الحديث : أن النبي تَلَكُّ كان يسجد على الخمرة . وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه ينسج من السَّعَف ، قال الزجاج : سميت خمرة لأنها تستر الوجه من الأرض ، وفي حديث عائشة ، قال لها ، وهي حائض ، اناوليني الحضرة ، وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خُوص ونحوه من النبات ، قال : ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ، وسميت خمرة الان خيوطها مستورة بسعَمَها .

قال ابن الأثير : وقد تكررت في الحديث ، وهكذا فسرت ، وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس، قال : «جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة ، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله تقطعلى الخمرة التي كان قاعدًا عليها ، فأحرقت منها مثل موضع درهم، قال : وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها . اهدلسان .

(من المسجد) اختلف في متعلقه، فذهب بعضهم إلى أنه يتعلق بد قال »، أي قال لها النبي الله قو لا مبتدأ من المسجد، وإليه ذهب القاضي عياض، وقال: معناه أن النبي الله قال لها من المسجد، أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي الله أمرها أن تخرج الحمرة من المسجد، لأنه كان معتكما في المسجد، وكانت عائشة في حجرتها، وهي حائض، لقوله الله خاف عن المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص البد معنى.

وذهب بعضهم إلى أنه متعلق بناوليني، وبه قال الخطابي، والأكثرون، وهو الذي ترجم عيه الأثمة: أبو داود حيث قال: (باب الحائض تناول من المسجدة ، والترمذي حيث قال : "باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجدة وابن ماجه ، حيث قال : "باب الحائض تتناول الشيء من المسجدة ثم أوردوا حديث عائشة هذا دليلاً على الحكم، فدل على أن المعنى عندهم أنها ناولته الخمرة التي داخل المسجد ، لكونها قريبة من الباب تصل إليها يدها ، وهي في الحجرة .

قال الجامع عقا الله عنه: كونه متعلقاً بدناوليني، هو الواضح الذي الاخفاء فيه .

قال بعض المحققين والحامل للقاضي عياض فيما ذهب إليه هو ما رواه مسلم، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ( بينما رسول الله فله في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب الحديث، فحمل هذا الحديث، وحديث عائشة هذا على اتحاد الواقعة، وهو غير لازم، بل تعدد الواقعة هو الظاهر. اهد.

قال الجامع عقا الله عنه : وما ذكره بعضهم احتمالا : أن المراد ادخلي المسجد، وأعطيني إياها من غير مكث ولا تردد فيه ، لحل هذا للحائض إذا أمنت التلويث بعيد كُلَّ البعد عن مقتضى حديث عائشة رضي الله عنها ، يبطله قوله : «ليست حيضتك في يدك » فإنه صريح أنه ما أراد إلا إدخال يدها فقط . فتبصر ، والله الموفق إلى سواء السبيل .

( قالت : إني حائض ) أي لست عن يحل دخول جزء منه المسجد لظنها أن جميع أجزائها لايدخل فيه ( فقال وسول الله ( المحلة : المرة الظن ( ليست حيضتك في يدك ) الحيضة بفتح الحاء المهملة : المرة الواحدة من دُفّع الحيض، وبالكسر اسم الهيئة من الحيض، وهي الحالة التي تلزمها الحائض من التجنب والبعد عما لا يحل للحائض ، كالجلسة والقعدة من الجلوس، والقعود، والأول هو الصحيح المشهور في الرواية

كما قاله النووي ، وهو المناسب من جهة المعنى ، فإن سيلان الدم والدفعة منه ليس في اليد، بخلاف الهيئة، فإنها قائمة بجميع الذات، بدليل أنها لا يجوز لها مس المصحف .

وقال الخطابي: المحدثون يقولونها بفتح الحاء ، وهو خطأ ، وصوابها بالكسر ، أي الحالة والهيئة . اه وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي، وقال : الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح ، لأن المرد اللم ، وهو الحيض بالفتح بلاشك ، لقوله ﷺ : «ليست في يدك»، ومعناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها ، وهي دم الحيض ليست في يدك، وهذا بخلاف حديث أم سلمة «فأخذت ثياب حيضتي» فإن الصواب فيه الكسر . هذا كلام القاضي . قال النووي : وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر ، ولما قاله الخطابي وجه . اهد .

قال في المنهل: والوجه الذي أشار إليه النووي وهو أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أنه ليس في يدها نجاسة الحيض التي يصان عنها المسجد، وما امتنعت عن إدخال يدها في المسجد إلا لعلمها أن الحالة العارضة لها من الحيض قد حلت في يدها، ولذا أجابها النبي تلك بأن هذه الحالة التي هي كونها حائضا إنما عرضت لها باعتبار مجموعها لا باعتبار أجزائها، فلا يقال لليد حائضة حتى يصان عنها المسجد، اهر ٣٥٠١٤. ثم ذكر المصنف رحمه الله لهذ الحديث طريقاً آخر إلى الأعمش، فقال:

- أَخْبَرْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ
 الْأَغْمَش ، بهذا الْإِسْنَاد مثْلَة .

ورواته كلهم تقدموا غير مرة ، فإسحاق بن إبراهيم ، والأعمش تقدما في السند الماضي ، وأبو معاوية ، هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة ثبت من كبار-٩-تقدم في ٢٦/ ٣٠.

وأراد المسنف بهذا أنه روى حديث الأعمش بهذين الطريقين طريق قتيبة، وطريق إسحاق، فقوله: بهذا الإسناد، أي الإسناد المتقدم للأعمش، وقوله مثله، أي مثل المتن السابق، يعني أن متن الطريق الثاني مثل متن الطريق الأول لفظا ومعنى، وهذا بخلاف قوله: نحوه فإنه يكون موافقا له في المعنى دون اللفظ.

قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله: إن نما يلزم الحديثيّ من الضبط والإتقان أن يفرق بين «مثله» و «نحوه» ، فلا يحل أن يقول: «مثله» إلا إذا اتفقا في اللفظ، ويحل أن يقول «نحوه» إذا كان بمعناه. اهد.

قال السيوطي في ألفيته :

الحَاكِمُ اخْصُصُ نَحْوَهُ بِالمَعْنَى وَمَثْلَهُ بِاللَّفْظ فَرِقٌ يُعْنَى

## محائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته : حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم .

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ٢٧٢، ٢٧١ / ٢٧٢ بهمة الأسانيد، وفي كتاب الحيض ١٨، ٣٨٤، بالأسانيد المذكورة هنا. وفي الكبرى-٢٦٦/ ٢٦٦ - عن إسحاق بن إبراهيم بإسناديه. لكن النسخة المطبوعة فيها خطأ، فقد وقع فيها عن ثابت، عن عبيد، والصواب ما في المجتبى عن ثابت بن عبيد، فتنه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م) في الطهارة عن يحيى بن

يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، ثلاثتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش. وعن أبي كريب، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حجاج ابن أرطاة، وعبد الملك بن أبي غنية، ثلاثتهم عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عنها . وأخرجه (د) فيه عن مسدد، عن أبي معاوية به .

وأخرجه (ت) فيه عن قتيبة، عن عَبيدة بن حُميد، عن الأعمش به ، وقال حسن ، وأخرجه (ق) عن طريق البَهِيُّ عنها . وأخرجه أحمد، والبهقي . والله تعالى أعلم .

المسألة الرابعة: في فوائده : يستفاد من حديثي الباب ما ترجم له المصنف ، وهو استخدام الحائض، وجواز تناولها بيدها شيئًا من المسجد وخدمة المرأة زوجها ، وفيه استعمال السَّجَّادة في المسجد .

قال الخطابي رحمه الله : في الحديث من الفقه : أن من حلف لايدخل داراً أو مسجداً أو نحو ذلك لايحنث بإدخال يده فيه، أو بعض جسده، ما لم يدخله بجميع بدنه . اهـ . والله تعالى أعلم .

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ، .

# ١٧٤ - بَابُ بَسْطِ الطَانِصِ الثَّبْرُةَ فِي الْمُجْدِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز بسط المرأة الحائض الخمرة في المسجد .

فقوله: «بسط الحائض» من إضافة المصدر إلى فاعله، و«الخمرة» مفعوله، و«في المسجد» متعلق به .

٣٧٣ - أخْبَرَنَا مُحمَّدُ بْنُ مُنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْبُودْ ، عَنْ أَمْنُودْ ، عَنْ أَمْنُودْ ، عَنْ أَمْدُ وَلَهُ عَنْ أَمْنُهُ وَنَهُ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ رَاسَهُ فِي حَجْرٍ إِحْدَانَا فَيَنْلُو السَّمْرَانَ، وهمِي حَانِضٌ ، وتَقُومُ إِحْدَانَا بِالنَّمْرَةِ إِلَى النَّسْجِد، فَتَبْسُطُهَا ، وَهمِي حَانِضٌ .

## رجال هذا الإسناد : فبسة

۱- ( محمد بن منصور ) الخزاعي الجواز الكي ثقة - ۱۰ - تقدم في ٢١/١٠ .

٧- ( سفيان ) بن عيينة الإمام الثقة الحجة الفقيه-٨-تقدم في ١/١.

٣- (منبوذ) بن أبي سليمان المكي، يقال: اسمه سليمان، ومنبوذ
 لقبه. روى عن أمه عن ميمونة: «كان رسول اله الشخيض رأسه في
 حجر إحدانا الحديث، وعن عقبة بن محمد بن الحارث بن نوفل
 وعنه ابن جريج، وعمر بن سعيد بن أبي الحسن النوفلي، وابن عينة،

قال ابن معين : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات قال : يقال : ابن سليمان ، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من المكيين ، وقال : كان قليل الحديث . اهـ (تت) . وهو ممن انفرد به المصنف .

٤- (أم منبوذ) روت عن ميمونة ، وعنها ابنها منبوذ ، قال في «ت»
 مقبولة من الثالثة . اهدولا يعرف اسمها . انفرد بها المصنف أيضاً .

٥- ( ميمونة ) بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٢٣٦/١٤٦ . والله تعالى أعلم .

## لطائف هذا الإمناد

منها : أنه من خماسياته ، وأن رواته مكييون، إلا الصحابية فمكية، مدنية، وأن منبوذا وأمه من أفراد المصنف، أخرج لهما هذا الحديث فقط.

## شرج المديث

(عن ميمونة) بنت الحارث زوج النبي تقدّرضي الله عنها أنها (قالت: كان رسول الله تخفيضع رأسه في حجر إحدانا) الحجر بالفتح، وقد يكسر: الحضن، وهو ما بين الإبط إلى الكشح. أفاده في المصباح. وفسره في النهاية بأنه طرف الثوب المقدم (فيتلوا القرآن) أي يقرق (وهي حائض) جملة حالية من وإحدانا، قيل فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها فيتلوا القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه، ولو كانت القراءة لها جائزة لكان هذا التوهم منتفيا.

قال الجامع عفا الله عنه : في هذا الاستدلال نظر لايخفى ، وقد قدمنا تحرير الخلاف في المسألة وترجيح قول القائلين بجواز قراءة الحائض والجنب في ١٧١/ ٢٦٦, ٢٦٦ فارجع إليه تزدد علماً .

( وتقوم إحدانا بالخمر ة)تقدم ضبطها ومعناها في الباب الماضي (إلى

المسجد فتبسطها) أي تفرش تلك الخمرة في داخل المسجد، ولا يستلزم هذا دخولها فيه لإمكانه من الخارج بأن تقوم على باب المسجد، وهو باب حجرتها فتبسط الخمرة فيه ، وفيه أن إدخال بعض البدن لايكون مثل إدخال كله كما تقدم في الباب السابق ( وهي حائض) جملة حالية من «إحدانا» أيضاً . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

### مائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث في سنده أم منبوذ، وهي مقبولة كما تقدم ، لكن يشهد للجزء الأول منه حديث عائشة الآتي في الباب التالي ، وللجزء الثاني منه حديثها الماضي في الباب السابق ، فهو صحيح .

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ٢٧٣/١٧٤ وفي الكبرى ٥٣//٢٧ بالسند المذكور

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: هومن أفراد المصنف لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه أحمد في المسندج آص ٣٦ بسنده عن منبوذ عن أمه، قالت كنت عند ميمونة ، فأناها ابن عباس ، فقالت : يا بني مالك شَعَا رأسك؟ قال: أم عمار مرجلتي حائض، قالت: أي بني ، وأين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله تشيد لخل على إحدانا، وهي حائض ، ثم تقوم حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد، وهي حائض، أي بني وأين الحيض من اليد؟ .

وأخرجه في ج١ص٣٣٤ بنحوه ، وفيه : ' لقد كان النبي ﷺ يدخل على إحدانا ، وهي متكنة حائض قد علم أنها حائض فيتكى، عليها، فيتلوا القرآن وهو متكى، عليها ، أو يدخل عليها قاعدة ، وهي حائض فتبسط له الخمرة في مصلاه» ، وفي رواية «خمرته فيصلي عليها في بيتي ، أي بُنِّيَّ وأين الحيضة من اليد؟ ٧.

المسألة الرابعة: في فوائده: من فوائده ماترجم له المصنف ، و هو جواز بسط الحائض الخمرة في المسجد، وقد تقدم الكلام عليه في الباب السابق.

ومنها: جواز وضع الرجل رأسه في حجر امرأته وإن كانت حائضًا ، وجواز قراءة القرآن وهو كذلك .

ومنها جواز القراءة متكثا ، أو مضطجعا على الحائض ، وبقرب محل النجاسة ، قاله النووي رحمه الله تعالى . والله تعالى أعلم .

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب ، .

## ١٧٥ -بَابُ الذِي يَقُرُا القُرُّانَ وَرَاسُه في هِجْرِ امْرَاتِهِ وَهِي هَانِصَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الشخص الذي يقرأ القرآن والحال أن رأسه في حجر امرأته ، والحال أنها حائض .

فجملة قوله: «ورأسه في حجر امرأته، في محل نصب على الحال ، وكذا قوله: «وهي حائض» .

وتقدم معنى «الحجر» في الباب السابق، والحائض بدون تاء التأنيث ، لأنه وصف خاص بالنساء ، وقدجاء حائضة أيضا ، كما في المصباح .

٧٧٤ أُخَبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيم، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالاً : أُخْبَرَنَا سُمُيَانُ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ أُمُّه ، عَنْ عَائشَةَ وَلِي اللَّهِ عَنْهَا، قَالَتْ : كَانَ رَأْسُ رَسُول اللَّهِ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَأْسُ رَسُول اللَّهِ عَنْهَا فِي حَجْر إِحْدَانَا وَهِي حَائضٌ ، وَهُو يَقْرُأُ القُرْآنَ .

#### رجال هذا الإسناد :ستة

١ - ( إسحاق بن إبراهيم ) الحنظلي المروزي تقدم قبل باب .

٢- (علي بن حجر) السعدي المروزي ثقة حافظ من صغار - ٩ - تقدم في ١٣/١٣.

٣- ( سفيان ) بن عيينة تقدم في الباب الماضي .

٤- ( منصور ) بن عبد الرحمن الحجبي المكي ثقة -٥- تقدم في ٢٥١/١٥٩.

٥- (صفية ) بنت شيبة بن عثمان العبدرية والدة منصور لها رؤية . تقدمت في ١٥٩/٢٥١.

٦- ( عائشة ) رضى الله عنها تقدمت في ٥/٥ .

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وفيه رواية الابن عن أمه ، وفيه عائشة المكثرة من الرواية .

وشرح الحديث تقدم فيما قبله ، وكذا الفوائد . والله تعالى أعلم .

#### سائل تتطن بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته : حديث عائشة هذا متفق عليه .

**المسألة الثانية: في** بيان مواضع ذكر المصنف له : أخرجــه هنا ١٧٥/ ٢٧٤ والكبري -١٦٨/ ١٦٨ - بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة عن أبي نعيم، عن زهير بن معاوية ، وفي التوحيد عن قبيصة ، عن سفيان الثوري . وأخرجه (م) فيه عن يحيى بن يحيى ، عن داود بن عبد الرحمن المكى وأخرجه (ق) فيه عن محمد بن يحيى ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري - ثلاثتهم عن منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه عنها .

(تنبيه) سفيان في سند المصنف هو ابن عيينة ، بخلاف عند (خ) و(ق) فإنه سفيان الثوري ، كما صرح به المزي رحمه الله .

(تنبيه آخر) جعل الشيخ الألباني هذا الحديث في صحيح سنن النسائي حسنا كسابقه، وفيه نظر، لأنه صحيح متفق عليه، بخلاف الحديث الماضي فإنه صحيح لشواهده فتحسينه غير بعيد ، والله أعلم .

# ١٧٦ - بَابُ فَسْلِ المَانِصِ رَأْسَ زَوْهِهَا

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية غسل المرأة الحائض رأس زوجها .

٧٧٥ - أخبرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرِاهِيــــــمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَاشْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُومِيءُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُو مُعْتَكَفٌ ، فَأَغْسَلُهُ وَأَنَا حَائضٌ .

#### رجال هذا الإمناد : عبعة

 ١ - (عمرو بن علي) بن بحر بن كُنيز الفَلاس الصيرفي البصري الإمام الثقة الثبت - ١ - تقدم في ٤/٤.

٢- (يحيى) بن سعيد القطان البصري ثقة حجة ثبت -٩- تقدم في
 ٤/٤.

 ٣- ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة حجة ثبت فقيه-٧- تقدم في ٣٧/٣٣.

(تنبيه) وقع لبعض الشراح هنا أن سفيان هو ابن عبينة ، وليس كذلك، فإن الحديث كما يأتي مروي عن محمد بن يوسف الفريابي، وعبد الرحمن بن مهدي، ومن المقرر عند المحدثين أنهما إذا أطلقا سفيان، -ومثلهما يحيى القطان، كما في هذا السند- فهو الثوري، لأنهم من كبار أصحابه.

قال الإمام الحافظ الناقد البصير شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ج ٢٥ بعد أن بين الفرق بين المحمادين حماد ابن سلمة ، وحماد بن زيد: ما نصه : ويقع مثل هذا الاشتراك - يعني الاشتراك في الشيوخ والرواة الواقع في الحمادين - في السفيانين، فأصحاب سفيان الثوري كبار قدماء ، وأصحاب ابن عيينة صغار ، لم يدركوا الثوري ، وذلك أبين ، فمتى رأيت القدم قد روى فقال : حدثنا سفيان وأبهم فهو الثوري ، وهم كوكيع ، وابن مهدي ، والفريابي ، وأبي نعيم ، فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة ، فأما الذي لم يلحق الثوري ، وأدرك ابن عيينة ، فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإلباس ، فعليك بموفة طبقات الناس . اهد كلام الذهبي .

فتين بهذا أن سفيان هنا هو الثوري، لا ابن عيينة ، فإن يحيى القطان من كبار أصحابه، من طبقة ابن مهدي، والفريابي، ووكيع، كما هو ظاهر من تواريخهم . فتنبه . والله الهادي إلى سواء السيل .

٤- ( منصور ) بن المعتمر الإمام الكوفي ثقة ثبت تقدم في ٢/٢.

٥-(إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي ثقة فقيه يرسل تقدم في ٨٧.٣٣ .

٦- (ا**لأسود**) بن يزيد النخعي الكوفي ثقة مخضرم -٢-تقدم **في** ٢٩/٢٩.

٧- (عائشة ) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت في ٥/٥ . والله أعلم
 لطائف هذا الإصناد

منها: أنه من سباعياته ، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء اتفق الأئمة

بالتخريج لهم ، وأنهم كوفيون إلاعمرا ، ويحيى فبصريان ، وعائشة فمدنية ، وفيه رواية تابعي ، عن تابعي ، إبراهيم ، عن الأسود . وفيه غير ذلك . مما سبق غير مرة . والله تعالى أعلم .

#### شرع المديث

(عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: كان النبي تخيومي الى رأسه) أي يخرجه من المسجد إلى حجرتها لتغسله وترجّله (وهو معتكف) جملة حالية أي والحال أنه المسجد في المسجد، والاعتكاف: حبس النفس عن التصرفات العادية لأجل التفرغ للعبادة . (فأفسله) أي رأسه، ولا ينافيه مايأتي في الرواية الآتية من قولها: فأرجّله الإمكان أن تجمع بين الأمرين في وقت واحد ، أو تفعل هذا في وقت ، وهذا في وقت آخر (وأنا حائض) جملة حالية من الفاعل. والله أعلم .

#### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث متفق عليه

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المسنف له: أخرجه هنا في ٢٧٥ / ٢٧٥ ، وفي الكبرى ٢٦٥ / ٢٦٩ عن عمرو بن على ، عن يحيى القطان ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عنها ، وفي كتاب الحيض ٢١ / ٢٨١ عن إسحاق بن إبراهيم ، وعلي بن حجر ، كلاهما عن سفيان ، وفي الاعتكاف من الكبرى بسند الباب ، وعن محمود بن غيلان ، عن يحيى بن آدم ، عن سفيان به . وعن محمد ابن بشار ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان به .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) في الطهارة عن قبيصة ابن عقبة ، وفي آخر الصوم عن محمد بن يوسف الفريابي - كلاهما عن سفيان به . وأخرجه (م) فيه عن أبي بكر بن أبي شببة ، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور به ، مختصرا : « كنت أغسل رأس رسول الله الله الله الله الله الله عليه وأنا حائض ».

وبقية المسائل تقدمت قريبًا فارجع إليها تزدد علمًا. والله أعلم .

٢٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب ، عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَارِث ، وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ أَبِي الْأَسُود ، عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَارِث ، وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ أَبِي الْأَسُود ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَةَ رَضِي السَّلَّهُ عَنْهَا ، قَالَت : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَنْهَا ، قَالَت عَنْه يُخْرِجُ إِلِلْسَيِ رَاسَهُ مِنَ الْمُسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ ، فَاغْسُلُهُ وَانَا حَائضٌ .

#### رجال الإسناد : ستة

۱- ( محمد بن سلمة ) بن عبد الله المرادي المصري ثقة ثبت فقيه ١١- تقدم في ١٩/ ٢٠.

 ٢ - ( ابن وهب) عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرشي مولاهم المصري الفقيه ثقة حافظ عابد -٩- مات سنة ١٩٧ ، وله ٧٧ سنة ، تقدم في ٩/٩ .

٣- ( عمرو بن الحارث ) بن يعقوب الأنصاري المصري أبو أيوب ثقة
 فقيه حافظ -٧- تقدم في ٦٣/ ٧٩.

٤- (أبو الأسود) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العُزَّى الأسدي المدني يتيم عروة ، لأن

أباه كان أوصى إليه ، وكان جده الأسود من مهاجرة الحبشة . روى عن عروة ، وعلي بن الحسين ، وسليمان بن يسار ، وغيرهم . ، وروى عنه الزهري وهو من أقرانه ، ويزيد بن قُسيّط ، ومات قبله ، وابن إسحاق ، ومالك ، وعمرو بن الحارث ، وسعيد بن أبي أيوب ، ويحيى بن أيوب ، وغيرهم . قال ابن لهيعة : قدم مصر سنة ٣٦ يعني ومائة - وثقه ابن أبي حام ، والنسائي ، وابن حبان ، وابن سعد . وقال : كان كثير الحديث . وقال أحمد بن صالح : ثبت له شأن وذكر ، وقال ابن البرقي : لايعلم له رواية عن أحيد من الصحابة مع أن سنه يحتمل ذلك . مات في آخر مسلطان بني أمية ، قاله الواقدي ، وقيل : ١٣١ ، وقال ابن حبان : السخة ، وكأنها كانت سنة ٣٧ . أخرج له الجماعة .

٥- (عروة ) بن الزبير المدني الفقيه ثقة ثبت ٣- تقدم في ١٤٠٤.
 ٦- (عائشة رضي الله عنها) بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه تقدمت في ٥/٥. والله أعلم .

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسياته ، وأن رواته كلهم ثقات أجلاء ، وكلهم مصريون إلا عروة ، وعائشة ، فمدنيان ، وأبو الأسود ، وإن كان مدنيا إلا أنه نزل مصر أيضا، وفيه أبو الأسود هذا الباب أول محل ذكره .

قوله: "وذكر آخره، يعني أن ابن وهب، روى عن عمرو بن الحارث، وذكر معه رجلا آخر روى عنه أيضًا ، كلاهما يرويان عن أبي الأسود يتيم عروة، وهذا الرجل لم أجد من ذكره. لكن جهله لايضر صحة الحديث، لأن عمرو بن الحارث ثقة لايحتاج إلى أن يقرن بغيره .

وقوله: «وهو مجاور»، أي معتكف. كما أوضحته الرواية السابقة. وشرح الحديث واضح مما مر، وكذا الفوائد. والله تعالى أعلم.

#### منائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: ذكره بهذا السند هنا١٧٦/ ٢٧٦، وفي الكبرى في الاعتكاف ١٥/ ٢٣٨٤.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه(م) في الطهارة عن هارون بن سعيد الأيلي ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن ، به . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

٧٧٧- أَخْبَرْنَا فَتْنِيَةُ بْنُ سَعِيد ، عَنْ مَالك ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَلَكُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَيْسَهُ رَضِيَ اللَّلَهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كُنْتُ أُرَجُلُ رَآسَ رَسُول اللَّهَ ﷺ وَأَنَا حَائضٌ ".

#### رجال هذا الإسناد : همسة

١٠ - (قتيبة بن سعيد) الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت - ١٠ - تقدم في ١٠/١.

٢- (مالك) بن أنس الإمام العلم الحجة الثبت-٧-تقدم في ٧/٧.
 ٣- (هشام بن عروة) ثقة فقيه ٥- تقدم في ١٩/٤.

٤- (عروة ) بن الزبير المدني الفقيه ثقة ثبت-٣- تقدم في ٤٤ /٤٠ .

٥- ( عائشة ) بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقدم في ٥/٥.

#### لطائف هذا الإمناد

منها أنه من خماسياته ، وأن رواته كلهم ثقات ، وكلهم مدنيون إلا فتية ، فبغلاني .

> قولها : «أرجل» : أي أُسَرِّح . وشرح الحديث ظاهر مما مر . ثم ذكر المصنف لهذا الحديث طريقين آخرين ، فقال :

٢٧٨ - أخْبَرْنَا قُتْبَيَةُ بْنُ سَعِيد ، عَنْ مَالِك ، (ح) وأخْبَرْنَا عَلِيُ بْنُ
 شُمْیْب ، قَالَ : حَدَثْنَا مَعْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِك ، عَنِ الـزُهْرِيِّ
 عَنْ عُزُوْةَ ، عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَ ذَلِك .

#### رجال الإسناد تقدموا إلا واحدًا ، وهو:

(علي بن شعيب) بن عدي بن هما م ، السمسار البزار، أبو الحسن البغدادي طوسي الأصل . روى عن أبي النضر هاشم بن القاسم، وأبي النصرة، وحجاج بن محمد، وعبد الله بن غير، وعبد المجيد بن أبي رواد، ومعن بن عيسى القزاز، وعبد الوهاب الخفاف، وغيرهم . وعنه النسائي . وروى أيضاً عن عمر بن إبراهيم البغدادي الحافظ، عنه، وأبوبكر ابن أبي الدنيا، وأحمد بن علي الأبار، والقاسم بن المطرز، وابن جرير الباغندي، والبغوي، وابن صاعد، والسراج، والحسين بن إسماعيل المحاملي، وآخرون .

قال النسائي ، والخطيب: ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : كان راويًا لـمَعْن بن عيسى. قال السراج: مات في شوال سنة -٢٥٣-وفيها أرخه ابن قانع . وقال البغوي : سنة -٢١- وهو وَهَم . وقال مسلمة : كان ثقة كثير الحديث . وقال ابن شاهين : ثقة جليل . انفرد به المصنف .

وقوله : «مثل ذلك»أي مثل الحديث المتقدم يعني أن لفظه مثل لفظه ، وتقدم الفرق بين قولهم : «نحوه» وقولهم : «مثله» في ۲۷۲/۲۷۲، فارجم إليه ، تستفد . وبالله التوفيق ، وعليه التكلان .

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب » .

\* \* \*

اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد .

اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين .

سبحانك اللهم ، وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلاأنت ، أستغفرك ، وأتوب إليك .

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير ، محمد بن الشيخ علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الوكُويّ - عفا الله عنه ، وعن والديه آمين :

هذا آخر الجزء الرابع من شرح سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى ، المسمى ( ذخيرة المُقبَى ، في شرح المجتبى ) أو (غاية المنى ، في شرح المجننى ) .

أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمنَّ عليَّ بإغام الكتاب على الوجه المطلوب، إنه ولي ذلك ، والقادر عليه ، وهو بعباده رؤوف رحيم . آمين ، آمين ، آمين .

> ويليه الجزء الخامس مفتتحاً بـ «باب مؤاكلة الحائض، والشرب من سؤرها »







### أولا : فهارس أساء الرواة المترجمين في الجزء الرابع

| الحديث | الباب | الصفحة |                                        |
|--------|-------|--------|----------------------------------------|
| 707    | 17.   | ٤٨٠    | أحمد بن عشمان الأودي                   |
| 14.    | 171   | 44     | إبراهيم التمسيمي                       |
| 171    | 177   | ٤٨     | إبراهيم بن عسبد الله بن قسارظ          |
| 45.    | 189   | ٤٠٣    | إبراهيم بن نافع المحسرومي              |
| ۱۷٤    | 177   | ٥٨     | إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني             |
| ۱۷۳    | 177   | ٥٤     | إســحـاق بن بكر بن مــضــر             |
| 1.7    | 144   | 110    | إسماعيل بن عبد الله العدوي             |
| 737    | 101   | ٤٢٠    | أشهب بن عسبسد العسزيز                  |
| ۱۸۸    | 177   | 111    | الأغـــربن الصـــبــاح                 |
| 137    | 10.   | ٤٠٩    | أيوب بن مسوسى بن عسمسرو                |
| 111    | 178   | 115    | بشــــــربن يــــار                    |
| 174    | 177   | ٥٦     | بكر بن سيوادة                          |
| 174    | 177   | ٥٤     | بكربن مسضربن مسحسد                     |
| 111    | 150   | ۲۸.    | بكير بن عسبد الله الأشج                |
| 177    | 174   | 7.5    | ثابت بن عسبسيد الأنصاري                |
| 747    | 127   | 444    | جــــابربن زيد الأزدي                  |
| 40.    | 101   | 275    | جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۱۷۳    | 177   | 00     | جعفر بن ربيعة بن شرحبيل                |
| 111    | 175   | ٨٥     | جعفربن محمدبن علي                      |
| 177    | 177   | ٧.     | حـــرمى بن عــــــاره                  |

| الحديث | الباب | الصغحة |                                        |
|--------|-------|--------|----------------------------------------|
| 707    | 17.   | 113    | الحـــالح                              |
| 178    | 177   | 7.     | حـــــين الـعـلـم                      |
| 198    | 14.   | 179    | حصين بن قبيمة                          |
| 777    | 124   | 444    | حميدبن عبدالرحمن الحميري               |
| 149    | 177   | YY     | خـــارجـــه بن زيد بن ثابت             |
| ١٨٨    | 171   | ١٢٨    | خليـــــفـــــة بن حــــــصين          |
| 227    | 124   | 444    | داود بن عسبد الله الأودي               |
| ۱۷۳    | 177   | ٥٤     | الربيع بن سليـــــان                   |
| 195    | 14.   | 14.    | السركسين بسن السربسيسع                 |
| 14.    | 177   | ٧٨     | زيــــدبـــن تـــابـــت                |
| 227    | 127   | 411    | سعسيدبن يزيد الحسيسري                  |
| 40.    | 101   | 275    | سليــــان بن صـــرد                    |
| ٥٨٢    | 177   | ٥٨٢    | سليمان بن أبي سليمان الشيباني          |
| 7 • 7  | 188   | 770    | ســـهل بـن هـاشـم                      |
| 111    | 178   | 118    | سيويدين النعصمان                       |
| 177    | 14.   | 7      | شـــــعــــيب بن الليث                 |
| 749    | 181   | 441    | عــاصم بن سليـــمـان                   |
| 777    | 181   | 221    | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 41.    | 177   | ٥٢٣    | عـــــــد الله بن دينار العـــدوي      |
| 137    | 10.   | ٤١٠    | عـــبـــدالله بن رافع المخـــزومي      |
| ٠٢٥    | 410   | 171    | عدالله بن سلمة                         |
| 140    | 177   | ٦٧     | عـــــدالله بن عــــدرو                |
| 177    | AFI   | ٥٢٨    | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| ۲۲ —   | ۹     |        | G. C. C. G. O., C. C. C. C.              |
|--------|-------|--------|------------------------------------------|
| العديث | الباب | الصغحة |                                          |
| 197    | 179   | 170    | عبد الله بن يوسف التنيسسي                |
| 199    | ١٣٢   | 7.0    | عبد الجبار بن العلاء                     |
| 199    | 177   | 7.7    | عبد الرحمن بن السائب                     |
| 177    | 17.   | ٧      | عبد الرحمن بن القاسم بن محمد             |
| 199    | ١٣٢   | 7.7    | عبد الرحمن بن سعاد                       |
| 178    | 177   | ٥٩     | عبد الصمد بن عبد الوارث                  |
| 149    | 177   | ٧٦     | ع ــــــدالملك بن أبي بكر                |
| 190    | 171   | ۱۷۸    | عبدة بن سليمان الكلابي                   |
| 707    | 17.   | 113    | عــــــــــــــــــــــان بن حكيم الأودي |
| 179    | 17.   | ١٨     | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 7.7    | 188   | 454    | عـــــالـك                               |
| 191    | 121   | 7 • 7  | عطاء الخيراسياني                         |
| 727    | 101   | 244    | عطاء بن السسسائب                         |
| ۱۸۷    | 140   | 111    | عـــقـــيل بن خـــالد الأيلي             |
| 444    | 177   | 777    | علي بن شـــــعــــيب                     |
| 110    | 175   | 175    | علي بن عـــــــاش                        |
| 177    | 177   | ۸۲۵    | على بن مـــدرك النخــعي                  |
| 171    | 177   | ٤٨     | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 727    | 100   | ٤٤٧    | عـــربن عـــبـــد                        |
| 7.1    | 188   | 710    | عــــــمــــــران بــن يــزيــد          |
| 770    | 171   | 009    | عـــــمــرو بن مـــرة المرادي            |
| 777    | 181   | 440    | عـــمــروبن هشـــام الجـــزري            |
| 711    | 150   | 444    | عـــــــــــــــــــــــاد               |

| العديث | الباب | الصفحة |                                         |
|--------|-------|--------|-----------------------------------------|
| 777    | 181   | ۲۲۸    | غـــخــيف بن الحـــارث                  |
| 177    | 17.   | ٧      | القاسم بن محمد بن أبي بكر               |
| ١٨٨    | 177   | ۱۲۸    | قــــيس بن عــــاصـم                    |
| 197    | 121   | ١٨٤    | ك شيربن عيبيد                           |
| 404    | 171   | ٤٩٠    | كــــريب بـن أبي مـــــــلم             |
| 140    | 177   | 70     | محمد بن إبراهيم بن أبي عدي              |
| 777    | 171   | ۰۸۰    | محمد بن أحمد بن يوسف                    |
| 177    | 177   | ٧٢     | محممد بن حسرب الخسولاني                 |
| 177    | 17.   | ٦      | محمد بن عبد الله بن عبد الحكم           |
| 179    | 14.   | 17     | محمد بن عبد الله بن المسارك             |
| 777    | 188   | 401    | محمدبن عبيد الحاربي                     |
| 717    | ۱۳۸   | ۳.,    | محمدبن عمروبن علقمة                     |
| 317    | 144   | 498    | مسحسدبن قسدامسة                         |
| 408    | 177   | ٥٠٤    | مسحمسد بن يحي بن أيوب                   |
| ١٨٣    | 175   | 9.     | مـــحــمــدبن يوسف                      |
| 377    | 188   | ۲۲۷    | مـــحل بن خليـــفـــة                   |
| 777    | 181   | 777    | مــــخـلدبن يــزيــد                    |
| 277    | ۱۷٤   | .15    | منبـــوذبن أبي سليـــمـان               |
| 711    | 150   | 111    | المنذربن المغسسيسسرة                    |
| 101    | 109   | ٤٧٠    | منصوربن صفية                            |
| 777    | 122   | 404    | مــوسى بن عــبــد الله الجــهني         |
| 177    | 18.   | 444    | موسى بن أبي عشمان التسان                |
| 19.    | ۱۲۸   | 180    | ناجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|        |       |        |                                         |

| 11     | 1     |        |                                                     |
|--------|-------|--------|-----------------------------------------------------|
| العديث | الباب | الصغحة |                                                     |
| 777    | 187   | 777    | ناعم مسولى أم سلمسة                                 |
| 179    | 17.   | 17     | نصـــــــربن الفـــرج                               |
| 177    | 171   | 979    | نجي الحضرمي الكوفي                                  |
| 4 . 8  | 188   | 377    | النعــــان بن المنذر                                |
| 171    | 177   | ٥١     | هشام بن عسبدالملك                                   |
| 7.7    | 188   | 777    | هشام بن عهار بن نصير                                |
| 4.5    | 188   | 777    | الهيشم بن حميد الغساني                              |
| 777    | 177   | ٥٨٧    | واصل بن حسيسان                                      |
| 140    | 177   | 77     | يحــــــــى بن جـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 777    | 127   | ۳۸٦    | يحــــيى بن مــــوسى                                |
| 448    | 128   | 441    | يحميي بن الوليمد الطائي                             |
| Y•V    | 188   | 787    | يزيدبن أبي حـــــبــــيب                            |
| 177    | 17.   | ٧      | يزيدبن عسبدالله بن الهساد                           |
| **     | ۱۷۳   | ۷۹٥    | يزيدبن كـــــــان                                   |
| 7 2 2  | 104   | ٤٤٠    | يسزيد بسن هسارون بسن وادي                           |
| 191    | 171   | 1.1    | يوسف بن ســـعـــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| 737    | 101   | 19     | يونس بن عبد الأعلى بن موسى                          |
|        |       |        | « الكنى »                                           |
| 777    | 177   | 719    | أبو الأسود محمد الأسدي                              |
| 414    | ۱۳۸   | 414    | أبو الأشعث أحمد بن المقدام                          |
| ۱۷۸    | 177   | ٧٣     | أبوبكربن حسيفص                                      |
| 277    | 188   |        | أبوبكربن مصصعب الزهري                               |
| 4.4    | 150   | 171    | أبوبكربن محمدين عمرو                                |
|        |       |        |                                                     |

— ۱۳۲ —

| , J    |       |        |                               |
|--------|-------|--------|-------------------------------|
| الحديث | الباب | الصفحة |                               |
| **     | ۱۷۳   | 091    | أبو حازم سلمان الأشجمعي       |
| 191    | 179   | 107    | أبورافع نفييع الصائغ          |
| ***    | 149   | 414    | أبو السائب الأنصاري           |
| 777    | 179   | 0 2 0  | أبو ســـعـــيــــدالخـــــدري |
| 14.    | 177   | ٨٠     | أبو سفيان بن سعيد             |
| 377    | 124   | 441    | أبو السمح مرولي رسول الله     |
| 177    | 177   | ٧١     | أبو طلحـــة زيدبن ســهل       |
| 177    | 18.   | 777    | أبو عسشهان التسبان            |
| 777    | 181   | 222    | أبو العــــلاء برد بن سنان    |
| 777    | 179   | ٥٤٤    | أبو المتكوكل على بن داود      |
| 440    | 128   | 434    | أبو مرة مرولي عسقيل           |
| 4 . 5  | 188   | 377    | أبو مسعسيد حفص بن غسيلان      |
| 198    | 14.   | ۱۷۳    | أبو الوليد هشام بن عبد الملك  |
|        |       |        | « النساء »                    |
| 191    | 171   | 7.4    | خـــولة بنت حكيم              |
| 111    | 175   | ۸٧     | زينب بنت أم سلم               |
| 101    | 109   | £4.4   | صفية بنت شيبة                 |
| 7.7    | 148   | 277    | عمره بنت عسبد الرحمن          |
| 7 . 1  | 188   | 717    | فــاطمــة بنت قــيس           |
| 747    | 187   | ۲۷۸    | مسيسمسونة بنت الحسارث         |
|        |       |        | « كنى النساء »                |
| 14.    | 177   | ۸٠     | أم حسيسبسة بنت أبي سسفسيسان   |
| ١٨٣    | 175   | 91     | أم سلمـــة هند                |
|        |       |        |                               |

| خارس اسماء الرواة المترجمين فى الجزء الرابع | رالحزء الرابع | ترجيسن فح | الرواة اله | . اسماء | فهارس |
|---------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------|-------|
|---------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------|-------|

| ٦٣    | ۳ — |        |                      |
|-------|-----|--------|----------------------|
| • • • |     | الصفحة |                      |
| 190   | 121 | 14.    | أم سليم بنت ملحـــان |
| 277   |     |        | أم مــنــبــــــوذ   |
| 440   |     |        | أم هانئ الهاس        |
|       |     |        | من لم يعرف اسمه      |
| ۱۷۸   | 177 | ٧٤     | ابسن أبسي طلح        |
|       |     |        |                      |

. . .



## ثانيا : نھارس موضوعات الجزء الرابع

| ٥  | [ ترك الوضوء من مسّ الرجل امرأته من غير شهوة ]                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
|    | * حديث عائشة قالت : (إن كان رسول الله كالله على وإني لمعترضة                 |
| ٥  | بين يديه )                                                                   |
| ٦  | - رجال إسناد هذا الحديث                                                      |
| ٩  | - لطائف هذا الإسناد                                                          |
| ٩  | - شرح هذا الحديث                                                             |
| ١. | - مسألتان تتعلقان بهذا الحديث                                                |
| ١. | الأولى : بيان درجته                                                          |
| ١. | الثانية: بيان موضعه عند المصنف                                               |
|    | <ul> <li>حديث عائشة قالت : (لقد رأيتموني معترضة بين يدي رسول الله</li> </ul> |
| ١. | ﷺ يصلى )                                                                     |
| ۱۱ | - رجال إسناد هذا الحديث                                                      |
| ۱۱ | - لطائف هذا الإسناد                                                          |
| ۱۲ | - شرح هذا الحديث                                                             |
| ۱٤ | - مسائل هذا الحديث                                                           |
| ۱٤ | الأولى: بيان درجته                                                           |
| ۱٤ | الثانية: بيان مواضعه عند المصنف                                              |
| ۱٤ | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                            |
| ۱٤ | الرابعة : بيان فوائده                                                        |
|    | * حديث عائشة قالت : (كنت أنام بين يدي رسول الله 雄 ورجلاي                     |
| ۱٤ | نی قبلته )                                                                   |
| ١٥ | - رجال إسناد هذا الحديث                                                      |
| ۱٥ | - لطائف هذا الإسناد                                                          |
| ١٥ | - شرح هذا الحديث                                                             |
| ١٦ | - مسائل هذا الحديث                                                           |
| ۱٦ | الأولى: بيان درجته                                                           |

| ; |  |
|---|--|
|   |  |

| الصف |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| ٦,   | الثانيـة: بيان مواضعه عندالمصنف                                |
| ٦.   | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                              |
|      | * حديث عائشة أنها قالت : ( فقدت النبي ﷺ ذات ليلة فجعلت أطلبه   |
| ١٦.  | بيدي)                                                          |
| ۱۷   | - رجال إسناد هذا الحديث                                        |
| ۱۹   | - لطائف هذا الإسناد                                            |
| ۱۹   | - شرح هذا الحديث                                               |
| ۲ ٤  | - مسائل هذا الحديث                                             |
| ٤ ۲  | الأولى : بيان درجته                                            |
| ۲ ٤  | الثانية: بيان مواضعه عند المصنف                                |
| 3 7  | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                              |
| 3 7  | الرابعة : بيان فوائده                                          |
| ۲٦   | [ ترك الوضوء من القبلة ]                                       |
|      | ا حديث عائشة رضي الله عنها ( أن النبي ﷺ كان يقبِّل بعض أزواجه  |
| ۲٦:  | ثم يصلي ولا يتوضأ)                                             |
| ۲۷   | رجال إسناد هذا الحديث                                          |
| ۲۷   | لطائف هذا الإسناد                                              |
| ۲۸   | شرح هذا الحديث                                                 |
| ٣٢   | مسائل هذا الحديث                                               |
| ٣٢   | الأولى : بيان درجته                                            |
| ٣٢   | الثانية : بيان مواضعه عند المصنف                               |
| ٣٢   | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                              |
| ٣٣   | الرابعة : بيان فوائده                                          |
| ٣٣   | الخامسة : بيان اختلاف العلماء في انتقاض الوضوء بلمس النساء     |
| ٤٧   | [ باب الوضوء مما غيرت النار ]                                  |
|      | حديث أبي هريرة قال : ( سمعت رسول الله عَلَمْ يقول : توضئوا مما |
| ٤٧   | مست النار)                                                     |
|      |                                                                |

|      | - 1TV    | رس القو كو غات                                                             |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| سفحة | JE .,    |                                                                            |
| ٤٩   |          | - لطائف هذا الإسناد                                                        |
| ۰٥   |          | - شرح هذا الحديث                                                           |
| ۰٥   |          | - مسائل هذا الحديث                                                         |
| ۰٥   |          | الأولى : بيان درجته                                                        |
| ۰٥   |          | الثانية : بيان موضعه من هذا الكتاب                                         |
| ۰ ه  |          | الثالثة: بيان من أخرجه مع المصنف                                           |
|      | يئوا مما | * حديث أبي هريرة قال : ( سمعت رسول الله ﷺ يقول : توض                       |
| ٥١   |          | مست النار)                                                                 |
| ٥١   |          | - رجال إسناد هذا الحديث                                                    |
| ٥٢   |          | - لطائف هذا الإسناد                                                        |
| ٥٣   |          | - شرح هذا الحديث                                                           |
|      | روء مما  | * حديث أبي هريرة ( أني سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالوض                         |
| ٥٣   |          | مست النار )                                                                |
| ٤٥   |          | - رجال إسناد هذا الحديث                                                    |
| ٥٦   |          | - لطائف هذا الإسناد                                                        |
| ٥٧   |          | - شرح هذا الحديث                                                           |
|      | צ עלי    | <ul> <li>حديث ابن عباس (أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلا</li> </ul>     |
| ۸٥   |          | النار مسته)                                                                |
| ٥٨   |          | - رجال إسناد هذا الحديث                                                    |
| ٦1   |          | - لطائف هذا الإسناد                                                        |
| 77   |          | - شرح هذا الحديث                                                           |
| ٦٥   |          | * حديث أبي هريرة (أن رسول الله كاق قال: توضئوا مما مست اا                  |
| ٦٥   |          | - رجال إسناد هذا الحديث                                                    |
| ٦٧   |          | رباق مذا الإسناد                                                           |
| ٦٧   |          | • تنبه•                                                                    |
| ٦٧   |          | • تنبيه آخر                                                                |
| ٦٨   |          | * صبيه احمر<br>* حديث أبي أيوب قال : ( قال النبي ﷺ توضئوا مما غيرت النار ) |
| ١٨   |          |                                                                            |
| 1/   |          | ٠ تسه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |

| شرح سنـن النسا |  | <br>٠. |
|----------------|--|--------|
|                |  |        |

| ٦٩  | • تنبيه آخر                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ٦,٩ | • تنبيه آخر                                                       |
| ٦٩  | * حديث أبي طلحة ( أن رسول الله ﷺ قال : توضئوا مما غيرت النار )    |
| ٧٠  | - رجال إسناد هذا الحديث                                           |
| ٧٢  | - لطائف هذا الإسناد                                               |
| ٧٢  | * حديث أبي طلحة ( أن النبي كله قال : توضئوا مما أنضجت النار )     |
| ٧٣  | - رجال إسناد هذا الحديث                                           |
| ٧٥  | - شرح هذا الحديث                                                  |
|     | * حديث زيد بن ثابت قال : (سمعت رسول الله ﷺ يقول : توضئوا          |
| ٧٦  | مما مست النار )                                                   |
| ٧٦  | - رجال إسناد هذا الحديث                                           |
| ٧٩  | - لطائف هذا الإسناد                                               |
|     | * حديث أم حبيبة ( توضأ يا ابن أختي فإن رسول الله ﷺ قال : توضئوا   |
| ٧٩  | مما مست النار )                                                   |
| ۸٠  | - رجال إسناد هذا الحديث                                           |
| ۸١  | - لطائف هذا الإسناد                                               |
| ۸١  | - شرح هذا الحديث                                                  |
|     | * حديث أم حبيبة ( فإني سمعت رسول الله كالله على يقول : توضئوا مما |
| ۸۳  | مست النار)                                                        |
| ۸۳  | - رجال إسناد هذا الحديث                                           |
| ۸۳  | ۰ تنیهات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                     |
| ۸٥  | [ باب ترك الوضوء مما غيرت النار ]                                 |
|     | * حديث أم سلمة ( أن رسول الله كل أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى     |
| ۸٥  | الصلاة )                                                          |
| ۸٥  | - رجال إسناد هذا الحديث                                           |
| ۸۸  | - لطائف هذا الإسناد                                               |
| ٨٩  | - شرح هذا الحديث                                                  |
| ٨٩  | * حديث أم سلمة (أن النبي 🎏 كان يصبح جنبا من غير احتلام)           |
|     |                                                                   |
|     |                                                                   |

|       | الموضوعات تسم                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة  | 779                                                                                             |
| ٩.    | جال إسناد هذا الحديث                                                                            |
| 97    | الله هذا الإسناد                                                                                |
| 97    | رح هذا الحديث                                                                                   |
| 94    | سائل هذا الحديث                                                                                 |
| 94    |                                                                                                 |
| 98    | الثانية : بيان مواضعه عند المصنف                                                                |
| 98    | الثالثة: بيان من أخرجه مع المصنف                                                                |
| 9.8   | الرابعة: ذكر مذاهب العلماء فيمن أصبح جنبا هل يصح صومه أم لا؟                                    |
|       | مديث ابن عباس قال: (شهدت رسول الله أكل خبزا و لحما ثم قام                                       |
| 97    |                                                                                                 |
| 97    | الى الصلاة ولم يتوضأ )                                                                          |
|       | عي الساد هذا الحديث                                                                             |
| ٩٨    | رح هذا الحديث                                                                                   |
| ٩٨    | سائل هذا الحديث                                                                                 |
| ٩٨    | الأولى : بيان درجته                                                                             |
| ٩٨    | الثانية : بيان مواضعه عند المصنف                                                                |
| 9.8   | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                                               |
|       | مديث جابر بن عبد الله (كان آخر الأمرين من رسول الله ت ترك                                       |
| 99    | له ضوء مما مست النار)لوضوء مما مست النار)                                                       |
| 99    | جال إسناد هذا الحديث                                                                            |
| ١     | طائف هذا الإسناد                                                                                |
| ١٠١   | سرح هذا الحديث                                                                                  |
| ١٠١   | سائل هذا الحديث                                                                                 |
| ١.١   | الأولى : بيان درجته                                                                             |
| 1.1   | الا والسى : بيان درجمه الشمال الشائد : بيان مواضعه عند المصنف الشمالية : بيان مواضعه عند المصنف |
|       | التاسية . بيان مواضعة عبد المصنف                                                                |
| 1 - 1 | الثالثة: بيان من أخرجه مع المصنف                                                                |
|       | الرابعة: ذكر إعلال بعض المحدثين حديث جابر هذا                                                   |
| 1.4   | الحنامسة: بيان مذاهب العلماء في إيجاب الوضوء مما مست النار وعدمه                                |

السادسة : ذكر حديثي الوضوء من أكل لحوم الإبل .....

| شرج سنر |  | ٠. |  |
|---------|--|----|--|
|         |  |    |  |
|         |  |    |  |

| شرج سنن النسائس                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| العندة                                |                                 |
| ماء في الوضوء من لحوم الإبل ١١١       | السابعة : بيان اختلاف العا      |
| ن السويق ] ١١٣                        | [ المضمضة مر                    |
| ترج مع رسول الله ﷺ عام خيبر حتى       | * حديث سويد بن النعمان ( أنه خ  |
| 117                                   |                                 |
| 118                                   | - رجال إسناد هذا الحديث         |
| 110                                   | - لطائف هذا الإسناد             |
| 110                                   | - شرح هذا الحديث                |
| 11V                                   | - مسائل هذا الحديث              |
| 11Y                                   | الأولى : بيان درجته             |
| لصنفلمنت                              | الثانية : بيان مواضعه عند ا     |
| المصنفا                               | الثالثة : بيان من أخرجه مع      |
|                                       | الرابعة : بيان فوائده           |
| سن اللبن ] ١٢٠                        | [المضمضة                        |
| شرب لبنا ثم دعاء بماء فتمضمض ) ١٢٠    | * حديث ابن عباس ( أن النبي ﷺ    |
| 17.                                   | - رجال إسناد هذا الحديث         |
| 177                                   |                                 |
| 177                                   | - شرح هذا الحديث                |
| 177                                   | - مسائل هذا الحديث              |
| 177                                   | الأولى : بيان درجته             |
| المصنفا                               | الثانية : بيان مواضعه عند       |
| م المصنف                              | الثالثة : بيان من أخرجه م       |
| أني الفتح في حديث ابن عباس  ١٢٤       | الرابعــة : بيان ما قاله الحافظ |
|                                       | الخامسة : بيان فوائده           |
| ا مضمضوا من اللين ؟١٢٤                | السادسة : حديث ابن ماجه         |
| ل وما لا يوجبه ]                      | [ ذكر ما يوجب الغسا             |
| إذا أسلم ] ١٢٦                        | [ غسل الكافر                    |
| فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر) ١٢٧ | *حديث قيس بن عاصم (أنه أسلم     |
|                                       | - رجال إسناد هذا الحديث         |
|                                       |                                 |

|        | فمارس الموضوعات                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| الصفدة | 781                                                                             |
| 114    | - لطائف هذا الإسناد                                                             |
| 174    | - شرح هذا الحديث                                                                |
| 1      | - مسائل هذا الحديث                                                              |
| 11.    | الأولى: بيان درجته                                                              |
|        | الـثانية : بيان مواضعه عند المصنف                                               |
|        | الثالـــــــــة : بيان من أخرجه مع المصنف                                       |
|        | الرابعة : بيان فوائده                                                           |
|        | الخامسة : بيان اختلاف العلماء في وجوب الغسل على من أسلم وعدمه                   |
| ۲۳     | [ تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم ]                                           |
|        | <ul> <li>حديث أبي هريرة يقول: (إن ثمامة بن أثال الحنفي انطلق إلى نخل</li> </ul> |
|        | قريب من المسجد فاغتسل)                                                          |
|        | - رجال إسناد هذا الحديث                                                         |
|        | - لطائف هذا الإسناد                                                             |
| ۱۳٤    | - شرح هذا الحديث                                                                |
|        | - مسائل هذا الحديث                                                              |
|        | الأُولى : بيان درجته                                                            |
|        | الثانية: بيان مواضعه عند المصنف                                                 |
| ۱٤١    | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                               |
| 131    | الرابعة : بيان فوائده                                                           |
| ١٤٤    | [ الغسل من مواراة المشرك ]                                                      |
|        | * حديث على رضي الله عنه (أنه أتى النبي 🦥 فقال: إن أبا طالب                      |
|        | مات)                                                                            |
| ١٤٤    | - رجال إسناد هذا الحديث                                                         |
|        | - لطائف هذا الإسناد                                                             |
| ١٤٦    | - شرح هذا الحديث                                                                |
| ۸٤۸    | - مسائل هذا الحديث                                                              |
| ۸٤۸    | الأُولـــــى : بيان درجته                                                       |
| ١ ٢ ٨  | الفيلة في الأممان موجود المريقي                                                 |

| ئبر | النسا | سنن | شرج |
|-----|-------|-----|-----|
|     |       |     |     |

| et em                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| الثــالثـة : بيان من أخرجه مع المصنف                                |  |
| الرابعة : بيان ما قاله الحافظ في التلخيص في حديث على هذا ١٤٨        |  |
| الخامسة : بيان فوائد هذا الحديث                                     |  |
| السادسة : بيان مذاهب العلماء في غسل الكافر ودفنه١٥٠                 |  |
| [ باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان ]                               |  |
| * حديث أبي هريرة ( أن رسول الله كله قال : إذا جلس بين شعبها         |  |
| الأربع)١٥١                                                          |  |
| - رجال إسناد هذا الحديث                                             |  |
| - لطائف هذا الإسناد                                                 |  |
| - شرح هذا الحديث                                                    |  |
| - مسائل هذا الحديث                                                  |  |
| الأولى: بيان درجته                                                  |  |
| الثانية : بيان مواضعه عند المصنف                                    |  |
| الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                   |  |
| الرابعة : بيان مذاهب العلماء في حكم من أولج ولم ينزل ١٥٦            |  |
| ٠ تنبيهان٠٠٠                                                        |  |
| * حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ﷺ قال : إذا قعد بين شعبها الأربع    |  |
| ثم اجتهد)                                                           |  |
| - رجال إسناد هذا الحديث                                             |  |
| - لطائف هذا الاسناد                                                 |  |
| · بيان النسائي للخطأ الواقع في هذا السند                            |  |
| إلى الغيل من المني ]                                                |  |
| * حديث على رضى الله عنه قال : (كنت رجلا مذاء فقال لي رسول           |  |
| الله ﷺ : إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك)                                 |  |
| - رجال إسناد هذا الحديث                                             |  |
| - لطائف هذا الإسناد                                                 |  |
| - شرح هذا الحديث                                                    |  |
| عدر ما الله على رضى الله عنه قال: (كنت رجلا مذاء فسألت النبي ﷺ) ١٧٢ |  |
| پ حدیث می رسی                                                       |  |

|      | عارض الموطوعات                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------|
|      | 188"                                                            |
|      | - رجال إسناد هذا الحديث                                         |
|      | - مسائل هذا الحديث                                              |
| 140  | الأولـــى : بيان درجته                                          |
|      | الشانية: بيان مواضعه عند المصنف                                 |
| ۱۷٥  | الشالشة: بيان من أخرجه مع المصنف                                |
| ۱۷٦  | الرابعة : بيان فوائده                                           |
| ۱۷٦. | الخامسة : بيان مذاهب العلماء في وجوب الغسلُ بخروج المني         |
| ۱۷۷  | ٠ ﴿ خَاتَمَةً ﴾ في لغات المني                                   |
| ۱۷۸  | [ غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ]                       |
|      | * حديث أنس ( أن أم سليم سألت رسول الله 🏶 عن المرأة ترى في       |
| ۱۷۸  | منامها)                                                         |
| ۱۷۸. | - رجال إسناد هذا الحديث                                         |
| ۱۸۱  | - لطائف هذا الإسناد                                             |
|      | - شرح هذا الحديث                                                |
| ۱۸۳  | - مسائل هذا الحديث                                              |
| ۱۸۳  | الأولى : بيان درجته                                             |
| ۱۸۳  | الثانية: بيان مواضعه عند المصنف                                 |
| ۱۸۳  | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                               |
| ۱۸٤  | * حديث عائشة (أن أم سليم كلّمت رسول الله علله وعائشة جالسة)     |
|      | - رجال إسناد هذا الحديث                                         |
| ۱۸٥  | - لطائف هذا الإسناد                                             |
|      | - شرح هذا الحديث                                                |
| ۱۹۳  | - مسائل هذا الحديث                                              |
| 198  | الأولى : بيان درجته                                             |
|      | الثانية: بيان مواضعه عند المصنف                                 |
| ۱۹۳  | الشالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                               |
|      | * حديث أم سلمة (أن امرأة قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من |
| 100  | الحن)                                                           |

| الصفحة | 166                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 195    | - رجال إسناد هذا الحديث                                        |
| 198    | - لطائف هذا الإسناد                                            |
| 198    | - شرح هذا الحديث                                               |
|        | - مسائل هذا الحديث                                             |
| 197    | الأولىي : بيان درجته                                           |
| 197    | الشانية : بيان مواضعه عند المصنف                               |
| 197    | الشالــــثة : بيان من أخرجه مع المصنف                          |
|        | الرابعة : ذكر الخلاف في المرأة المراجعة هل هي عائشة أم أم سلمة |
| 197    | رضى الله عنهما ؟                                               |
|        | الخامسة : ذكر أختلاف ألفاظ هذا الحديث                          |
|        | السادسة : بيان فوائد هذا الحديث                                |
| ۲٠٠    | السابعة: بيان مذاهب العلماء في حكم الاحتلام                    |
|        | * حديث خولة بنت حكيم قالت : (سألت رسول الله كل عن المرأة       |
| 1 • 1  | تحتلم في منامها )                                              |
| ۲۰۱    | - رجال إسناد هذا الحديث                                        |
| ۲۰۳    | - لطائف هذا الإسناد                                            |
| ٤ • ٢  | - مسائل هذا الحديث                                             |
| ۲۰٤    | الأولى : بيان درجته                                            |
| ۲ • ٤  | الثانية : بيان موضعه عند المصنف                                |
| ۲ • ٤  | الثالثة: بيان من أخرجه مع المصنف                               |
| ۲۰٤    | الرابعة : أنه وقع السؤال عن غير أم سليم                        |
| ۲٠٥    | [ باب الذي يحتلم ولا يرى الماء ]                               |
| ۲۰٥    | * حديث أبي أيوب عن النبيصقال : ( الماء من الماء )              |
| ۲٠٥    | - رجال إسناد هذا الحديث                                        |
| ۲۰۷.   | - لطائف هذا الإسناد                                            |
| ۲.۷    | - شرح هذا الحديث                                               |
| ۲•۸    | - مسائل هذا الحديث                                             |
| ۲•۸    | الأولى : بيان درجته                                            |

|       | 760                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| لدفحة | 710                                                                |
|       | الثانسية : بيان مواضعه عند المصنف                                  |
| ۲ • ۸ | الثالثـة : بيان من أخرجه مع المصنف                                 |
| 4 • 9 | [ باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة ]                            |
|       | * حديث أنس قال : (قال رسول الله ﷺ: ماء الرجل غليظ أبيض             |
| ۲ • ۹ | وماء المرأة رقيق أصفر)                                             |
| ۲ • ۹ | - رجال إسناد هذا الحديث                                            |
| ۲۱.   | - لطائف هذا الإسناد                                                |
| ۲۱.   | - شرح هذا الحديث                                                   |
|       | - مسائل هذا الحديث                                                 |
| ۲۱۱   | الأُولى : بيان درجته                                               |
|       | الثانية : بيان مواضعه عند المصنف                                   |
| ۲۱۱   | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                  |
| 111   | الرابعة : بيان ما ذكر النووي في الفرق بين صفات المني والمذي والودي |
| 118   | [ ذكر الاغتسال من الحيض ]                                          |
| ۲۱۶   | * حديث فاطمة بنت قيس ( أنها أتت النبي ﷺ فذكرت أنها تستحاض )        |
| 710   | - رجال إسناد هذا الحديث                                            |
| ۲۱.   | - لطائف هذا الإسناد                                                |
|       | - شرح هذا الحديث                                                   |
|       | - مسائل هذا الحديث                                                 |
| **    | الأولى : بيان درجته                                                |
| **    | الثانية: بيان مواضعه عند المصنف                                    |
| **    | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                  |
| **    | الرابعة : بيان فوائده                                              |
| **    | * حديث عائشة (أن النبي ﷺ قال : إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة) ٣   |
| 44    | - رجال إسناد هذا الحديث                                            |
| **    | - لطائف هذا الإسناد                                                |
| **    | - شرح هذا الحديث                                                   |
|       | * حديث عائشة قالت : (استحيضت أم حسة بنت حجش سيو سندن) v            |

| *                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181-                                                                                                              |
| - رجال إسناد هذا الحديث                                                                                           |
| - لطائف هذا الإسناد                                                                                               |
| - لطائف هذا الإسناد                                                                                               |
| - سرح مدا احديث<br>* حديث عائشة قالت: (استحيضت أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد<br>***                                  |
| الرحمن بن عوف)                                                                                                    |
| - رجال إسناد هذا الحديث                                                                                           |
| - لطائف هذا الإسناد                                                                                               |
| - شرح هذا الحديث                                                                                                  |
| - مسائل هذا الحديث                                                                                                |
| الأولـــــــــــ : بيان درجته                                                                                     |
| الـثانيــة: بيان مواضعه عندالمصنف                                                                                 |
| الشالشة : بيان من أخرجه مع المصنف                                                                                 |
| الله تن الذر العرباط الماء في وحدب الاغتسال على                                                                   |
| الرابعة : يمان مذاهب العلّماء في وجوب الاغتسال على<br>المستحاضة لكل صلاة                                          |
| الستحاصة لكل صارة                                                                                                 |
| الخامسة : ذكر من كن مستحيضات من الصحابيات في زمن النبي الخامسة : ذكر من كن مستحيضات من الصحابيات في زمن النبي ٢٤٤ |
| - 4E 11.1                                                                                                         |
| * حديث عائشة : ( أن أم حبيبة حتنة رسول الله مه وعد عبد                                                            |
| الرحمن بن عوف استحيضت)                                                                                            |
| - رجال إسناد هذا الحديث                                                                                           |
| * حديث عائشة قالت: (استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله على 127                                                     |
| - رجال إسناد هذا الحديث                                                                                           |
| * حديث عائشة قالت: (استفت أم حيية بنت جحش رسول الله \$ ٢٤٦ - رجال إسناد هذا الحديث                                |
| - رجال إسناد هذا الحديث                                                                                           |
| - Idlia , alla -                                                                                                  |
| - شرح هذا الحدث                                                                                                   |
| - شرح هذا الحديث                                                                                                  |
| الله كا)                                                                                                          |
| - رجال إسناد هذا الحديث                                                                                           |
| رجي السد السد السد السد السد السد السد السد                                                                       |

|        | 767                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| الصفحة | 737                                                          |
| 707    | - لطائف هذا الإسناد                                          |
| 704    | - شرح هذا الحديث                                             |
|        | - مسائل هذا الحديث                                           |
|        | الأولـــــى : بيان درجته                                     |
| ٠,٢    | الشانيــة: بيان مواضعه عند المصنف                            |
| ۲٦٠.   | الشالشة: بيان من أخرجه مع المصنف                             |
| 77.    | الـرابــعة : بيان فوائده                                     |
| 177    | الرابعة : بيان فوائده                                        |
|        | السادسة : بيان خلاصة ما ذكر العلامة ابن حزم الظاهري في كتابه |
| 177    | الممتع «المحلى» من أحكام المستحاضة                           |
| ۲۷.    | [ ذكر الأقراء ]                                              |
|        | * حديث عائشة (أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن   |
| ۲۷۰    | ابن عوف وأنها استحيضت لا تطهر )                              |
| 177    | - رجال إسناد هذا الحديث                                      |
| 277    | - لطائف هذا الإسناد                                          |
| 474    | - شرح هذا الحديث                                             |
| 478    | • تسمان                                                      |
|        | سيها الله الله الله الله الله الله الله ا                    |
| 444    | فسألت النبي ﷺ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| 277    | - رجال إسناد هذا الحديث                                      |
| ۲۷۸    | ۰ تنبیه                                                      |
|        | * حديث عروة (أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله  |
| 444    | 🛎 فشكت إليه الدم)                                            |
|        | - رجال إسناد هذا الحديث                                      |
|        | - لطائف هذا الإسناد                                          |
| 717    | - شرح هذا الحديث                                             |
| 418    | ٠ تنبيه                                                      |
|        | * حديث عائشة قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله  |

| شرح |      |  |
|-----|------|--|
|     | 75.4 |  |

| نسائي         | – ۱۶۸ – شرچ سنن ۱۱                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| الصفحة<br>۲۸۶ |                                                                  |
|               | , i                                                              |
| 440           | - رجال إسناد هذا الحديث                                          |
| 440           | - لطائف هذا الإسناد                                              |
| 440           | • تنبيه                                                          |
| 777           | [ ذكر اغتسال المستحاضة ]                                         |
|               | * حديث عائشة ( أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله 🍇 قيل لها      |
|               | إنه عرق عاند)                                                    |
| 7.7.7         | - رجال إسناد هذا الحديث                                          |
| 444           | - لطائف هذا الإسناد                                              |
| 444           | - شرح هذا الحديث                                                 |
| 444           | - مسائل هذا الحديث                                               |
| 444           | الأولى : بيان درجته                                              |
| 444           | الثانية : بيان مواضعه عند المصنف                                 |
|               | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                |
|               | الرابعة : بيان ما قاله البيهقي في هذا الحديث في السنن الكبرى ··· |
| 797           | [ باب الاغتسال من النفاس ]                                       |
| 797           | *حديث جابر بن عبد الله (أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة)     |
| 448           | - رجال إسناد هذا الحديث                                          |
| 490           | - لطائف هذا الإسناد                                              |
| 190           | - شرح هذا الحديث                                                 |
| 491           | - مسائل هذا الحديث                                               |
|               | الأولى : بيان درجته                                              |
|               | الثانية : بيان مواضعه عند المصنف                                 |
|               | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                |
| 444           |                                                                  |
| 799           |                                                                  |
|               | 50-4-0200-443                                                    |
|               | * حديث فاطمة بنت أبي حبيش ( أنها كانت تستحاض فقال لها رسول       |

| 134                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| المفدة                                                                                |
| * حديث عائشة ( أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها                             |
| رسول الله ﷺ: إذا كان دم الحيض )                                                       |
| - رجال إسناد الحديث                                                                   |
| - لطائف هذا الإسناد                                                                   |
| - شرح هذا الحديث                                                                      |
| - مسائل هذا الحديث                                                                    |
| الأولى : بيان درجته                                                                   |
| الثانيــة : بيان فوائده                                                               |
| الثالثة: بيان ما قال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن عن                              |
| الثالثة : بيان ما قال العلامة ابن القيم في تهذيب السن عن<br>حديث عروة عن فاطعة        |
| * حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (استحيضت فاطمة بنت أبي                              |
| حبيش فسألت النبي على الله على النبي الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| - رجال إسناد هذا الحديث                                                               |
| - لطائف هذا الإسناد                                                                   |
| <ul> <li>حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (قالت فاطمة بنت أبي</li> </ul>                |
| حبيش: يا رسول الله ، لا أطهر أفأدع الصلاة)                                            |
| <ul> <li>حديث عائشة (أن بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني لا أطهر</li> </ul>       |
| أنأترك الصلاة)                                                                        |
| - رجال إسناد هذا الحديث                                                               |
| - مسائل هذا الحديث                                                                    |
| الأولى: بيان درجته                                                                    |
| الثانية : بيان مواضعه عند المصنف                                                      |
| الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                                     |
| [ النهى عن اغتسال الجنب في الماء الدائم ]                                             |
| * حديث أبي هريرة قال : ( قال رسول الله كلفة : لا يغتسل أحدكم في                       |
| الماء الدائم وهو جنب)                                                                 |
| - رجال إسناد هذا الحديث                                                               |
|                                                                                       |

| شرج سنـن النسائي |       |
|------------------|-------|
| error I          | - 200 |

| المغا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - شرح هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - مسائل هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الأولى: بيان درجته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الثانية : بيان مواضعه عند المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الرابعة : بيان فوائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [ باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه ] ٣٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| * حديث أبي هريرة ( أن رسول الله كل قال : لا يبولن أحدكم في الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الراكد ثم يغتسل منه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - رجال إسناد هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - لطائف هذا الإسناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - شرح هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - مسائل هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الأولى : بيان درجته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الثانية: بيان مواضعه عند المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [ باب ذكر الاغتسال أول الليل ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * حديث غضيف بن الحارث ( أنه سأل عائشة رضي الله عنها أيّ الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كان يغتسل رسول الله 🛎)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - رجال إسناد هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - لطائف هذا الإسناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - شرح هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - شرح هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - مسائل هذا الحديث مسائل هذا الحديث المسائل هذا الحديث المسائل الأولى : بيان درجته المسائل |
| - مسائل هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| العفدة |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 377    | [ الاغتسال أول الليل وآخره ]                                                |
|        | <ul> <li>حديث غضيف بن الحارث قال : ( دخلت على عائشة رضي الله</li> </ul>     |
| 377    | عنها فسألتها )                                                              |
| 377    | - رجال إسناد هذا الحديث                                                     |
| 227    | [ باب ذكر الاستتار عند الاغتسال ]                                           |
|        | <ul> <li>عديث أبي السمح قال (كنت أخدم رسول الله فكان إذا أراد أن</li> </ul> |
|        | يغتسل)                                                                      |
| ۲۳٦    | - رجال إسناد هذا الحديث                                                     |
| ۳۳۸    | - لطائف هذا الإسناد                                                         |
| ۲۳۸    | - شرح هذا الحديث                                                            |
| ۳٤٠    | - مسائل هذا الحديث                                                          |
|        | الأولى : بيان درجته                                                         |
| ٣٤٠    | الثانية: بيان مواضعه عند المصنف                                             |
|        | الشالـثة: بيان من أخرجه مع المصنف                                           |
| ۳٤٠.   | الرابعة : بيان فوائده                                                       |
| ۳٤.    | الخامسة : بيان أقوال أهل العلم في ستر العورة                                |
|        | * حديث أم هانئ رضي الله عنها ( أنها ذهبت إلى النبي ﷺ يوم الفتح              |
|        | فوجدته يغتسل)                                                               |
| 333    | - رجال إسناد هذا الحديث                                                     |
| 455    | - لطائف هذا الإسناد                                                         |
| 455    | - شرح هذا الحديث                                                            |
| 34     | - مسائل هذا الحديث                                                          |
|        | الأولى : بيان درجته                                                         |
|        | الشانيــة : بيان مواضعه عند المصنف                                          |
| 451    | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                           |
| ۴٤٨    | الرابعــة : بيان فوائده                                                     |
| ۴٤٨    | الخامسة : بيان اختلاف العلماء في روايات الباب                               |
| 484    | السادسة : بيان اختلاف العلماء في نوعية هذه الصلاة                           |

| الصفحة | (0)                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 301    | [ باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل ]                  |
| ۲٥١    | * حديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله الله على كان يغتسل بمثل هذا) |
|        | - رجال إسناد هذا الحديث                                               |
|        | - لطائف هذا الإسناد                                                   |
|        | - شرح هذا الحديث                                                      |
| ٤٥٣    | - مسائل هذا الحديث                                                    |
| ٤٥٣    | الأولى : بيان درجته                                                   |
| ٤٥٣    | الثانيـة : بيان مواضعه عند المصنف                                     |
| 307    | الثالثة : بيان فوائده                                                 |
|        | * حديث أبي سلمة يقول : ( دخلت على عائشة رضي الله عنها                 |
| 300    | وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي 🎏 🗠                             |
|        | - رجال إسناد هذا الحديث                                               |
| ۲٥٦    | - لطائف هذا الإسناد                                                   |
|        | - شرح هذا الحديث                                                      |
| ٣٥٨    | - مسائل هذا الحديث                                                    |
| ٣٥٨    | الأولى : بيان درجته                                                   |
| ۲٥٨    | الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له                                    |
| ٣٥٨    | الثالثة : بيان من أخرجه                                               |
| 309    | الرابعة : بيان فوائده                                                 |
|        | * حديث عائشة أنها قالت : (كان رسول الله الله عنسل في القدح وهو        |
|        | الفرق)                                                                |
| 309    | - رجال إسناد هذا الحديث                                               |
| ۳7.    | - لطائف هذا الإسناد                                                   |
| ۳٦٠    | - شرح هذا الحديث                                                      |
| 411    | - مساتل هذا الحديث                                                    |
| 411    | الأولى : بيان درجته                                                   |
| 777    | الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له                                    |
|        | الثالثة: بيان من أخرجه مع المصنف                                      |

| 7.49                                                           |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| العندة                                                         |                  |
| بعة : بيان فوائده                                              | الوا             |
| له أنس بن مالك يقول : (كمان رسول الله ﷺ يتوضأ بمكوك            | * حديث           |
| ل بخمس مكاكي)ل بخمس مكاكي                                      | ويغتس            |
| إسناد هذا الحديث                                               | - رجال           |
| ، هذا الإسناد                                                  | - لطائف          |
| مذا الحديث                                                     | - شرح ه          |
| هذا الحديث                                                     |                  |
| ولى : بيان درجته                                               | الأو             |
| نية : بيان مواضع ذكر المصنف له                                 | الثان            |
| لـثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                 | الثانا           |
| ، جابر بن عبد الله قال : ( يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ٣٦٥ | * حديث           |
| 770                                                            | ماء)             |
| إسناد هذا الحديث                                               | - رجال           |
| ، هذا الإسناد                                                  | – لطائف          |
| سنا الحديث                                                     | – شرح ه          |
| هذا الحديث                                                     | - مسائل          |
| رلى : بيان درجته                                               | الأو             |
| يــة : بيان مواضع ذكره عند المصنف                              | الثان            |
| الله : بيان من أخرجه مع المصنف                                 |                  |
| بعة : بيان فوائده                                              |                  |
| اب ذكر الدلالة على أنه لا توقيت في ذلك ] ٣٦٩                   | [ب               |
| ، عائشة رضي الله عنها قالت : (كنتُ أغتسل أنا ورسول الله        | * حديث           |
| إناء واحد)                                                     | متابغه<br>علاقطة |
| إسناد هذا الحديث                                               | - رجال           |
| هذا الإسناد                                                    |                  |
| TV1                                                            | • تنبيه ٠٠       |
| ر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد ] ٣٧٢             | [ باب ذک         |
| عائشة رضيه الله عنها ( أن رسول الله ﷺ كان بغتسا، وأنا من       | * حدث            |

| شرج سنن النس | ٠. |  |
|--------------|----|--|
|              |    |  |

|                          | 105                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| العفية<br>٣٧٢            | إناء واحد)                                            |
| TVY                      |                                                       |
|                          | - حديث عائشة قالت : (كنت أغتسل أنا ورسول الله عليه    |
|                          | من الجنابة )                                          |
| ۳۷۳                      | - رجال إسناد هذا الحديث                               |
|                          | - لطائف هذا الإسناد                                   |
| ۳۷٤                      | · شرح هذا الحديث                                      |
| م الإناء) ١٧٤ (مانيانة ع | · حديث عائشة رضى الله عنها (لقد رأيتني أنازع رسول الل |
|                          | - رجال إسناد هذا الحديث                               |
| ۳۷٤                      | - لطائف هذا الإسناد                                   |
| إناء واحد). ٣٧٥          | ا حديث عائشة قالت (كنت أغتسل أنا ورسول الله كالممن    |
| ۳۷٦                      | - رجال إسناد هذا الحديث                               |
| واحد، ٣٧٦                | نديث ميمونة « أنها كانت تغتسل ورسول الله ﷺ من إناء و  |
|                          | جال هذا الإسناد                                       |
| ٣٧٩                      | - لطائف هذا الإسناد                                   |
| ۳۸۰                      | شرح هذا الحديث                                        |
| ۳۸۰                      | · مسائل هذا الحديث                                    |
| ۳۸۰ ِ                    | الأولى : بيان درجته                                   |
| ۳۸۰                      | الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له                    |
| ۳۸۰                      | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                     |
|                          | » حديث أم سلمة (أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة         |
| ۳۸۱                      | قالت: نعم إذا كانتِ كيِّسة ، رأيتني )                 |
| ۳۸۱                      | - رجال إسناد هذا الحديث                               |
| TAY                      | - لطائف هذا الإسناد                                   |
| ۳۸۳                      | · شرح هذا الحديث ·······                              |
| <b>"</b> ለን              | - مسائل هذا الحديث                                    |
|                          | ں<br>الأولى : بيان درجته                              |
| جه۲۸٦                    | الثانية: بيان مواضعه عند المصنف ومن أخرجه أخر-        |

|     | 100                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | 700                                                                           |
|     | الشالثة : بيان فوائده                                                         |
| ۳۸۷ | [ باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب ]                                      |
|     | * حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل قال ( نهي رسول الله كان                      |
| ۳۸۷ | يمشط أحدنا كل يوم)                                                            |
| ۲۸۸ | - رجال إسناد هذا الحديث                                                       |
| ۳۸۹ | - لطائف هذا الإسناد                                                           |
| ۳۸۹ | - شرح هذا الحديث                                                              |
|     | - مسائل هذا الجديث                                                            |
| 397 | الأولى : بيان درجته                                                           |
| ۳۹۳ | الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له                                            |
| ۳۹۳ | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                             |
| ۳۹۳ | الرابعة : بيان فو ائده                                                        |
| 490 | [ باب الرخصة في ذلك ]                                                         |
|     | <ul> <li>حديث عائشة قالت : (كنت أغتسل أنا ورسول الله كمن إناء واحد</li> </ul> |
| 490 | يبادرني وأبادره)                                                              |
|     | - رجال إسناد هذا الحديث                                                       |
| 447 | - لطائف هذا الإسناد                                                           |
| 441 | - شرح هذا الحديث                                                              |
|     | - مسائل هذا الحديث                                                            |
|     | الأولــــــى: بيان درجته                                                      |
| ۳۹۸ | الثانية: بيان مواضعه عند المصنف                                               |
|     | الشالشة : بيان من أخرجه مع المصنف                                             |
|     | الرابعـــة : بيان فوائده                                                      |
|     | الخامسة : بيان مذاهب العلماء في تطهر كل واحد من الرجل                         |
| 499 |                                                                               |
| ٤٠٢ | [ باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها ]                                 |
| ٤٠٢ | * حديث أم هانئ (أن رسول الله القاعتسل هو وميمونة من إناء وحد)                 |
| ٤٠٣ | - رجال إسناد هذا الحديث                                                       |

| سنـن النه | شرج |  |  |  |  |
|-----------|-----|--|--|--|--|
|           |     |  |  |  |  |

| شرج سنـن النسائم                           |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| المفت                                      | 101-                             |
| ξ·ξ                                        |                                  |
| <b>{+</b> {                                |                                  |
| <b>{••</b>                                 | - مسائل هذا الحديث               |
| <b>{ • 0</b>                               | الأولى : بيان درجته              |
| £ • 0                                      | الثانسية : بيان مواضع ذكره ··    |
| المصنفا                                    |                                  |
| £+0                                        | الرابعــة : بيان فوائده          |
| ف إلى اسم شيء غيره                         | الخامسة : بيان أنواع الماء المضا |
|                                            | إباب ترك المرأة نقض ضفر رأسها    |
| ول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي             | * حديث أم سلمة (قالت : يا رس     |
| £.9                                        | أفأنفضها عند غسلها من الجنابة )  |
| £•9                                        | - رجال إسناد هذا الحديث          |
| <b>{</b> 1                                 |                                  |
| £11113                                     |                                  |
| £1£                                        |                                  |
| £1£                                        |                                  |
| صنف ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | الثانسية : بيان مواضعه عند الم   |
| المعنفالمعنف                               |                                  |
| £18                                        |                                  |
| في نقض الشعر عند الاغتسال ١٤               | الخامسة : بيان مذاهب العلماء     |
|                                            | [ باب ذكر الأمر بذلك للحائض      |
|                                            | * حديث عائشة قالت : (خرجناً ،    |
| ٤١٨                                        |                                  |
| £19                                        | - رجال إسناد هذا الحديث          |
| 173                                        |                                  |
| 173                                        |                                  |
| 771                                        |                                  |
| ٤٣١                                        |                                  |

|        | 10V                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | 707                                                                |
| ۱۳٤    | الثانية: بيان مواضعه عند المصنف                                    |
| ٤٣١    | الثالثة : بيان فوائده                                              |
| ٤٣٢    | [ باب غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ]                    |
|        | * حديث عائشة (أن رسول الله كاكان إذا اغتسل من الجنابة وضع له       |
| 23     | الإناء فيصب على يديه)                                              |
| 244    | - رجال إسناد هذا الحديث                                            |
| ٤٣٧    | - لطائف هذا الإسناد                                                |
| ٤٣٧    | - شرح هذا الحديث                                                   |
| ٤٣٩    | - مسائل هذا الحديث                                                 |
| ٤٣٩    | الأُولى : بيان درجته                                               |
| ٤٣٩    | الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له                                 |
|        | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                  |
| ٤٣٩    | الرابعة : بيان فوائده                                              |
| ٤٤٠    | [ باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ]                     |
|        | * حديث عائشة (كان رسول الله ﷺ يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل          |
| ٤٤٠    | فرجه)                                                              |
| ٤٤٠    | - رجال إسناد هذا الحديث                                            |
| ٤٤٤    | [ إزالة الجنب الأذي عن جسده بعد غسل اليدين ]                       |
|        | * حديث عائشة قالت : (كان النبي الله يؤتى بالإناء فيصب على يديه     |
| ٤٤٤    | ثلاثا فيغسلهما)                                                    |
| ٤٤٥    | - رجال إسناد هذا الحديث                                            |
| 227    | [ باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده ]               |
|        | * حديث عائشة ( وصفت عائشة غسل النبي 🏖 من الجنابة قالت : كان        |
| 287    | يغسل يديه ثلاثا)                                                   |
| ٤٤٧    | - رجال إسناد هذا الحديث                                            |
| ६६९    | [ ذكر وضوء الجنب قبل الغسل ]                                       |
| 289    | * حديث عائشة (أن النبي على كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه) |
| 229    | - رحال اسناد هذا الحديث                                            |

| شرج سنن النسا |  |  |
|---------------|--|--|
| سرچ سس اسس    |  |  |

| شرج سنـن النسائم      |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المفحة                | ۸۵۶ —                                                                                                          |
| ٤٥٠                   | لطائف هذا الإسناد                                                                                              |
| ٤٥٠                   | شرح هذا الحديث                                                                                                 |
|                       | - مسائل هذا الحديث                                                                                             |
| ٤٥٦                   | الأولى : بيان درجته                                                                                            |
|                       | الثانية: بيان مواضع ذكره عند المصنف                                                                            |
| ٤٥٦                   | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                                                              |
| ٤٥٦                   | الرابعــة : بيان فوائده                                                                                        |
| وء قبل الغسل ٤٥٦ ٠٠٠٠ | ر.<br>الخامسة : بيان اختلاف العلماء في حكم الوض                                                                |
| £09.                  | [ باب تخليل الجنب رأسه ]                                                                                       |
| عنما عن غسل النس      | حديث عروة قال : (حدثتني عائشة رضي الله ع                                                                       |
|                       | المنابة أنه كان يغسل يديه )                                                                                    |
|                       | رجال إسناد هذا الحديث                                                                                          |
| أسهاد المساه          | رجان إسدة مدا الحديث<br>مديث عائشة (أن رسول الله ﷺ كان يشرّب ر                                                 |
| اِست تم پائنی میت<br> | عديث علي ران رسون الله مه عن يسرب ران المراب الله عن المراب الله عن المراب الله عن المراب الله عن المراب المرا |
|                       | رجال إسناد هذا الحديث                                                                                          |
| [7]                   | رجان إسناد هذا الحديث                                                                                          |
| رأسه ۲۲               | ح هذا الحديث                                                                                                   |
|                       | ي<br>[ باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على                                                                |
| عندرسول الله ﷺ        | حديث جبير بن مطعم قال : ( تماروا في الغسل                                                                      |
| 177                   | فقال بعض القوم)                                                                                                |
| 773                   | رجال إسناد هذا الحديث                                                                                          |
| <b>{7{</b>            | لطائف هذا الإسناد                                                                                              |
| ٤٦٤                   | شرح هذا الحديث                                                                                                 |
| ٤٦٥                   | تنبيه                                                                                                          |
| ٤٦٦                   | مسائل هذا الحديث                                                                                               |
| £77                   | الأولى : بيان درجته                                                                                            |
| ٤٦٦                   | الثانية : بيان مواضع ذكره عند المصنف                                                                           |
| £77                   | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                                                              |
|                       | اللمة: بانفه الامسين                                                                                           |

|              | 101                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| الحفدة<br>٢٩ | [ باب ذكرالعمل في الغسل من الحيض ]                                   |
|              | * حديث عائشة (أن امرأة سألت النبي الله عن غسلها من المحيض)           |
|              | - رجال إسناد هذا الحديث                                              |
| ٤٧١          | - لطائف هذا الإسناد                                                  |
| ٤٧٢          | - شرح هذا الحديث                                                     |
| ٤٧٧          | - مسائل هذا الحديث                                                   |
| ٤٧٧          | الأولى : بيان درجته                                                  |
| ٤٧٧          | الثانية : بيان مواضعه عند المصنف                                     |
| ٤٧٨          | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                    |
|              | الرابعة : بيان فوائده                                                |
| ٤٨٠          | [ باب ترك الوضوء من بعد الغسل ]                                      |
| ٤٨٠          | * حديث عائشة قالت : (كان رسول الله كالله الله الله الله الله الله ال |
| ٤٨٠          | - رجال إسناد هذا الحديث                                              |
|              | - لطائف هذا الإسناد                                                  |
|              | - شرح هذا الحديث                                                     |
|              | - مسائل هذا الحديث                                                   |
|              | الأولى : بيان درجته                                                  |
| ٤٨٧          | الثانية : بيان مواضعه عند المصنف                                     |
| ٤٨٨          | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                    |
|              | [ باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه ]                     |
|              | * حديث ميمونة قالت : (أدنيت لرسول الله المُتَقَاعَسله من الجنابة)    |
| ٤٩٠          | - رجال إسناد هذا الحديث                                              |
|              | - لطائف هذا الإسناد                                                  |
|              | - شرح هذا الحديث                                                     |
| ٤٩٧          | - مسائل هذا الحديث                                                   |
|              | الأولـــــــى : بيان درجته                                           |
|              | الــــثانـــية: بيان مواضعه عند المصنف                               |
| £9A.         | الثيالثية: بيان من أخرجه مع المصنف                                   |

| شرج سنـن النسائم | لنسائم | سنـن ا | شرد |
|------------------|--------|--------|-----|
|------------------|--------|--------|-----|

| 4 | • | _ |
|---|---|---|
|   |   |   |

| الصفحة | 11.                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 899    | الرابعـــة : بيان فوائده                                      |
|        | الخامسة : بيان أقوال أهل العلم في تأخير غسل الرجلين عند       |
| ٥٠٢    | غسل الجسد كله                                                 |
| ٤٠٥    | [ باب ترك المنديل بعد الغسل ]                                 |
| ٤٠٥    | * حديث ابن عباس ( أن النبي الله اغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه )  |
| ٤٠٥    | - رجال إسناد هذا الحديث                                       |
| ٥٠٥    | • فائدة                                                       |
| ٥٠٥    | • تنبيهان                                                     |
| ٥٠٧    | [ باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل ]                           |
|        | * حديث عائشة قالت : (كان النبي ﷺ إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو |
| ٥٠٧    | جنب توضأ )                                                    |
|        | - رجال إسناد هذا الحديث                                       |
| ۸۰۵    | - لطائف هذا الإسناد                                           |
| ٥٠٨    | - شرح هذا الحديث                                              |
|        | - مسائل هذا الحديث                                            |
|        | الأُولى : بيان درجته                                          |
|        | الثانيــة : بيان مواضع ذكره عند المصنف                        |
| ٥٠٩    | الثالثــة : بيان من أخرجه مع المصنف                           |
| ۰۱۰    | الرابعة : بيان فوائده                                         |
| 017    | الخامسة : بيان ما قال الحافظ في التلخيص عن حديث عائشة هذا     |
| ٥١٣    | السادسة : الكلام على حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها       |
| 010    | السابعة : الكلام على قول النسائي : كان النبي الشوقال عمرو الخ |
| ٥١٧    | [ باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل ]            |
| ٥١٧    | * حديث عائشة ( أن رسول الله ككان إذا أراد أن يأكل غسل يديه )  |
| ٥١٧    | - رجال إسناد هذا الحديث                                       |
| ٥١٨    | ۰ تنبیه ۰                                                     |
| 019    | [ باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب ]    |
|        | * حديث عائشة (كان رسول الله كاذ أراد أن ينام وهو جنب توضأ     |

|               | فغارس الموضوعات                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| لصفحة<br>١٩٥٥ | وإذا أراد أن يأكل)                                                            |
| 019           | - رجال إسناد هذا الحديث                                                       |
| ٥٢٠           | ر بال من منابعة المنابع المنابع عنام ]<br>[ باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ] |
|               | * حديث عائشة قالت : (أن رسول الله كاكان إذا أراد أن ينام وهو                  |
| ۰۲۰           | جنب توضأ وضوءه للصلاة)                                                        |
| ٥٢٠           | - رجال هذا الإسناد                                                            |
| ٥٢٠           | ٠ ٠                                                                           |
|               | * حديث ابن عمر ( أن عمر قال : يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟               |
| ٥٢١           | قال: إذا توضأ)                                                                |
| ٥٢١           | - رجال إسناد هذا الحديث                                                       |
| ٥٢٢           | - لطائف هذا الإسناد                                                           |
| ٥٢٣           | [ باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام ]                                 |
|               | * حديث ابن عمر قال : (ذكر عمر لرسول الله الله المانة من                       |
| ٥٢٣           |                                                                               |
| ٥٢٣           | - رجال إسناد هذا الحديث                                                       |
| ٤٢٥           | - لطائف هذا الإسناد                                                           |
| ٤٢٥           | - شرح هذا الحديث                                                              |
| ٥٢٧           | [ باب الجنب إذا لم يتوضأ ]                                                    |
|               | * حديث عليّ رضي الله عنه (عن النبي ﷺ قال : لا تدخل الملائكة بيتا              |
| ٥٢٧           | فيه صورة )                                                                    |
| ٥٢٧           | - رجال إسناد هذا الحديث                                                       |
| ٥٢٩           | - لطائف هذا الإسناد                                                           |
| ۰۳۰           | - شرح هذا الحديث                                                              |
| ١٤٥           | - مسائل هذا الحديث                                                            |
| ٥٤١           | الأولى : بيان درجته                                                           |
| ٥٤٣           | الثانية : بيان مواضعه عند المصنف                                              |
| ٥٤٣           | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                             |
| ۸ <b>۶ ۳</b>  | اللمة في الأرف الالم                                                          |

| النسائى | سنی ا | شرد |  |
|---------|-------|-----|--|
|         |       |     |  |

| انسان  | ۲۶۲                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | - (()                                                            |
| ٥٤٤    | [ باب في الجنب إذا أراد أن يعود ]                                |
| ٤٤٥    | * حديث أبي سعيد (عن النبي تَقَقال : إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ) |
| ٤٤٥    | - رجال إسناد هذا الحديث                                          |
| ٥٤٥    | - لطائف هذا الإسناد                                              |
| ٥٤٦    | - شرح هذا الحديث                                                 |
| ٥٤٦.   | - مسائل هذا الحديث                                               |
|        | الأولى : بيان درجته                                              |
| ٥٤٦    | الثانية: بيان مواضع ذكره عند المصنف                              |
| ٥٤٧    | الشالـثة : بيان من أخرجه مع المصنف                               |
| ٥٤٧    | الرابعة: بيان فوائده                                             |
| ٥٤٨    | الخامسة : بيان الاختلاف في المراد بالوضوء هنا                    |
| ٥٤٨    | السادسة : بيان اختلاف العلماء في حكم هذا الوضوء                  |
| ۰٥٥    | [ باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل ]                             |
|        | * حديث أنس بن مالك ( أن رسول الله ﷺ طاف على نسائه في ليلة        |
| ۰٥٥    | بغسل واحد )                                                      |
| ۰٥٠    | - رجال إسناد هذا الحديث                                          |
| ۱٥٥    | - لطائف هذا الإسناد                                              |
| ۱٥٥    | - شرح هذا الحديث                                                 |
| ۲٥٥    | - مسائل هذا الحديث                                               |
| ۲٥٥    | الأولى : بيان درجته                                              |
| ۲٥٥    | الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له                               |
|        | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                |
|        | الرابعة : في ذكر عدد نسائه 🅳                                     |
| ٥٥٣    | * حديث أنس (أن رسول الله كاكان يطوف على نسائه في غسل واحد)       |
|        | - رجال إسناد هذا الحديث                                          |
| ٥٥٣    | - لطائف هذا الإسناد                                              |
| ٥٥٣    | - شرح هذا الحديث                                                 |
| 000    | - مسائل هذا الحديث                                               |
|        |                                                                  |

|       | فمارس الموضوعات                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
|       | عمارس الموصوعات ٢٦٢٠                                               |
| 000   | الأولىي : بيان درجته                                               |
| 000   | المئانسة: بيان مواضع ذكره عند المصنف                               |
| 000   | الـثالـثة : بيان من أخرجه مع المصنف                                |
| 000   | الرابعة : بيان الفرق بين روآية المصنف وما رواه البخاري             |
| ٥٥٧   | الخامسة : بيان فوائده                                              |
| ۸۵۵   | [ باب حجب الجنب من قراءة القرآن ]                                  |
|       | * حديث عليّ (كان رسول الله كايخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل     |
| ٥٥٨   | معنا اللحم)                                                        |
| ٩٥٥   | - , حال اسناد هذا الحديث                                           |
| ١٢٥   | - لطائف هذا الإسناد                                                |
| ۲۲٥   | - شہ ج هذا الحديث                                                  |
| 078   | - مسائل هذا الحديث                                                 |
| ٥٦٤   | الأول : بيان درجته                                                 |
| ٥٦٧   | الشانية: بيان مواضع ذكر المصنف له                                  |
| ٥٦٧   | الشالشة: بيان من أخرجه مع المصنف                                   |
| ٥٦٧   | الدابعة: بيان فوائده                                               |
| ۸۲٥   | الجنامسة : بيان مذاهب العلماء في قراءة الجنب للقرآن                |
| ۰۷۰   | • خلاصة القول                                                      |
| ٥٧١   | ۱۰ تسه                                                             |
|       | * حديث علي قال : (كان رسول الله ﷺ يقرأ القرآن على كل حال ليس       |
| ٥٧٩   | الجنابة )                                                          |
| ٥٧٩   | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| ۰۸۰   | - رجال إسناد هذا الحديث                                            |
| ٥٨١   | [ باب ماسة الجنب ومجالسته ]                                        |
|       | * حديث حذيفة قال : (كان رسول الله ﷺ إذا لقي الرجل من أصحابه        |
| ٥٨١   | ه حدیث حدیقه ۵۰ . ر ۵۰ رسون ۱۵۰ هم اه مهاره تا بر بن س ۱۳۰۰ می است |
| ٥٨٣   | ماسحة ودعاله)                                                      |
| ۰۸۳ . |                                                                    |
|       |                                                                    |

| شرج | 77 | . 5 |
|-----|----|-----|
|     |    |     |

| شرج سنـن النسائي    | 778                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| 5.5.31              |                                                  |
| ۰۸۳                 | ۰ تنبیه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     |
| ٥٨٣                 | - شرح هذا الحديث                                 |
| ٥٨٥                 | - مسائلِ هذا الحديث                              |
| ٥٨٥                 | الأولى : بيان درجته                              |
|                     | الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له               |
| ۰۸٦۲۸٥              | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                |
| ۰۸٦                 | الرابعة : بيان فوائده                            |
| هوي إلىّ فقلت إني   | * حديث حذيفة (أن النبي ﷺ لقيه وهو جنب فأ         |
| ٥٨٧                 | جنب)                                             |
|                     | - رجال إسناد هذا الحديث                          |
|                     | - لطائف هذا الإسناد                              |
|                     | * حديث أبي هريرة (أن النبي كالقيد في طريق        |
|                     | جنب)                                             |
| ٥٨٩                 | - رجال إسناد هذا الحديث                          |
|                     | - لطائف هذا الإسناد                              |
|                     | - شرح هذا الحديث                                 |
| 097                 | - مسائل هذا الحديث                               |
|                     | الأولـــى : بيان درجته                           |
|                     | الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له               |
| 097                 | الشالشة : بيان من أخرجه مع المصنف                |
|                     | الرابعة : بيان فوائده                            |
| لسلم حيا وميتا و هل | الخامسة: بيان مذاهب العلماء في طهارة ا           |
| 098                 | الكافر نجس أم لا ؟                               |
| 097                 | [ باب استخدام الحائض ]                           |
| المسجد إذ قال: يا   | * حديث أبي هريرة قال : (بينما رسول الله كَتُفَوْ |
|                     | عائشة ناوليني الثوب)                             |
|                     | - رجال إسناد هذا الحديث                          |
|                     | - لطائف هذا الإسناد                              |
|                     |                                                  |

|        | هارس الموضوعات                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| الصفحة | 110                                                          |
| 099.   | - شرح هذا الحديث                                             |
| 7.7.   | - مسائل هذا الحديث                                           |
| 7.7    | الأولى : بيان درجته                                          |
| 7.7.   | الثانية: بيان مواضع ذكر المصنف                               |
| 7.7    | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                            |
| ن      | * حديث عائشة قالت : ( قال رسول الله ﷺ : ناوليني الخُمْرَة مو |
|        | المسجد)                                                      |
| 7.7    | - رجال إسناد هذا الحديث                                      |
| 7.8    | - لطائف هذا الإسناد                                          |
| 7.8    | - شرح هذا الحديث                                             |
| ٦٠٨    | - مسائل هذا الحديث                                           |
| ٦٠٨    | الأولى : بيان درجته                                          |
| ٦٠٨    | الثانيــة : بيان مواضع ذكر المصنف له                         |
| ٦٠٨    | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                            |
| ٦٠٨    | الرابعة : بيان فوائده                                        |
| 11.    | [ باب بسط الحائض الخُمرة في المسجد ]                         |
| ,      | * حديث ميمونة قالت : (كان رسول الله ﷺ يضع رأسه في حج         |
| 71     | إحدانا)                                                      |
| 71     | - رجال إسناد هذا الحديث                                      |
| 711    | - لطائف هذا الإسناد                                          |
| 711    | - شرح هذا الحديث                                             |
| 717    | - مسائل هذا الحديث                                           |
| 717    | الأُولى : بيان درجته                                         |
| 717    | الثانيــة : بيان مواضع ذكر المصنف له                         |
|        | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                            |
|        | الرابعة : بيان فوائده                                        |
| 315    | [ باب الذَّي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض ]      |
| ti     | ه حديث عائشة قالت : (كان أمر بسيار الله الله في حجر احدا     |

| شرج سنن النسائص |   |      |     |
|-----------------|---|------|-----|
| العفية          | _ | _    | 111 |
| - 1 1           | 1 | . 41 | -   |

| المفية                                 |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                        | وهي حائض)                                           |
|                                        | - رجال إسناد هذا الحديث                             |
|                                        | - لطائف هذا الإسناد                                 |
| 710                                    | - مسائل هذا الحديث                                  |
| 710                                    | الأولى : بيان درجته                                 |
| 710                                    | الثَّانية : بيان مواضع ذكر المصنف له                |
| 710                                    | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                   |
| ٠١٥                                    | ۰ تنبیه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        |
| ٠١٥                                    | ٠ تنبيه آخر                                         |
| 717                                    | [ باب غسل الحائض رأس زوجها ]                        |
| معتکف) ۲۱۲                             | * حديث عائشة قالت : (كان النبي كايومئ إلى رأسه وهو  |
| 717                                    | - رجال إسناد هذا الحديث                             |
| ٦١٧                                    | - لطائف هذا الإسناد                                 |
| ٠١٨                                    | - شرح هذا الحديث                                    |
|                                        | - مسائل هذا الحديث                                  |
|                                        | الأولى : بيان درجته                                 |
| ٠٠٠٠٠ ٨١٢                              | الثانية : بيان مواضع ذكر المصنف له                  |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الثالثة: بيان من أخرجه مع المصنف                    |
| ر أسه من                               | * حديث عائشة قالت : (كان رسول الله الله الخرج إلم   |
| 719                                    | المسجد وهو مجاور )                                  |
| 719                                    | - رجال إسناد هذا الحديث                             |
|                                        | - لطائف هذا الإسناد                                 |
|                                        | - مسائل هذا الحديث                                  |
| 171                                    | الأُولى : بيان درجته                                |
| 175                                    | الثانية : بيان مواضع ذكره عن المصنف                 |
|                                        | الثالثة : بيان من أخرجه مع المصنف                   |
|                                        | * حديث عائشة قالت : (كنت أرجِّل رأس رسول الله كلُّه |
|                                        | - رجال إسناد هذا الحديث                             |

| ۱۱۷              | فغارس الموضوعات             |
|------------------|-----------------------------|
|                  |                             |
| 777              | - لطائف هذا الإسناد         |
| عنها مثل ذلك     | * حديث عائشة رضي الله       |
|                  | - رجال إسناد هذا الحديث     |
| سنن النسائي      | نهاية الجزء الوابع من شرح ، |
| 770              | فهارس الجزء الرابع          |
| الرواة المترجمين | أولا: فهارس أسماء           |
| عات              | ثانيا : فهارس الموضو        |